







# 3 1

#### COLLECTION

## D'OUVRAGES ORIENTAUX

PUBLIÉE

PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

# SE VEND A PARIS CHEZ V' BENJAMIN DUPRAT, LIBRAIRE,

RUE DU CLOÎTRE-SAINT-BENOÎT, N° 7;

A LONDRES

CHEZ WILLIAMS AND NORGATE,

14, HENRIETTA STREET (COVENT-GARDEN).

PRIX: 7 fr. 50 c.

### OCIÉTÉ ASIATIQUE.

"Ale ibn i- Hussin, al- Mas Ele

## MAÇOUDI.

# LES PRAIRIES D'OR.

TEXTE ET TRADUCTION

PAR

C. BARBIER DE MEYNARD.

TOME QUATRIÈME.



#### PARIS.

IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DE L'EMPEREUR
A L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

M DCCC LX V.

#### AVERTISSEMENT.

Mon collaborateur et ami M. Pavet de Courteille désirant donner tout son temps à des travaux commencés avant la publication des Prairies d'or, je reste désormais seul chargé de continuer et de mener à bonne sin la tâche que la Société asiatique a bien voulu nous confier. C'est un devoir pour moi de redoubler d'application et de zèle dans l'accomplissement d'une entreprise dont la responsabilité n'est plus partagée, et je ne négligerai rien pour que cette dernière moitié de l'ouvrage soit digne de l'accueil favorable que les trois premiers volumes ont obtenu du public. Moins élégante, moins libre d'allures, ma traduction, par cela même qu'elle sera le fruit d'un travail individuel, aura peutêtre à un plus haut degré ce caractère d'homogéneite qu'une collaboration, si unie qu'elle soit, ne saurait lui donner entièrement.

On trouvera dans ce volume la fin des généralités auxquelles ont été consacrés les volumes précédents, puis l'histoire rapide, mais substantielle, de Mahomet et de ses quatre premiers successeurs. Après avoir rappelé les vieilles théories grecques sur la constitution physique du globe, théories dont l'analyse un peu sèche se

trouve dans le Livre des routes d'Ibn Khordadbeh; après nous avoir mis au courant des fables répandues de son temps sur les génies et les monstres, Macoudi décrit, dans six chapitres d'une étendue fort inégale, les monuments du paganisme tels qu'il pouvait les connaître. Ses informations sur les temples grecs, romains et slaves, comme sur les pagodes chinoises, n'ont pas pour nous plus de valeur que les renseignements analogues recueillis par Kazwini dans l'Athar el-Bilad. En revanche, ce qu'il dit du culte et des monuments sabéens présente un caractère d'authenticité incontestable. On connaît déjà ce curieux fragment par les extraits et la traduction que M. Chwolsohn a insérés dans son livre sur le sabéisme (Die Ssabier und der Ssabismus, t. II). Je a'ai point négligé de consulter ce savant ouvrage, ni de mettre à profit les notes et éclaircissements qui en rehaussent la valeur. Les détails relatifs aux pyrées et au culte de Zoroastre ne méritent pas moins de fixer notre attention, et viennent heureusement corroborer ou compléter la description donnée par Isthakhri, par Kazwini et les compilateurs persans cités dans le grand dictionnaire de Yakout. Après un résumé de chronologie universelle qui a dù lui coûter beaucoup de peine, mais que les copistes ont mutilé impitoyablement, Maçoudi, dans le chapitre LXX, aborde l'histoire musulmane qu'il n'abandonnera plus jusqu'à la dernière page.

Ici surtout il importe de se rappeler que, dans la pensée de leur auteur, les *Prairies d'or* sont simplement le résumé, l'index des deux grands ouvrages dus à son iucroyable fécondité. On s'explique de la sorte pourquoi la biographie de Mahomet, qui devait occuper une large place dans les *Annales historiques* et le *Livre moyen*,

est esquissée à grands traits sous forme de précis historique; pourquoi les adages attribués par la tradition au fondateur de l'islamisme sont dépouillés de leurs isnad, marques d'origine sans lesquelles ils perdent tout leur prix aux yeux de la critique. En ce qui concerne le khalifat, l'auteur suit sans y déroger le plan qu'il s'est tracé. Après avoir mentionné en quelques lignes l'âge, les dates principales et la famille de chaque khalife, il passe soit au récit d'un des grands événements de son règne, soit à des particularités de sa vie privée. C'est de l'histoire à la façon de Suétone, mais avec plus de sincérité. sans caquetage ni recherche de scandale. C'est ainsi qu'après nous avoir offert de nouveaux documents sur la conquête de Syrie et de Perse, il nous dépeint en traits ineffaçables la vie austère et frugale d'Abou Bekr; le génie politique, les mœurs âpres d'Omar; l'incapacité d'Otmân, les intrigues de son règne et la sanglante tragédie qui en fut le dénoûment. La lecture des sept chapitres consacrés à Ali confirmera sans doute l'opinion que la critique moderne s'était formée de ce type achevé des âges héroïques de l'islamisme; on s'expliquera mieux la fortune extraordinaire de ce nom que la réaction persane a divinisé; on jugera, pièces en main, cet esprit élevé, ce cœur passionné plein d'une piété ardente et enclin au mysticisme, ce lion de Dieu indomptable sur le champ de bataille, faible, hésitant, presque inintelligent dans le gouvernement des affaires. Sans se défendre d'une prédilection marquée pour ce grand homme, ni dissimuler la sympathie que lui inspirent les malheurs de sa postérité. Maçoudi n'est point schiite; on le voit à l'impartialité avec laquelle il critique les exagérations de cette secte; on sent même

qu'il ne cherche pas à atténuer les fautes politiques d'Ali et de ses partisans. Je n'en veux d'autre preuve que la réflexion qui termine ce volume : « Le rôle que jouèrent les Compagnons du Prophète, après la mort de Mahomet et à la fin de la révélation, est trop incertain pour qu'il soit permis de l'apprécier en parfaite connaissance de cause, etc.» (Plus loin, p. 457.) Cet aveu sincère, quoique un peu timide, ne doit-il pas ajouter plus d'autorité à ses paroles, plus de certitude aux documents réunis par ses soins sur cette phase critique de l'islamisme naissant? Enfin il est bon de signaler deux épisodes extraits des matériaux qui ont servi à la rédaction du Kitab el-Aghani, deux récits charmants par leur naïveté et infiniment précieux pour l'histoire des vieilles mœurs arabes; je veux parler de l'aventure du poëte Abou Mihdjan à la bataille de Kadiçyeh (p. 213) et du duel d'Amr et de Rébyâh (p. 241 et 247), voleurs. amoureux et poëtes, ce qui ne faisait qu'un au désert. Ces fragments, auxquels Maçoudi a su conserver toute leur saveur, se liront avec plaisir, même après les spirituelles lettres de Fresnel sur les Arabes avant l'islamisme.

Je devais naturellement rencontrer, au seuil de l'histoire musulmane, une plus grande abondance de documents propres à fixer les leçons de mon texte, et aussi à éclaircir plusieurs passages obscurs à force de concision. Sans parler de l'excellent et trop rare ouvrage de M. C. de Perceval, non moins utile à consulter pour les vingt premières années de l'hégire que pour les faits antérieurs à la prédication prophétique, j'ai trouvé, dans les deux versions de Tabari et dans les Annales d'Abou 'l-Féda, soit la confirmation, soit une

autre rédaction des faits racontés par Maçoudi, Les traités d'Ibn Kotaïba et d'Ibn Doreïd m'ont permis de fixer avec certitude l'orthographe des noms propres et la suite des généalogies. Enfin M. le docteur A. Sprenger a bien voulume communiquer le texte autographié de quelques chapitres des Prairies relatifs à Ali et aux Omeyades, d'après un ancien manuscrit de l'Inde (Dehli, 1846, in-12). Ce premier fascicule d'une publication trop tôt interrompue, et qui, sous le titre de Historical selections from arabic authors, était destinée à enrichir la science de documents inédits, m'a fourni plusieurs variantes et lecons importantes. Je dois donc remercier publiquement le savant orientaliste de Berne de faciliter aujourd'hui, par sa libéralité, l'achèvement d'une œuvre qu'il a eu l'un des premiers l'honneur de faire connaître en Europe.

Cette seconde partie, incontestablement la plus curieuse du livre de Maçoudi, ne nous consolera pas de la perte des deux grands monuments élevés à la science par cet écrivain infatigable; cependant on peut affirmer sans présomption qu'elle répandra de vives clartés sur l'histoire politique et littéraire des Arabes. Si l'on s'est plu à retrouver dans l'abrégé de Justin les traces de la pensée puissante qui inspira à Trogue Pompée la vaste épopée des *Philippiques*, il me semble qu'on doit accueillir avec le même intérêt un livre qui se recommande non-seulement par la nouveauté des détails, mais aussi par le soin avec lequel l'auteur a corrigé et quelquefois complété son œuvre en la réduisant à de plus modestes proportions.



# كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر

# الباب الثاني والستون

ذكر ارباع العالم والطبائع وما خص به كل جزء منه من الشرق والغرب والتيمن والجدى والاهوية وغير ذلك من سلطان الكواكب وما لحق بهذا الباب واتصل بهذا

قال المسعودي الطبائع اربع فالنار حارة يابسة وهي الطبيعة الاولى والطبيعة الثانية باردة رطبة وهي المآء والطبيعة الثالثة

#### LIVRE DES PRAIRIES D'OR

ET DES MINES DE PIERRES PRÉCIEUSES.

#### CHAPITRE LXII.

DES QUARTS DU MONDE; DES ÉLÉMENTS; DES CARACTÈRES DISTINCTIFS
DE CHAQUE PARTIE DE LA TERRE, AU LEVANT, AU COUCHANT, AU
SUD ET AU NORD; DES VENTS; DE LA PUISSANCE EXERCÉE PAR
LES ASTRES, ET AUTRES DÉTAILS QUI SE RATTACHENT À CE CHAPITRE ET SE RAPPORTENT AU MÊME SUJEI.

Il y a quatre éléments, à savoir : le fen qui est chaud et sec, c'est le premier élément; le second, l'eau, élément

IV.

1

الهواء وهو حار رطب والطبيعة الرابعة الارص وهي باردة يابسة فاتنان منها يدهبان الصعدا وها النار والهواء واتنان يرسخان سغلا وها الارض والمآء والعالم اربعة اجرآء فالمشرق الربع الاول وجيع ما فيه حار رطب مثل الهواء والدم والربيع رجعة الجنوب ولا من الساعات الاولى والثانية والثالثة ولا من قوى البدن القوة الهاضمة ومن المذاتات حظة الحلاوة ولا من الكواكب القر والرهرة ومن المروج الحمل والثور والجوزاء والحكآء خطب طويل في وصف هذه الارباع منها جمل في ما مصى وما يأتي والمغرب وهو الربع الثاني جميع ما فيه بارد رطب مشل المآء والبلغم والشتا ورجة الدبور ولا من الساعات العاشرة والحادية عشر واله من المذاتات المالح وما شابه ذلك

froid et humide; le troisième, l'air, élément chaud et humide; le quatrième, la terre, élément froid et sec. Deux de ces éléments, le feu et l'air, tendent à monter; les deux autres, la terre et l'eau, tendent à descendre. La terre est divisée en quatre parties : le premier quart de la terre est l'Orient; tout ce qu'il renferme est chaud et humide comme l'air, le sang et le printemps; le vent de sud y domine; ses heures sont la première, la seconde et la troisième heure; sa force physique prépondérante, la faculté digestive; sa saveur principale le doux; il est soumis à la lune et à Vénus, parmi les planètes; au Bélier, au Taureau et aux Gémeaux, parmi les signes du zodiaque. La description des quarts de la terre a été donnée dans tous ses détails par plusieurs savants; nous avons résumé leurs théories dans ce qui précède et dans ce qui va suivre. L'Occident forme le second quart de la terre, il est froid et humide comme l'eau, la pituite et l'hiver; le vent dominant est le vent d'ouest; les heures, la dixième, la onzième et la douولد من القوى القوة الدافعة ولد من الكواكب المشترى وعطارد ومن البروج الجدى والدلو والحوت والتيمن وهو الربع الثالث جييغ ما فيد حار يابس مثل المرة الصغرآء والصيف وريحة الصبا ولا من الساعات الرابعة والخامسة والسادسة من النهار ولا من قوى البدن القوى النفسية والحيوانية ولا من المذاق المرارة ومن الكواكب المرج والشمس ومن البروج السرطان والاسد والسنبلة والجدى وهو الربع الرابع جميع ما فيد بارد يابس مثل الارض والمرة السودآء والخريف وريحة الشمال ولد من الساعات السابعة والثامنة والتاسعة ولد من قوى البدن الماسكة ولد من الطعوم والمذاتات العفص ولد من الكواكب زحل ولد من البروج الميزان والعقرب والقوس والارض بعد ما وصغنا تتهاياً البروج الميزان والعقرب والقوس والارض بعد ما وصغنا تتهاياً

zième; la saveur salée et les autres saveurs analogues y dominent; parmi les forces naturelles, la force de sécrétion; ses planètes sont Jupiter et Mercure; ses signes du zodiaque, le Chevreau et le Verseau. Le troisième quart est le Sud; tout ce qu'il renferme est chaud et sec comme la bile et l'été; les caractères particuliers du Sud sont : le vent d'est, la quatrième, la cinquième et la sixième heure du jour; parmi les forces organiques, la force vitale et animale; parmi les saveurs, l'amer; ses planètes sont Mars et le Soleil; ses constellations zodiacales, l'Ecrevisse, le Lion et l'Épi. Le Nord est le quatrième quart du monde; dans toutes ses parties règnent le froid et le sec comme l'atrabile et l'automne; caractères distinctifs : le vent du Nord, la septième, la huitième et la neuvième heure; parmi les forces organiques, l'absorption; parmi les saveurs, l'àcreté; planète, Saturne; signes du zodiaque, la Balance, le Scorpion et le Sagittaire.

في الهيئة وتحتلف في التأثير على مقادير للخطوط فاذا بعد للخط كان التأثير بحلان ما هو اذا قرب لان البعد والقرب موجبات متنافية متغايرة وافيضل المواضع من المسكون ما تطرح الشمس ضوء شعاعها اليه والى الاقليم الرابع ينتهى عند هذه الطائغة شعاعها في صغوة وارتفاع كدرة لان شعاع المشمس يهبط متساويا الى هذا الموضع وهو العراق قال المسعودي والمواضع التي لا تسكن عند هذه الطائغة عدمت السكني لعلتين التي لا تسكن عند هذه الطائغة عدمت السكني لعلتين احديمها افراط للحر واحراق الشمس وكثرة تواتر شعاعها على تلك الارضين حتى قد جعلتها كلسية واغاضت مياهها بكثرة النشف والعلة الاخرى بُعد الشمس عن الاقلم

Mais, indépendamment de ce que nous venons de dire, la terre se présente sous une infinité d'aspects et subit toutes sortes d'influences déterminées par sa position géographique; ainsi une contrée éloignée de l'équateur est soumise à uncinfluence opposée à celle des pays voisins de l'équateur; en un mot, de la proximité ou de l'éloignement de ce point résultent des effets totalement contraires. Le plus favorisé des pays dans la partie habitable de la terre, au rapport des astronomes, est celui où le soleil darde directement ses rayons; en d'autres termes, c'est sur le quatrième climat ou l'Irak que ses rayons arrivent purs et dégagés de nébulosités, puisqu'ils y tombent également.

Dans l'opinion des mêmes savants, deux causes rendent certaines parties de la terre inhabitables : la première est l'excès de chalcur, l'ardeur continuelle des rayons solaires qui tombent sur le sol, le calcinent et en tarissent les eaux par une évaporation énergique; la seconde est l'éloignement du soleil et sa trop grande élévation par rapport à certaines contrées. Là le froid règne constamment; tout

وارتفاعها عن حوزاتها فاكتنف تلك الارضين البرد واستولى عليها القر والجمد فزاد افراط البرد في الجوحتى ازال حسن الاعتدال ورفع فضيلة النشو فلم تلبث الحرارة في الاجسام ولم تظهر الرطوبة في انمآء الحيوان هنالك فصارت تلك البلاد قاعا صفصفا من الحيوان والنبات وهذه البلدان التي تراها مفرطة الحرارة والبرودة في تناسب ما ذكرنا من هذه الديار البلاقع ولهذه الطائفة كلام كثير في فنآء العالم ونقضه وعودة جديدا وذكروا أن السلطان في هذا الوقت السنبلة وهو سبعة الذي سنة وذلك عرهذا العالم وقد ساعد السنبلة المشترى في التدبير وأن نهاية العالم في كثرة قطع اللواكب المدبرة المسافة التامة بالقوى واذا استكمل قطع المسافة التي

disparaît sous la glace et la gelée, la température de l'air s'abaisse à ce point que toute égalité dans les saisons est rompue, les bienfaits de la végétation disparaissent, les corps perdent leur chaleur, et l'absence de l'élément humide arrête le développement de l'animal. On n'y voit que d'immenses steppes privés d'animaux et de végétation. Ainsi, tous les pays dans lesquels le froid ou le chaud prédomine, présentent les caractères que nous venons de signaler dans ces contrées désertes.

On trouve dans le système que nous exposons ici de longs détails sur la manière dont le monde dégénère, périt et reprend ensuite une vie nouvelle. Suivant ce système, l'astre qui domine actuellement est l'Épi; son pouvoir dure depuis sept mille ans, ce qui représente l'âge de ce monde; l'Épi est secondé dans son action par Jupiter. La limite de la vie du monde est la limite même de l'espace que les astres dominateurs parcourent par leur force d'impulsion. Quand cette distance qu'on a évaluée est entièrement par-

ذكروها فهنالك يقع النفاذ ويكون الدثور بالعالم والكواكب اذا كملت ما لها كرّكر ودور دور عاد التدبير الى الاول منهم وعادت اشخاص كل عالم وصورة مع اجتماع المواد التى كانت له في حال حركة تأثير الكوكب الذي كان التدبير اليه وهكذا عند هؤلاء يجرى شأن العالم سرمدًا وزعوا ان سلطان الحمل اثنى عشر الف سنة وسلطان الثور احدى عشر الف سنة وسلطان الجوزا عشرة الان سنة وسلطان السرطان تسعة الان سنة وسلطان الاسدة ثمانية الان سنة وسلطان السنبلة سبعة الان سنة وسلطان الميزان ستة الان سنة وسلطان العقرب خسة الان سنة وسلطان العوس اربعة الان سنة وسلطان العوس الله وسلطان العدرب الله عن تلثة الان سنة وسلطان الدلو الفا سنة وسلطان الحوت الله سنة وسلطان الله سنة وسلطان الدلو الفا سنة وسلطان الله سنة وعند ذلك

courue, l'influence du corps céleste s'évanouit et le monde rentre dans le néant. Après que les étoiles ont parcouru le cycle de leur course et accompli leur évolution circulaire, la première de ces constellations reprend son action; aussitôt les formes et les substances reviennent dans le monde par l'agrégation des éléments qui le composaient, lorsque l'influence de l'étoile qui le dominait agissait directement sur lui. Telle est, d'après les mêmes savants, la loi éternelle qui régit le monde. Voici la durée qu'ils assignent à l'influence de chaque étoile : le Bélier, douze mille ans ; le Taureau, onze mille ans; les Gémeaux, dix mille ans; l'Écrevisse, neuf mille ans; le Lion, huit mille ans; l'Épi, sept mille ans; la Balance, six mille ans; le Scorpion, cinq mille ans; le Sagittaire, quatre mille ans; le Chevreau, trois mille ans; le Verseau, deux mille ans; les Poissons, mille ans; ce qui forme un total de soixante et dix-huit mille anهو انقضآء العالم ونقض ما فيه ورجوعه الى كونه وتكلم هؤلآء في البن الذى كانوا في الارض قبل خلق الله آدم واستخلافه له في الارض وان المتولى لهم كوكب من الكواكب النارية وتكلم كلا الفريقين في أوج الشمس عند انتقالها الى البروج الجنوبية وما يحدث في العالم وكون الشمال جنوبا والجنوب شمالا وتحول العامر غامرا والغامر عامرا على حسب ما ذكرنا في كتابنا المترج بكتاب الزلف وقد ذهب غير هاؤلآء عن تقدم أن الاوائل التي بها وجد سائر الموجودات كالاول والثواني والشوالت على التي بها وجد سائر الموجودات كالاول والثواني والشوالت على حسب مراتبها المغس والصورة والهيولي وأنها المبادى على حسب ما رتبناها وقدمناها في كتاب الزلف فاعدى عا وصغنا

nées. Durant cette période, tout ce qui compose le monde doit dégénérer graduellement et périr, puis reprendre sa forme primitive.

Ceux qui soutiennent ces théories disent qu'avant que Dieu eût créé Adam et l'eût institué son vicaire ici-bas, la terre était peuplée de Génies soumis à l'action d'une des étoiles de feu. Dans l'une et l'autre école, on discute le problème de l'apogée du soleil, dans sa marche vers les mansions situées au sud du zodiaque, la révolution qui s'accomplira alors dans le monde, le changement du nord en midi, et du midi en nord, des contrées habitables en contrées inhabitables et réciproquement; ce sujet a déjà été traité dans notre ouvrage intitulé des Degrés.

D'autres philosophes, parmi les anciens, ont prétendu que les éléments primordiaux, principes de toutes les créatures, et auxquels on a donné le nom de premier, second, et troisième, d'après leur rang, sont : l'àme, la figure et la substance. Telle est la classification des premiers principes, ainsi que nous l'avons déjà établi dans notre livre des فهى الاجسام واجناسها ستة للسم السماوى وللسم الارضى ولليوان الناطق ولليوان غير الناطق والنبات والاجسام المحرية وهى المعادنية والاسطقسات الاربعة وهى المنار والمهوآء والمآء والارض وتكلم هؤلآء فيما يخص كل واحد عما ذكرناه عما لا يحمله كتابنا اذ كان فيه خروج عن الغرض الميمم فيه وقد اتينا على بسط ذلك في كتاب الرؤس السبعية في باب السياسة المحدينة وعدد اجزائها وعللها الطبيعية وهل ملك تلك المدينة جزؤ من اجزائها او من غيرها والية نهاية اجزائها على حسب ما ذكر فرفوريوس في كتابة في وصف منازعة افلاطون وارسطاطاليس في ذلك فاما علة كون الشتا بارض الهند في الحالة

Degrés. Puis viennent les corps, que l'on divise en six catégories : le corps céleste, le corps terrestre, l'homme, la brute, les plantes et les corps inertes ou minéraux. Les éléments sont au nombre de quatre : le feu, l'air, l'eau et la terre. Les philosophes ont discuté les propriétés de chaque classe d'êtres et sont entrés à cet égard dans des développements que nous ne pourrions admettre dans le présent ouvrage, sans nous écarter des limites que nous nous sommes tracées. Mais nous avons étudié cette question dans le livre des Sept Chapitres, dans la section intitulée : Le qouvernement politique; ses subdivisions; ses causes naturelles. Nous avons recherché dans ce livre si le gouvernement d'un État se rattache aux éléments primordiaux ou à des principes d'un autre ordre, et si, comme l'a établi Porphyre dans le traité où il expose la controverse entre Platon et Aristote sur ce sujet, la forme du gouvernement n'est que le résultat de ces principes constitutifs.

Nous avons expliqué ailleurs pourquoi l'hiver règne dans

التى تكون بها الصيف عندنا ولحالة التى تكون فيها عندنا الشتا يكون الصيف عندهم فقد ذكرنا علة ذلك ووجه البرهان عليه وان ذلك المشمس في قربها وبعدها وكذلك علة تكون السودان في بعض البقاع من الارض دون البعض وتغلغل شعورهم وغير ذلك من مشهور اوصافهم وعلة تكون البيضان في بعض البقاع دون بعض وتغطر الوان الصقالبة وشقرتهم وصهوبة شعورهم وما لحق الترك من استرخآء مغاصلهم وتعوج اسواقهم ولين عظامهم حتى ان احدهم ليرمى بالنشاب من خلف كرميه من قدام فيصير قفاة وجهه ووجهه قفاة ومطاوعة قفارات الطهور لهم في ذلك وكون الحمرة في وجوههم عند تكامل الحرارة في الوجه على الاغلب من كونها وارتفاعها لغلية

l'Inde tandis que nous sommes en été, et pourquoi notre hiver coïncide avec l'été dans l'Inde; nous avons démontré que ce phénomène est dù à la distance du soleil, selon qu'il est éloigné ou proche. On a vu aussi pourquoi certaines contrées sont peuplées exclusivement de noirs aux cheveux crépus et d'une conformation différente de la nòtre, tandis que d'autres sont habitées seulement par des blancs; pourquoi les Slaves ont le teint blanc et les cheveux blonds tirant sur le rouge; pourquoi les Turcs ont les articulations souples, les jambes arquées et la charpente osseuse tellement molle, qu'ils peuvent tirer de l'arc par-dessus leurs épaules, en se tournant, et que, grâce à la souplesse des vertèbres dorsales, leur corps semble être entièrement retourné. On a vn enfin comment, sous l'action d'un froid rigoureux, la chaleur se porte et se concentre dans la partie supérieure de leur corps, ce qui leur donne un teint

البرد على اجسامهم وقد اتينا بحمد الله على شرح ذلك.وما انتظم من الدلائل الدالة على مصداق ما ذكرنا فيما سلغ من كتبنا في هذه المعافي المقدم ذكرها ولم نعرض لذكر الاخبار عالم يعم عندنا في العالم وجودة حسّا ولا خبرا قاطعا للعذر ودافعا للريب ومزيلا للشك كاخبار العامة في كون النسناس وان وجوههم على نصف وجوة الناس وانهم يؤكلون واخبارهم عن عنقا مغرب وقد زعم كثير من الناس ان لليوان الناطق ثلثة اجناس ناس ونسناس ونساس "أ وهذا محال من القول لان النسناس انما وقع هذا الاسم على السغلة من الناس والرذال وقد قال للسسن ذهب الناس وبقيت النسناس وقال الشاعي

fortement coloré. Nous avons, grâce à Dieu, résolu toutes ces questions dans nos précédents ouvrages, à l'aide d'une série d'arguments propres à entraîner la conviction du lecteur.

Nous avons passé sous silence une classe d'êtres dont l'existence en ce monde ne nous est révélée ni par le témoignage des sens, ni par des autorités incontestables qui écartent le doute et détruisent toute incertitude; nous voulons parler des contes débités par le peuple sur les nesnas, sur leur figure dont une moitié seule ressemble à la figure humaine, et leurs dents en forme de défenses, avec lesquelles ils s'entre-dévorent. Plaçons aussi au nombre des fables l'Anka ravisseur. Plusieurs personnes admettent trois classes d'êtres raisonnables : les hommes, les nesnas et les nesas; mais, sur une telle question, la discussion est impossible; car l'expression nesnas ne s'applique qu'aux gens du commun. El-Haçan a dit : « C'en est fait de la race humaine, il ne reste plus que des nesnas. » Un poête s'est exprimé dans le même sens

ذهب الناسُ فاستقلُّوا وصرنا خَـلُغًا في اراذل النسناس

اراد به ما وصغنا اى ذهب الناس وبقى من لا خير فيه وقد ذهب كثير من الناس الى ان للن نوعان اعلاهم واشدهم للين واخفضهم واضعفهم للين وانشد الراجز

مختلف نجرهم جنّ وحِنّ

وهذا تغصيل بين للنسين من للن لم يبرد به خبير ولا صح لهم اثر وانما ذلك من توهم الاعراب على حسب ما بينّا آنفا وقد غلب على كثير من العوام الاخبار عن معرفة النسناس وصحة وجودة في العالم كالاخبار عن وجودة في العالم كالاخبار عن وجودة في العالم

L'espèce humaine est partie, elle a disparu, et nous sommes les rejetons des ignobles nesnas.

Le poête entend par là que l'homme, en se dégradant, n'a laissé après lui que des êtres dépourvus de toute noble qualité. Selon une autre opinion non moins accréditée, il y a deux espèces de Génies, les *Djinn*, d'une nature supérieure et plus puissante, et les *Hinn*, plus humbles et plus faibles. On eite ce vers d'un poême didactique :

Les Djinn et les Hinn qui diffèrent par leur forme extérieure.

Mais cette distinction sur les deux classes de Génies ne repose ni sur une tradition authentique, ni sur des preuves dignes de foi. Il faut en chercher l'origine dans les contes débités par les Arabes, contes dont nous avons parlé plus haut (t. III, p. 323). Cependant un grand nombre de personnes sont convaincues que l'on avu des nesnas et qu'ils existent très-certainement quelque part, en Chine, par

من الهالك الغايئة والامصار القاصية فبعضهم يخبر عن وجودهم بالشرق وبعضهم بالغرب فاهل الشرق يذكرون انها في المغرب واهل الغرب يذكرون انها في المشرق وكذلك كل صقع من البلاد يشير سكانه الى ان النسناس فيما بعد عنهم من البلاد وناى من الديار وقد رووا في ذلك اخبارا مخرجة من طريق الاحاد ان ذلك ببلاد حضرموت من ارض الشحر وهو ما ذكرة عبد الله بن سعيد بن كثير بن عفير المصرى عن ابية عن يعقوب بن الحارث بن نجيم عن شيب بن شيبة بن الحارث الشحر فدخرات على رئيسها فتذاكرنا النسناس فقال صيدوا لنا منها فلما ان رحت اليه مع

exemple, ou dans des régions non moins lointaines, aux extrémités du monde. Les uns les placent dans les contrées de l'Orient, les autres dans l'Occident, et il est à remarquer que ce sont les peuples de l'Orient qui les relèguent en Occident, tandis que les habitants de l'Occident leur donnent l'Orient pour séjour. En un mot, chaque peuple fait habiter aux nesnas les contrées les plus éloignées, les régions les plus lointaines. D'après une autre tradition, qui est loin de présenter un caractère d'uniformité, on les place dans le Hadramaut, dans la province de Chihr. Cette tradition a pour auteur Abd Allah, fils de Sâïd, fils de Kétir, fils d'Ofair ef-Misri, qui la tenait de son père à qui elle avait été transmise par Yâkoub, fils d'el-Harit, fils de Nodjaïm, d'après le récit suivant fait par Cheïb, fils de Cheïbah, fils d'el-Harit le Témimite. Voici ce que racontait celui-ci : « Quand j'arrivai à Chihr, je descendis chez le gouverneur de cette ville. Nous parlàmes des nesnas, et il me pria d'aller à la chasse de ces animaux et de lui en rapporter. Je partis avec quelques-uns de ses soldats, originaires du

بعض اعوانه المهريين اذ انا بنسناس منها فقال لى النسناس انا بالله وبك فقلت لهم خلّوه فخلّوه فها حضر الغدا تال صل اصطدتم لنا منها شيئا تالوا نعم ولكن ضيفك خلّاه قال استعدوا فانا خارجون فى قنصهم فها خرجنا لذلك فى السحر خرج منها واحد يعدو وله وجه كوجه انسان وشعرات فى ذقنه ومثل الثدى فى صدره ومثل رجلي الانسان رجلاه وقد الظّ به كلبان وهو يقول (1)

دهرى من الهموم والاحزانِ وآستها قلولى وصدقانِ القيمةاني حضرا عنانِ الويلُ لى هما به دهاني قِغا قليلاً ايّها الكلبانِ انكا حدين تجاريانِ

Mahrah, et je rencontrai bientôt un nesnas, qui me dit: « Je place ma confiance en Dieu et en toi. » J'ordonnai à mes compagnons de le laisser aller, et ils lui rendirent la liberté. Le lendemain, le gouverneur leur demanda s'ils lui rapportaient un nesnas. « Nous en avions pris un, répondirentils, mais votre hôte lui a rendu la liberté. » — « Faites vos préparatifs, reprit leur chef, je veux prendre part à cette chasse. » Nous partîmes le jour suivant, dès l'aube, et nous vîmes un nesnas marcher à notre rencontre : il avait la face d'un homme, de la barbe an menton, quelque chose comme des mamelles à la poitrine, et deux jambes semblables à celles de l'homme. Aussitôt deux chiens s'étant jetés sur lui, il prononça ces vers :

Malheur à moi! Que de maux, que de chagrins m'inflige la fortune! Arrêtez un instant, vons les deux chiens, écoutez mes paroles et croyez-moi:

En vous élançant sur moi, vous vous attaquez à un ennemi que le

danger n'épouvante point.

لو في شباب ما مكلة اب ولا بنكس رعش الجنان لست بخوار ولا جبان ولا بنكس رعش الجنان كلن قضآء الملك الرجان يُذلّ ذا القدرة والسلطان قال فالتقيا به فاخذاه ويزهون انهم ذبحوا منها نسناسا فقال قائل منها سبحان الله ما اشد جرة دمه فذبحوة ايضا فقال نسناس من شجرة ولا يرونه كان يأكل السماك فقالوا نسناس خذوه فاخذوه وقالوا لو سكت هذا لم يعلم بمكانه قال نسناس اخرمي شجرة اخرى انا صميت قالوا نسناس خذوه فاخذوه فاخذوه فالدوري يا لسان احفظ رأسك قالوا نسناس خذوه فأخذ وزهوا في هذا الحبر ان اهل المهرة نسناس خذوه فأخذ وزهوا في هذا الحبر ان اهل المهرة

Ah! si j'étais jeune, vous seriez morts ou dispersés avant de me saisir. Je ne suis ni méprisable ni lâche, et jamais la crainte n'a fait battre mon cœur;

Mais j'obéis à la volonté du roi clément qui renverse l'homme fort et puissant.

« Les deux chiens (dit le narrateur) s'acharnèrent sur lui et le saisirent. » D'autres racontent que les chasseurs ayant égorgé un nesnas, un autre de ces monstres dit : « Dieu soit béni! comme son sang est rouge! » Il fut égorgé à son tour. Un troisième, caché dans le feuillage d'un arbre, s'écria: « Il mangeait une baic de sumac. » — « Un nesnas! crièrent les chasseurs, prenons-le! » Et ils s'en emparèrent en disant : « S'il avait gardé le silence, on n'aurait pas su le dénicher. » — « Moi je ne parlerai pas, » dit un autre nesnas du haut de son arbre. — « Encore un, dirent les chasseurs, prenons-le! » et il fut pris. Un cinquième nesnas (ajoute le narrateur) dit du milieu de l'arbre où il était perché : « Eh! ma langue, prends garde à toi! » Il fut découvert et pris comme ses compagnons. Ceux qui font ce récit prétendent

تصادها في بلادها وتأكلها قال المسعودي ووجدت اهدا الشحر من بلاد حضرموت وساحلها وهي لهسا مدينة على شاطي البحر من ارض الاحقان وهي ارض الرمل وغيرها مما اتصل بهذة الديار من ارض البهن وغيرها من عان وارض المهرة يستطرفون اخبار النسناس اذا ما أخبروا بها ويتتجبون من وصغها ويتوهون انه ببعض بقاع الارض مما قد ناي عنهم وبعد كسماع غيرهم من اهل البلاد بذلك عنهم وهذا يدل على عدم كونه في العالم واتما ذلك من هوس العامة واخلاطها كما وقع لهم في خبر عنقا مغرب فرووا فيه حديثا عزوة الى ابن عباس ونحن لم نحل وجود النسناس والعنقا وغير ذلك مما اتصل بهذا النوع من الحيوان الغريب النادر في العالم من طريق

que les habitants du Mahrah donnent la chasse à ces animaux dans leur pays et en mangent la chair.

J'ai remarqué que les gens originaires de Chihr dans le Hadramaut, de Lahsa, ville située sur le bord de la mer, dans le pays des Ahkaf, c'est-à-dire des monticules de sable, dans la partie du Yémen qui confine à cette contrée, enfin ceux de l'Omân et du Mahrah écoutent avec surprise les questions qu'on leur adresse sur les nesnas, et paraissent étonnés de la peinture qu'on leur en fait. Ils supposent que ces êtres extraordinaires vivent dans des régions lointaines et perdues, opinion qui est d'ailleurs partagée par tous les autres peuples. Ceci démontre que les nesnas n'existent pas en ce monde, et qu'ils ont été enfantés par l'imagination ignorante du peuple. On peut en dire autant de l'Anka ravisseur, malgré le témoignage que la tradition attribue à Ibn Abbas.

Ce n'est pas que notre raison rejette d'une manière absolue l'existence du nesnas, de l'anka et de toute cette classe d'êtres merveilleux et rares, car ils ne sont pas inالعقل وان ذلك غير محتنع في القدرة لكن اخللنا ذلك لان الخبر القاطع للعذر لم يرد بوجود ذلك في العالم وهذا باب داخل في حير الهكن الجائز خارج عن باب المحتنع والواجب ويحمّل هذه الانبواع من الحيوان النادر ذكرها كالنسناس والعنقا والعرابد وما اتصل بهذا المعنى ان يكون انبواعا من الحيوان اخرجتها الطبيعة من القوة الى الفعل فيلم تحكم ولم يتأت فيم الصنع كتأتيم في غيرة من انواع الحيوان فبقي شاذا يتأت فيم المتوحشا نادرا في العالم طالبا للمقاع النائية من البرم مباينا لسائر انواع الحيوان من الناطقين وغيرهم للضدية التي مبينة وبين غيرة من اجناس الحيوان وانبواعة على حسب التي بينة وبين غيرة من اجناس الحيوان وانبواعة على حسب

compatibles avec la puissance divine; mais nous refusons d'y eroire, parce que leur existence ne nous est révélée par aucune autorité irréfragable. Ceci rentre dans l'ordre des choses qui sont possibles et licites en elles-mêmes, sans être ni interdites ni nécessaires. Peut-être aussi, les nesnas, l'anka, les irbid et tous les monstres de ce genre, qui ont donné lieu à de si étranges récits, appartiennent-ils à une espèce particulière d'animaux que la nature a créés sans achever son œuvre, et sans les doter des facultés qu'elle a accordées aux autres créatures. Leur isolement, leur caractère sauvage, leur petit nombre, le soin qu'ils mettent à rechercher les contrées les plus éloignées du globe, et à éviter l'approche de l'homme et des animaux, s'expliqueraient, dans ce cas, par l'infériorité à laquelle la nature les a condamnés, et par les différences si profondes qu'elle a mises entre eux et le reste des êtres vivants. C'est une remarque que nous avons déjà faite dans un des chapitres ما قدمنا في باب الغيلان فيها سلف من هذا ألكتاب وفي الاكثار من هذا خروج عن الغرض الذي الية قصدنا في هذا الكتاب وقد قدمنا فيها سلف من كتبنا الاخبار عن زعم ان المتوكل امر حنين بن اسخق او غيرة من اهل عصرة من عنى بهذا الشأن من الحكآء ان يتأتى له ويحتال في جل النسناس والعربيد من ارض الهامة وان حنينا جل له شيئا من ذلك وقد اتينا على شرح هذا الخبر فيمن ارسل الى الهامة في جل العربيد والى بلاد الشحر في جل النسناس في كتابنا في اخبار الزمان والله اعلم بعدة هذا الخبر وليس لنا في ذلك في اخبار الزمان والله اعلم بعدة هذا الخبر وليس لنا في ذلك على النقل وان نعزوة الى راوية وهو المقلد بعلم ذلك فيما حكاة ورواة فننظمة على حسب ما يتأتى لنا نظمة في الموضع

précédents en parlant des goules (ogres). Mais nous ne pourrions insister plus longtemps là-dessus sans nous écarter du sujet principal de ce livre. (Voyez t. III, p. 314.)

Nous avons rapporté dans nos autres ouvrages une tradition d'après laquelle le khalife Motewekkel aurait chargé Honaïn, fils d'Ishak, ou bien un autre savant de son temps qui s'occupait de recherches de ce genre, de faire en sorte de se procurer des nesnas et des irbid dans le Yémamah; on ajoute que Honaïn en apporta quelques-uns au khalife. On trouvera dans nos Annales historiques des détails circonstanciés sur l'expédition qui fut envoyée dans le Yémamah, à la recherche des irbid, et celle qui explora le pays de Chihr, à la recherche des nesnas. Dieu seul sait ce qu'il y a de vrai dans cette relation. Pour nous, nous avons dû nous borner à la recueillir d'après le témoignage de celui qui la raconte, et nous lui laissons la responsabilité entière de son récit, nous bornant à lui donner place dans le cliapitre

المستحق له والله ولى التوفيق فاما ما ذكروه عن ابن عباس فهو خبر يتصل بخبر خالد بن سنان العبسى وقد قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب خبر خالد بن سنان العبسى وانه ذكر انه كان في الفترة بين عيسى ومجد صلى الله عليهما وذكرنا خبرة مع النار واطفآئه لها فلنذكر الآن خبر العنقا على حسب ما نقلوه فلا بد من اعادة خبر خالد لذكرنا العنقا واتصال للهرين ومخرج هذه الاخبار كلها عن ابن عفير حدث للسن بن ابرهم قال حدثنا مجد بن عبد الله المروزي قال حدثنا اسد بن سعيد بن كثير بن عبر عن ابن

le plus approprié à ce genre de renseignements. La protection vient de Dieu!

La tradition qui a pour auteur Ibn Abbas se rattache à l'histoire de Khaled, fils de Sinân el-Absi, histoire qu'on peut lire dans un des chapitres qui précèdent (t. I, p. 131). Ce Khaled vécut, dit-on, dans l'ère d'intervalle, entre l'époque de Jésus et celle de Mahomet. Nous avons raconté comment il se précipita au milieu des flammes et les éteignit. Occupons-nous maintenant de l'anka, d'après la description qu'on en fait, et ici encore il nous faut revenir à Khaled, à cause de la connexion qui existe entre ces deux traditions et de la source identique d'où elles émanent, c'est-à-dire le témoignage d'Ibn Ofaïr.

Le récit qui va suivre a été transmis à el-Haçan, fils d'Ibrahim, par Mohammed, fils d'Abd Allah el-Merwazi; à celui-ci par Açed, fils de Sâïd, fils de Kétir, fils d'Ofaïr; à Ofaïr par son père et son grand-père Kétir; à ce dernier par son père Ofaïr, sur l'antorité d'Akramah, qui le tenait d'Ibn

عباس قال قال رسول الله صلّعم ان الله خلق طائرا في الرمن الاول من احسن الطير وجعل فيه من كل حسن قسطا وخلق وجهة على مثال وجوة الناس وكان في اجتحته كل لون حسن من الريش وخلق له اربعة اجتحة من كل جانب منه وخلق له يدين فيها مخاليب وله منقار على صغة منقار العقاب غليظ الاصل وخلق له انتى على مثاله وسماها بالعنقا واوى الله الى موسى بن عران انى خلقت طائرا عجيبا خلقت ذكرا وانتى وجعلت رزقه في وحوش بيت المقدس وانستك بهما ليكونا ما فضلت به على بنى اسرائل فلم يزالا يتناسلان حتى كتر نسلهما وادخل الله موسى وبنى اسرائل في التيه فكثوا فيه

Abbas en personne. «Le Prophète (racontait Ibn Abbas) nous dit un jour : Dans les premiers âges du monde, Dieu créa un oiseau d'une beauté merveilleuse et lui donna toutes les perfections en partage; un visage semblable à celui de l'homme, un plumage resplendissant des plus riches couleurs; chacun de ses quatre membres était pourvu d'ailes, ses deux mains étaient armées de serres, et l'extrémité de son bec était solide comme celui de l'aigle. Dieu créa une femelle à l'image du mâle et donna à ce couple le nom d'Anka. Puis il révéla ces paroles à Moïse, fils d'Amràn : « J'ai donné la vie à un oiseau d'une forme admirable, j'ai créé le mâle et la femelle; je leur ai livré pour se nourrir les animaux sauvages de Jérusalem et je veux établir des rapports de familiarité entre toi et ces deux oiseaux, comme preuve de la suprématie que je t'ai accordée parmi les enfants d'Israël. » De ces deux oiseaux sortit une lignée nombreuse. Ensuite Moïse et les Israélites furent conduits par Dien dans le désert de l'Égarement (Tih) et y demeurèrent

اربعين سنة حتى مات موسى وهرون في التية وجيع من كان مع موسى من بنى اسرائل وكانوا ستماية الفال وخلفهم نع سلهم في التية ثم اخرجهم الله من التية مع يوشع بن نون تليذ موسى ووصية فانتقل ذلك الطائر فوقع بنجد والجاز في بلاد قيس عيلان فلم يبزل هنالك يأكل من الوحوش ويأكل الصبيان وغير ذلك من البهائم الى ان ظهر نبى من بنى عبس بين عيسى وجد يقال له خالد بن سنان فشكا الية الناس ما كانت العنقا تفعل بالصبيان فدعا الله عليها ان يقطع نسلها فقطع الله نسلها فبقيت صورتها تحكى في البسط وغيرها وقد ذهب جماعة من ذوى الروايات ان قول الناس في امثالهم عنقا مغرب الما هو للامر التجيب النادر

quarante ans. Après la mort de Moïse, d'Aaron et de tous les Israélites qui avaient accompagné Moïse, au nombre de six cent mille, leur postérité resta dans le désert, jusqu'à ce que Dieu leur permît d'en sortir sous la conduite de Josué, fils de Noun, le disciple de Moïse et l'héritier de sa mission. Ce fut alors que la race des Anka abandonna ce pays pour le Nedid, le Hédiaz et le pays de Kaïs-Aïlân, où ils dévoraient les enfants, les bêtes sauvages et les bestiaux. Enfin dans la période de temps qui sépare Jésus de Mahomet, un prophète nommé Khaled, fils de Sinân, parut parmi la tribu des Abs, et, touché de la douleur des habitants, dont les enfants étaient décimés par les Anka, il supplia Dieu d'anéantir cette race d'oiseaux. Alors Dieu les fit périr, et c'est depuis cette époque qu'on retrace leur image sur les tapis et d'autres objets. Au rapport de plusieurs personnes instruites, l'expression proverbiale l'Anka ravisseur s'applique à une chose étonnante, à un événement extraordinaire. Quand on dit, par exemple, un tel a apporté l'Anka ravisوقوعه وقولهم جاء فلان بعنقا مغرب يريبدون انه جاء بامر عظيم قال الشاعر

#### وصبحهم بالجيش عنقآء مغرب

والعنق السرعة تال ابن عباس وكان خالد بن سنان نبى بنى عبس مبشرا برسول الله صلّعم فلما حضرته الوفاة تال لقومه اذا انا مت فادفنونى في حقف من هذه الاحقان وهي تلول عظام من الرمل واحرسوا قبرى اياما فاذا رأيتم حارا اشهب ابتريدور حول للحقف الذى قبرى فيه فاجتمعوا ثم انبشونى واخرجونى الى شفير القبر واحضرونى كاتبا ومعه ما يكتب فيه حتى املى عليكم ما يكون وما يحدث الى يوم القيامة فرصدوا

seur, c'est comme si l'on disait : il a apporté une chose extraordinaire. Tel est le sens de ce vers :

L'Anka ravisseur leur amena le matin une nombreuse armée.

Le mot anak a aussi le sens de « se hâter. » Reprenons le récit d'Ibn Abbas. Le prophète des Béni-Abs, Khaled, fils de Sinân, avait annoncé la venue de l'apôtre de Dieu. A son heure dernière, il dit à son peuple : « Lorsque je serai mort, enterrez-moi dans un de ces Ahkaf (c'est-à-dire un de ces monticules de sable) et veillez, pendant quelques jours, auprès de mon tombeau. Dès que vous verrez un âne au poil gris et sans queue tourner autour de la colline de sable où je reposerai, réunissez-vous, déterrez mon corps et déposez-le sur le bord de la tombe. Puis vous irez chercher un scribe pourvu de ce qu'il faut pour écrire, et je dicterai tout ce qui doit arriver et s'accomplir jusqu'au jour de la résurrectiou. »

D'après ses ordres, ses compagnons veillèrent auprès de

قبره بعد وفاته ثلثا ثم ثلثا ثم ثلثا فاذا للحمار يبرى حول للحقف قريبا من قبرة فاجتمعوا عليه لينبشوه كما امرهم لحضروا ولدة واشهروا سيوفهم وقالوا والله لا تركنا احدا ينبشه أتريدون ان نُعيّر بذلك غدا وتقول لنا العرب هولاء بنو المنبوش فانصرفوا عنه وتركوة قال ابن عباس ووردت ابنة له عجوز قد عرت على النبى صلّعم فتلقاها بخير وأكرمها فاسلمت وقال لها مرحبا بابنة نبى ضيّعه اهله قال شاعر بنى عبس

بنو خالد لو انّكم اذ حضرتم نبشم عن الميت المغيّب بالقبر لأبقى لكم في آل عبس ذخيرة من العلم لا تُبلّى على سالف الدهر

son tombeau pendant trois périodes de trois jours. Ils virent enfin un âne qui broutait aux alentours de la colline de sable, non loin du tombeau, et ils se rassemblaient déjà pour déterrer le corps de leur maître, ainsi qu'il le leur avait ordonné, lorsque les enfants de Khaled accoururent le sabre à la main, et leur dirent : « Dieu nous est témoin que nous ne vous laisserons pas ouvrir cette tombe. Voulez-vous donc que nous soyons déshonorés demain, et que les Arabes disent en nous montrant : Voilà les fils du déterré?» Ils furent obligés de s'éloigner sans toucher à sa sépulture. Ibn Abbas ajoute que la fille de Khaled parvint à un âge avancé, et qu'elle vivait encore lors de la prédication du Prophète. Mahomet l'accueillit avec bonté et considération, il la convertit à l'islam et lui adressa ces paroles : « Soyez la bienvenue, ô fille d'un prophète que son peuple a perdu. (Comparez ce passage avec le récit du tome I, p. 132.) Un poëte des Béni-Abs a dit :

Fils de Khaled, si, pendant votre réunion, vous avez exhumé le mort caché au fond du tombeau,

Il vous aurait laissé, parmi la race des Abs, un monument de science que les siècles ne pourraient détruire.

وقد رويب عن ابن عغير اخبار كثيرة في هذا المعنى واشباهه من فنون الاخبار من اخبار بنى اسرائل وغيرها منها خبر خلق الخيل وهو ما حدث به الحسن بن ابرهم السعبى القاضى قال حدثنا ابو عبد الله محد بن عبد الله المروزى قال حدثنا ابو الحارث اسد بن سعيد بن كثير بن عغير عن ابيه عن جده كثير عن جده كثير عن جد ابيه عغير قال قال عكرمة اخبرن عن جده كثير عن جد ابيه عغير قال قال عكرمة اخبرن مولاى ابن عباس قال قال رسول الله صلّعم ان الله لما اراد ان الحبل الحق الحد الحبيل اوى الى ربح الجنوب الى خالف منك خلقا فاجتمعت فامر جبرئيل عم فأخذ منها قبضة ثم قال الله هذه قبضتى قال ثم خلق الله منها فرسا كميتا ثم قال الله خلقتك فرسا وجعلتك عربيا وفضلتك على سائر ما خلقت

On rapporte encore, d'après Ibn Ofaïr, une foule d'anecdotes sur ce sujet et des récits du même genre qui ont trait aux Israélites. Telle est, par exemple, la tradition sur la création du cheval. Elle a été transmise à el-Haçan, fils d'Ibrahim ech-Châbi le juge, par Abou Abd Allah Mohammed, fils d'Abd Allah el-Merwazi, à celui-ci par Abou'l-Harit Açed, fils de Saïd, fils de Kétir, fils d'Ofaïr; celui-ci la tenait de son père et de son aïeul Kétir; ce dernier d'Ofaïr son père, d'après le témoignage d'Akramah, à qui son maître Ibn Abbas l'avait transmise de la manière suivante. « Voici ce que nous racontait le Prophète. Lorsque Dieu voulut creer le cheval, il dit aux vents du sud : « Rassemblez-vous afin que je tire de vous une créature vivante. » Les vents obéirent et Gabriel, sur l'ordre de Dien, prit une poignée de vent. Dieu dit, « Ceci est ma poignée, » et il créa un cheval alezan. Puis il lui dit : « Je fais de toi un cheval et je te donne les Arabes pour famille; je veux que tu l'emportes sur les antres animaux que j'ai créés, en contribuant

من البهائم بسعة الرزق والغنائم تقاد على ظهرك والخير معقود بناصيتك ثم ارسله فصهل وقال الله باركت فيك لصهيلك ارعب المشركين واملاً مسامعهم وازلزل اقدامهم ثم وسمه بغرة وتجيل فيلما خيلق الله آدم قال يا آدم اخبرن اى الدابنين احببت يعنى الغرس والبراق قال وصورة البراق على صورة البغل لا ذكر ولا اذهى فقال آدم يا رب اخترت احسنها وجها فاختار الغرس فقال الله يا آدم اخترت عزك وعز ولدك باقيا ما بقوا وخلدوا قال ابن عباس فذلك الوسم فيه وفي ولدة الى يوم القيامة يعنى الغرة والتجيل قال المسعودى وقد ذكر عيسى بن لهيعة المصرى في كتابة المترج بكتاب

plus qu'eux à l'aisance de la vie et au succès des expéditions. Un cavalier monté sur ton dos te dirigera, et le bonheur sera attaché à ton front. » Dès que le cheval fut en liberté, il hennit. Dieu ajouta : « Sois béni pour ton hennissement; effraye les impies, remplis leurs oreilles de terreur et rends leurs pieds chancelants. » Alors il lui imprima une marque blanche sur le front et les jambes. Quand le premier homme fut créé, Dieu lui demanda ce qu'il préférait du cheval ou de Borak. (Borak, disait le narrateur, avait la forme du mulet, et il était privé de sexe.) Adam répondit, « Seigneur, je choisis le plus beau des deux, » et il donna la préférence au cheval. Dieu reprit : « O Adam, tu as choisi ce qui sera une gloire durable pour toi et pour tes enfants, tant qu'ils vivront et se perpétueront. » Voilà pourquoi, ajoutait Ibn Abbas, la race du cheval est marquée d'un signe qu'elle conservera jusqu'à la fin du monde. Il entendait par là les poils blancs que les chevaux ont au front et aux jambes.

Yça, fils de Lohayâh el-Misri, dans son livre intitulé

للحلائب وللحلائب وذكرة لكل حلبة اجريت فيها للحيل في المحلية والاسلام ان سليمان بن داود زوّد اناسا من الازد فرسا يصيدون عليه فسمى زاد الراكب وكذلك ذكر ابن دريد في كتاب الخيل وغيرة وللناس في الخيل اخبار كثيرة قد اتينا على ذكرها في السالف من كتبنا ولولا ان المصنف حاطب ليل لذكرة في تصنيفه من كل نوع لما ذكرنا هذه الاخبار اذ الناس من اهل العمم والدراية في قبول الاخبار على وجوة فذهبت طائفة ان الاخبار التي تقطع العذر وتوجب العمم والعمل في اخبار الاستغاضة ما رواة اللافق عن اللافة وان ما عدا ذلك فغير واجب قبولة وذهب الجمهور من فقهآء الامصار

Des étalons et des hippodromes, livre où il décrit tous les champs de course célèbres, avant et depuis l'islam, raconte que Salomon, fils de David, fournit à des Arabes d'Azd un cheval dressé pour la chasse, auquel on donna le surnom de provision du cavalier. On trouve le même renseignement dans le traité d'Ibn Doreïd sur le cheval, etc. Pour les nombreuses légendes qui se rapportent au cheval, nous renvoyons le lecteur à nos autres ouvrages.

Sans la tendance qui porte un auteur à parler de tout, comme le bûcheron nocturne (qui fait ses fagots à l'aventure. Cf. la préface arabe de Hariri), nous aurions certainement passé sous silence de semblables anecdotes. Il y a parmi les hommes instruits et éclairés plusieurs manières de voir sur le degré de confiance qu'on doit accorder aux relations. Pour les uns, une seule classe de relations ne laisse aucune prise au doute et a force de loi en théorie comme en pratique; ce sont celles qui ont un caractère d'universalité, qui ont été transmises et reçues par tous. Celles, au contraire, qui ne réunissent pas ces conditions, peuvent

الى قبول خبر الاستفاضة وهو خبر التواتر وانه يوجب العمل والعمل واوجبوا العمل بحبر الواحد ورجوا انه موجب للعمل دون العلم باوصان ذكروها ومن الناس من ذهب الى غير هذه الوجوة فى قبول الاخبار من الضرورية وغيرها وما ذكرناه من حديث النسناس والعنقا وخلق الخيل فغير داخل فى اخبار التواتر الموجبة للعمل واللاحقة بما اوجب العمل دون العلم ولا بالاخبار المضطرة لسامعيها الى قبولها عند ورودها واعتقاد صحتها عن مخبرها وهذا النوع من الاخبار قد قدمنا انها فى حيز لجائز والحكن الذي ليس بواجب ولا ممتنع وهى لاحقة بالاسرائليات من الاخبار والاخبار عن عجائب البحار ولولا

être rejetées. Les jurisconsultes des grandes écoles, tout en admettant qu'une relation qui a ce caractère d'universalité, c'est-à-dire de transmission constante, est obligatoire en théorie et en pratique, ajoutent et démontrent, par des arguments spéciaux, qu'une tradition émanant d'une autorité unique doit être admise dans la pratique, quand bien même la science ne pourrait la démontrer. D'autres enfin sont d'un avis différent et divisent les relations en plusieurs classes, celles qui sont nécessaires, etc. Bien certainement les récits relatifs aux nesnas, à l'anka, à la création du cheval, ne peuvent être rangés parmi les traditions transmises sans interruption, et obligatoires dans la pratique, lors même qu'elles échappent à une démonstration scientifique. Ce n'est pas non plus une de celles qu'il faut admettre absolument et considérer comme authentiques, à cause de la source dont elles émanent. Ainsi que nous le disions plus haut, les faits de cette nature rentrent dans un ordre de choses licites et possibles, qui ne sont ni défendues ni nécessaires; ils se rattachent pour la plupart aux légendes

ما قدمنا آنغا من اشتراطنا على انفسنا الاختصار والايجاز لذكرنا ما اتصل بهذا المعنى من الاخبار عما رواة احماب للحديث عن النبي صلَّعم وهم چلة السنس ونقلة الاتار مما لا يتفاكرونه ويعرفونه ولا يدفعونه مثل حديث القرد الذي كان في السغينة في عهد بني اسرائل مع رجل كان يبيع الخمر لاهل السفينة ويشوب المآء بالخر وانه جمع من ذلك دراهم كثيرة وان القرد قبض على الليس الذي كانت فيها الدراهم وعلا الدقل وهو صارى المركب ويدعى بالعراق الدقل نحل الكيس ولم يزل يرمى درها الى المآء ودرها الى السغينة حتى قسم ذلك بنصفين ومثل ما روى الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلَّعم وكذلك قد رواه غير فاطمة بنت قيس عدة israélites (rabbiniques) et à la description des merveilles

de la mer.

Si nous n'avions pas pris l'engagement d'être bref et concis, nous pourrions, sans nous écarter de notre sujet, citer plusieurs relations émanées du Prophète et adoptées unanimement et avec une entière adhésion par les traditionnistes qui nous ont transmis le dépôt des traditions écrites et orales. A cette classe appartient la tradition concernant le singe qui, du temps des Israélites, se trouvait sur un vaisseau avec un homme qui vendait du vin à l'équipage. Cet homme coupait son vin avec de l'eau et réalisait, par ce moyen, de beaux bénéfices. Un jour, le singe, s'emparant de la bourse où le marchand avait mis son argent, grimpa au sommet du grand mât que les matelots de l'Irak nomment dakal, dénoua la bourse et se mit à jeter une pièce dans la mer, une autre sur le pont, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il eût partagé la somme en deux moitiés. Telle est encore la tradition transmise à Châbi par Fatimah, fille de من العجابة وهو خبر تميم الدارى ان النبى صلّعم اخبر عنه انه اخبرة انه ركب البحر في جهاعة من بنى عدة في سفينة فاعتل بهم البحر والقاهم الى جريرة فخرجوا من السفينة الى الجزيرة فنظروا الى دابة عظيمة الله قد نشرت شعرها فقالوا لها ايتها الدابة من انت فقالت انا الجساسة التى اخرج في اخر الزمان وذكر عنها كلاما غير هذا وانها قالت عليكم بصاحب القصر فنظروا فاذا هم برجل في الحديد والقيود مسلسل الى عود من حديد صفة وجهة كذا وانه خاطبهم وسايلهم وانه الدجال وانه اخبرهم بجمل من الملاحم وانه لا يدخل مدينة النبى صلّعم وغير ذلك عما ذكر في هذا الحديث وغيرة عما ورد من الاخبار في معناه وهذا باب يكثر

Kaïs, qui la tenait du Prophète. Indépendamment de la fille de Kaïs, plusieurs Compagnons de Mahomet l'ont recueillie. Le Prophète la racontait en ces termes, comme la tenant de Témim ed-Dari lui-même : Témim s'était embarqué sur un bâtiment avec plusieurs de ses cousins; ils furent assaillis par la tempête et jetés sur une île où ils débarquèrent. Là, ils rencontrèrent un monstre d'une taille gigantesque et couvert de longs poils. Ils lui demandèrent son nom. « Je suis, répondit le monstre, la Djessasah (l'espionne) et je paraîtrai à la fin des temps. » Elle leur adressa encore d'autres paroles et ajouta : « Faites attention au maître du château. » Alors s'offrit à leurs regards un homme chargé de chaînes de fer et attaché à une colonne également en fer. Le narrateur décrit sa figure, et raconte que cet homme leur parla, les questionna et leur apprit qu'il était le Daddjal (Antechrist). Il leur révéla plusieurs prédictions et assura qu'il n'entrerait pas à Médine. La tradition que nous citons et d'autres relations sur la même

ويتسع وصغة ويعظم شرحة ثم رجع بنا القول الى ما كنا آنفا من ذكر ارباع العالم والطبائع وما اتصل بهذا المعنى وقد قدمنا فيها سلف من هذا ألكتاب جوامع من الكلام في الطبائع وغيرها مما ينبه على عظم هذا الباب ومبسوطة وقد زعم جهاعة ممن تقدم وتأخر من الاطبّا ومصنفي الكتب في الطبيعيات أن للطعام ثلاث انهضامات اما الاولى فهى المعدة فأن المعدة تهضم الطعام فتأخذ قوته فتصيره مثل مآء الكشك تم تدفعه الى الكبد ثم يدفعه الكبد في العروق الى جهيع الجسد تدفعه الى الكبد ثم يدفعه الكاسواقي والمشارب فتهضمه اعضاء كاندفاع المآء من النهر الى السواقي والمشارب فتهضمه اعضاء الجسد التالية فتصيرة الى شبههم اللحم لحما والشحم شحما

aventure ajoutent ici de plus grands détails. On fait à ce sujet de longs récits qui exigeraient d'amples commentaires.

Revenons à la question qui nous occupait plus haut, les quarts du monde, les éléments et tout ce qui s'y rattache. Nous avons donné d'ailleurs, dans un des chapitres qui précèdent, un résumé des théories relatives aux éléments, etc. suffisant pour appeler l'attention sur ce sujet aussi impor-

tant que vaste. (T. I, chap. viii et suiv.)

Plusieurs médecins et auteurs de traités physiologiques, parmi les anciens et les modernes, signalent trois organes dans l'appareil digestif. En premier lieu, l'estomac, qui absorbe les aliments, en tire le suc alimentaire et le réduit en une matière semblable à la bouillie d'orge (le chyle). Ensuite, cette matière est poussée dans le foie, du foie dans les vaisseaux et se distribue dans tout le corps, comme l'eau d'une rivière qui se répand dans les canaux et les rigoles. Les organes voisins l'absorbent à leur tour et, par un travail d'assimilation, ce suc se convertit en chair et en graisse. Les veines, les nerfs et d'autres organes analogues con-

وكدلك العروق والعصب وما اشبه ذلك واذا استوت القوى استوى الجسد وصح باذن الله وان الازمان اربعة الصيف والحريف والشنا والربيع فالصيف يقوى المرق الصغرآء ويكثر فيه اهتياجها والشنا والربيع يقوى المرق السودآء والشنا يقوى البلغم والربيع يقوى الدم ثم ينقسم عمر الانسان اربعة اقسام الصبا وفيه يقوى المرق الحم والشباب وفيه تقوى المرق الصغرآء واللهولة وفيه تقوى المرق السودآء والشيخوخة وفيه يقوى المبلغم وان الملدان ايضا تنقسم على اربعة اقسام المشرق وطبيعته الحرارة والرطوبة وفيه يقوى المرة يقوى المرة والبس وفيه تقوى المرق السودآء والغرب وطبيعته المرودة والرطوبة وفيه يقوى المرة والعرب وطبيعته المرودة والرطوبة وفيه يقوى المرق والتيمن وطبيعته المرودة والرطوبة وفيه المرق السودآء والغرب وطبيعته المرودة والرطوبة وفيه يقوى المرق والتيمن وطبيعته المرودة والرطوبة وفيه المرق والتيمن وطبيعته المرودة والرطوبة وفيه يقوى المرق والتيمن وطبيعته المراقة واليبس وفيه تقوى المرق الصغرآء وان

courent à cette fonction, et s'ils l'accomplissent dans la plénitude de leurs forces, le corps, par la volonté de Dieu, conserve son équilibre et sa santé. (Il faut aussi tenir compte de l'influence des quatre saisons) l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. L'été augmente la force et le mouvement de la bile jaune; l'automne agit de la même manière sur l'atrabile; l'hiver sur la pituite, et le printemps sur le sang. La vie de l'homme se divise en quatre âges. Dans l'enfance, c'est le sang qui domine; dans la jeunesse, la bile jaune; dans l'âge viril, l'atrabile, et la pituite dans la vieillesse.

La terre, comme la vie de l'homme, se divise en quatre parties. Dans l'est, où dominent la chaleur et l'humidité, le sang prend une force plus grande; dans le nord, où règnent le froid et le sec, l'atrabile se développe; dans l'ouest, où dominent le froid et l'humidité, la pituite; et dans le sud, où règnent la chaleur et la sécheresse, la bile jaune. L'édifice du corps humain repose sur les humeurs cardinales;

بنية الحسد من الاصول وربما كانت مستوية معتدلة الاخلاط وربما كان احد الاخلاط اغلب من البنية فيظهر قوته باعلامه حتى يكون مقويا لذلك الخلط اذا هاج قال ابقراط ينبغى ان يكون كل شيء في هذا العالم مقدرا على سبعة فالنجوم سبعة والاقاليم سبعة والايام سبعة واسنان الانسان سبعة اولها طغل ثم صبى الى اربع عشرة سنة ثم غلام الى احدى وعشرين سنة ثم شاب ما دام يشب ويقبل الزيادة الى خس وثلثين سنة ثم كهل الى تسع واربعين سنة ثم شيخ ثم هرم الى اخر العمر وجميع تغير احوال الحيوان من الناطقين وغيرهم شن الهوآء هو يكون ذلك وقد قال الحكم ابقراط ان تغير حالات الهوآء هو الذي يغير حالات الناس مرة الى العضب ومرة الى السكون الذي يغير حالات الناس مرة الى العضب ومرة الى السكون

tantôt elles sont égales et en équilibre, tantôt l'une d'elles prenant le dessus, elle manifeste sa puissance par des phénomènes particuliers et puise de nouvelles forces dans son agitation.

Voici ce que dit Hippocrate: Toute chose en ce monde est fatalement basée sur le nombre sept. Il y a sept planètes, sept climats, sept jours dans la semaine. La vie de l'homme se divise en sept périodes: l'allaitement; l'enfance, qui dure jusqu'à quatorze ans; l'adolescence, jusqu'à vingt et un ans; la jeunesse, où le corps ne cesse de se fortifier, jusqu'à trente-cinq ans; l'âge viril, jusqu'à quarante-neufans; puis la vieillesse et la décrépitude, jusqu'au terme de la vie. Toutes les modifications qui se remarquent dans l'homme et les animaux dépendent du climat. Ce sont les variations climatériques, dit le même savant, qui déterminent chez l'homme des dispositions différentes, et le font passer de la colère au calme, de la tristesse à la joie, etc. Aussi,

والى الهم والى السرور وغير ذلك واذا استوت حالات الهوآء استوت حالات الناس واخلاقهم وقال ان قوى النفس تابعة استوت حالات الابدان ومزاجات الابدان تابعة لتصرف الهوآء اذا برد مرة وسخن مرة خرج الزرع نضيجا ومرة غير نضيج ومرة قليلا ومرة كثيرا ومرة حارا ومرة باردا فيتغير كذلك صورهم ومزاجاتهم واذا استوى واعتدل الهوآء خرج الزرع معتدلا فاعتدل بذلك الصور والمزاجات فاما علة تشابه صور الترك فانه لما استوى هوآء بلدهم في البرد استوت صورهم وتشابهت وكذلك اهل مصر لما استوت هوآءهم تشابهت صورهم ولما البدانهم كثرت شحومهم ولانت ابدانهم وتشبهوا بالنسآء في الدانهم كثرت شحومهم ولانت ابدانهم وتشبهوا بالنسآء في

tant que l'air reste en repos, l'humeur et le moral de l'homme conservent leur stabilité. Hippocrate fait observer que les facultés de l'âme dépendent de la santé du corps, comme la santé dépend des variations atmosphériques. Selon que la température est froide ou chaude, la semence sort plus ou moins mûre, plus ou moins abondante, tantôt chaude, tantôt froide, et c'est là ce qui modifie les formes et le tempérament du corps. Si, au contraire, le climat est doux et égal, la semence et, par conséquent, le corps et le tempérament sont en parfait équilibre.

Le caractère d'uniformité qu'on remarque dans la race turque s'explique par la régularité d'un climat constamment froid; de là le type invariable de cette race. La même uniformité existe chez les Égyptiens, et tient à une cause analogue. Sous l'empire de ce climat glacial, où l'humidité du corps ne peut s'évaporer, faute de chaleur, les Turcs deviennent gras et mous; leur caractère offre beaucoup d'analogie avec celui des femmes. Grâce à leur tempérament

كثير من اخلاقهم فضعفت شهوة الجماع فيهم وقل ولدهم لبرد مزاجهم والسرطوبة الغالبة عليهم وقد يكون ضعف الشهوة ايضا لكثرة ركوب الخيل وكذلك نـسآوهم لما سمنت ابدانهم ورطبت ضعفت ارحامهن عن جذب الزرع اليها واما جرة الوانهم فللبرد كما ذكرنا لان البياض اذا الحت عليه البرودة صار الى الحمرة وبيان ذلك ان اطران الاعابع والشغة والانف اذا اصابها برد شديد اجرت وذكر الحكم ابقراط ان في بعض البلدان من الجنوب بلدة كثيرة الامطار كثيرة النبت والعشب وان انجارها ذاهبة في الهوآء ومياهها عظيمة وهي خصبة لان تلك الملاد بلاد لم يجرقها حر الشمس ولم يجفها يبس البرد ناجسام اهلها

froid et aux principes humides qui y dominent, ils montrent peu d'aptitude pour le coît et n'ont par conséquent qu'un petit nombre d'enfants. L'exercice continuel du cheval affaiblit encore chez eux les désirs amoureux. Chez les femmes, l'embonpoint et l'humidité entravent l'absorption de la semence par les organes de la génération. C'est le froid qui donne à cette race un teint rougeàtre, comme nous l'avons dit déjà; car l'effet d'un froid persistant est de colorer en rouge ce qui est blanc; il suffit, pour s'en convaincre, de voir comment un froid rigoureux rougit le bont des doigts, les lèvres et le nez.

Hippocrate parle d'un pays situé dans la région méridionale de la terre, où les pluies sont fréquentes; la végétation et les prairies y abondent; les arbres y prennent un grand développement; l'eau y est très-douce, et les quadrupèdes qu'il produit ont une taille élevée. Ce pays n'est si fertile que parce qu'il n'est exposé ni aux rayons ardents du soleil, ni à l'action desséchante de la gelée. Ses habitants عظيمة وصورهم جديلة واخلاقهم كريمة فهم في صورهم وقاماتهم واعتدال طبائعهم يشبهون باعتدال زمان الربيع غير انهم اصحاب دعة لا يحتملون الشدائد والله وقال للحكيم ابتعراط أيضا في معنى ما وصغنا وما اليه قصدنا من بيان الاهوية وتأثيرها في لليوان والنبات ان الروح المطبوعة فيها هي التي تجذب الهوآء اليها وان الرياح تقلب لليوان من حال الى حال وتصرفه من حر الى برد ومن يبس الى رطوبة ومن سرور الى حزن وانها تغير ما في البيوت من بيزر او عسل او فيضة او شراب او سمن فتسخنها مرة وتبردها اخرى وترطبها مرة وتبيسها اخرى وعلة ذلك ان الشهس والكواكب تغير الهوآء تغير بتغيرة كل شيء فن تقدم

sont grands, bien faits, et doués de qualités généreuses. Leur aspect, leur taille et leur constitution présentent la même régularité que la température du printemps; mais ils sont enclins à la mollesse, et ne savent endurer ni le danger, ni la fatigue. Hippocrate a porté aussi son attention sur le sujet qui nous occupe dans ce chapitre, les vents et leur influence sur les animaux et les plantes. Selon ce médecin, c'est l'âme placée en eux qui aspire l'air; les variations atmosphériques agissent alternativement sur les corps animés, et leur font subir des sensations diverses, de chaleur, de froid, de sec, d'humidité, de joie ou de tristesse. Elles exercentleur action, dans les maisons, sur les grains, le miel, l'argent, le vin et le beurre, les échauffent ou les refroidissent, les amollissent ou les dessèchent. Cela s'explique facilement: les mouvements du soleil et des planètes amènent des perturbations dans l'air, et ces perturbations en exercent, à leur tour, sur la nature entière. Quiconque a pénétré dans l'étude

وعرن احوال الازمنة وتغيرها والدلائل التي فيها عرن السبب العظم من اسباب العلم وتقدم في حفظ صحة الابدان وقال العظم من اسباب العلم وتقدم في حفظ صحة الابدان وقال ايضا ان للجنوب اذا هبت اذابت الهوآء وبردته وصحنت البحار والانهار وكل شيء فيه رطوبة وتغيير لون كل شيء وحالاته وفي ترخ الابدان والعصب وتورث الكسل وتحدث ثنقلا في الاسماع وغشاوة في البصر لانها تحلل المرة وتسنزل الرطوبة الى اصل العصب الذي به يكون الحس فاما الشمال فانها تصلّب الابدان وتصح الادمغة وتحسن اللون وتصفي الحواس وتقوى الشهوة وللحركة غير انها تهيج السعال ووجع الصدر وقد رعم بعض من تأخر في الاسلام من الحكآء ان الجنوب اذا هبت بارض العراق تغير لون الورد وتغاثر الورق وتشقيق القنبيط وتسخين المآء

de l'atmosphère, de ses changements et des inductions qu'on en peut tirer, connaît un des agents les plus puissants de la nature et a fait déjà de grands progrès dans la science de l'hygiène. Hippocrate ajoute : Le vent du sud adoucit la rigueur de la température, échausse la mer, les fleuves et tout ce qui renferme de l'humidité; il altère les couleurs et modifie chaque chose; il détend le corps et le système nerveux, engendre la torpeur, allourdit le sens de l'ouïe et obscurcit la vue, parce qu'il met la bile en mouvement et amoncelle l'humidité à la base des nerfs qui sont le siége de la sensation. Le vent du nord durcit les corps, et purifie la matière cérébrale; il embellit le teint, rend les sensations plus nettes, accroît les désirs et les mouvements du corps; mais il provoque la toux et les affections de poitrine. Un médecin musulman, parmi les modernes, dit que le vent du sud, lorsqu'il souffle dans l'Irak, altère l'incarnat des roses, les effenille et dilate les plantes de la famille des brassicées. Ce vent échauffe l'eau, énerve le corps et

واسترخت الابدان وتكدر الهوآء قال وذلك شبه لما قاله ابقراط ان الصيف اوبا من الشتا لانه يسخن الابدان فيرخيها ويضعف قواها وان اهل العراق ليكون الرجل منهم نائما ف فراشه فيحس بهبوبها لانها اذا هبت الشمال برد لخاتم ف اصبعه واتسع لانه يضمر البدن بها وان هبت للنموب سخن الخاتم وضاق واستري البدن وحدث فيه اللسل وهذا يجدة سائر من بالعراق عمن له حس اذا صرف هته لتأمل ذلك سائر من بالعراق عمن له حس اذا صرف هته لتأمل ذلك وكذلك يجده من تأمل ما وصغناه في سائر الامصار في بقاع الارض والبلدان وان كان ذلك بالعراق اظهر لعموم الاعتدال ثم قال للكم ابقراط في معنى ما ذكرنا ان الرباح العامة اربعة تهب من المشرق وهي القبول والشانية تهب من

trouble la purcté du ciel. Tout cela, ajoute ce savant, confirme l'opinion formulée par Hippocrate, à savoir que l'été est plus malsain que l'hiver, parce que l'été échauffe le corps, l'amollit et affaiblit les facultés organiques. Aussi les habitants de l'Irak distinguent aisément, même quand ils sont couchés, quel vent règne dans l'atmosphère : si c'est le vent de nord, la bague qu'ils portent au doigt se refroidit et s'élargit, parce que le froid contracte les corps; si au contraire c'est le vent de sud, la bague s'échausse et devient plus étroite, par l'effet de la chaleur qui dilate et amollit les corps. C'est une expérience qui peut être faite, dans l'Irak, par tout homme doué de ses facultés et qui dirigera son attention sur ces phénomènes. Elle se vérifie aussi dans toutes les villes, dans toutes les contrées de la terre; mais elle est plus évidente dans l'Irak, parce que le climat de ce pays est ordinairement tempéré. Hippocrate distingue, comme nous l'avons fait, quatre vents cardinaux : le premier vient du levant, c'est le vent de devant (keboul); le second, du couالمغرب وهي الدبور والثالثة من التيمن وهي للجنوب والرابعة من للحدى وهي الشمال فاما الربج التي تبهب في بلد دون بلد فاتما تسمى الربج البلدية قال المسعودي قد قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب جوامع من الاخبار عن الارض والبحار وكثير من المالك والبلدان وذكرنا في هذا الباب جوامع من الاخبار عن الطبائع والاهوية والبلدان وارباع الارض من العامر والغامر وغير ذلك مما تقدم ذكرة وانتظم وصغة واتست لنا بحد الله ايدرادة فرأينا أن نختم هذا الباب بجوامع من مساحة مسافات المالك وما بينها من القرب والبعد على حسب ما حكاة الغزاري صاحب كتاب الزبج والقصيدة في هيات النجوم والغلك وبالله القوة زعم الغزاري أن عمل امير المؤمنين

chant, c'est le vent de derrière (debour); le troisième souffle de la droite, c'est le vent de sud (djenoub); le quatrième, de la gauche, c'est le vent du nord (chimal). Le vent qui règne plus particulièrement dans un pays se nomme vent local (bélédi).

Après avoir consacré quelques-uns des chapitres qui précèdent à l'étude de la terre, des mers, des principaux États et royaumes, nous avons donné dans le présent chapitre des notions générales sur les éléments, les vents, les pays, les quarts de la terre, ses contrées habitables ou désertes, en un mot, sur tout ce que comportaient le plan et le développement régulier de notre ouvrage. Dieu en soit loué! Terminons ce chapitre par un aperçu de la superficie et des distances relatives des pays. Nous empruntons ces renseignements à el-Fizari, auteur d'une table astronomique et d'un poème sur les astres et la sphère. La force est en Dieu!

D'après el-Fizari, l'empire du prince des croyants, depuis

من فرغانة واقتصى خواسان الى طنجة بالمغرب ثلثة الان وسبع ماية فرسخ ومن باب الابواب الى جدة ستماية فرسخ ومن الباب الى بغداد ثلثهاية فسرسخ ومن مكة الى جدة اثنان وثلثون ميلا عمل الصين في المشرق احد وثلثون الف فرسخ في المشرق احدى عشر الف فرسخ في سبعة الان فرسخ عمل الهند في المشرق احدى عشر الف فرسخ في سبعة الان فرسخ عمل تبت خسماية فرسخ في سنين فرسخا عمل وثلثين فرسخا عمل كابل شاة اربعماية فرسخ في سنين فرسخا عمل التغرفز بالترك الف فرسخ في خسماية فرسخ عمل الترك لخاتان سبع ماية فرسخ في خسماية فرسخ عمل الخرر واللان سبع ماية فرسخ في خسماية فرسخ في الصقالية شلات الذي وخسماية فرسخ في شرسخ في الصقالية شلات الذي وخسماية فرسخ في الصقالية فرسخ في المنازية في المنازية فرسخ في الصقالية فرسخ في المنازية في

Ferganah et la limite extrême du Khoraçân jusqu'à Tanger dans le Maroc, a une étendue de trois mille sept cents parasanges, et de Bab el-Abwab à Djeddah, de six cents parasanges. De la ville d'el-Bab (Derbend) à Bagdad, on compte trois cents parasanges, et de la Mecque à Djeddah, trentedeux milles. Dans la partie orientale du monde, la Chine a trente et un mille parasanges, sur onze mille parasanges; l'Inde, onze mille parasanges, sur sept mille; le Tibet, cinq cents parasanges, sur deux cent trente; l'État du roi de Kaboul, quatre cents parasanges, sur soixante; celui des Tagazgaz, peuple d'origine turque, mille parasanges, sur cinq cents; l'empire du Khakân des Turcs, sept cents parasanges, sur cinq cents; la contrée habitée par les Khozar et les Allân, sept cents parasanges, sur cinq cents; le pays des Bordjan, mille cinq cents parasanges, sur trois cents; le pays des Slaves, trois mille cinq cents parasanges, sur سبع ماية فرسخ على الروم بقسطنطينية خيسة الان فرسخ في البعماية وعشرين فرسخا على رومية الروم ثلثة الان فرسخ في سبعماية فرسخ على الاندلس لعبد الرجين بن معوية ثلاث ماية فرسخ في ثمانين فرسخا على ادريس الغاطمي البف ومايتا فرسخ في ماية وعشرين فرسخا عمل ساحل سجداسة لبني المنتصر اربعماية فرسخ في ثمانين فرسخا عمل انبيه الغان وخسماية فرسخ في ستماية فرسخ على غانة بلاد الذهب الف فرسخ في ثمانين فرسخا عمل ورام مايتا فرسخ في ثمانين فرسخا عمل ورسخا عمل نحمة ماية وعشرين فرسخا في سنين فرسخا عمل واح سنون فرسخا في اربعين فرسخا عمل النوبة للنجاشي الله وخسماية فرسخ في ثمانين فرسخا عمل النوبة للنجاشي الله وخسماية فرسخ في البعماية فرسخ عمل النوبة بالمشرق سبعة

sept cents; l'empire byzantin, cinq mille parasanges, sur quatre cent vingt; l'empire romain, trois mille parasanges, sur sept cents; le royaume d'Espagne, qui appartient à Abd er-Rahman, fils de Moâwiah, trois cents parasanges, sur quatre-vingts; les États d'Idris le Fatimite, douze cents parasanges sur cent vingt; le littoral de Sidjilmaçah, où règnent les Béni-Mountaçir, quatre cents parasanges, sur quatrevingts; l'État d'Enbyah, deux mille cinq cents parasanges, sur six cents; l'État de Ganah, pays de l'or, mille parasanges, sur quatre-vingts; l'État de Waram deux cents parasauges, sur quatre-vingts; le pays de Nakhlah, cent vingt parasanges, sur soixante; le pays des Wah (Oasis), soixante parasanges, sur quarante; le pays des Bodjah, deux cents parasanges, sur quatre vingts; le pays des Nubiens, dont le roi se nomme Nédjachi, mille cinq cents parasanges, sur quatre cents; le pays des Zendjes, à l'orient, sept mille six cents parasauالان وستماية فرج في خس ماية فرج عمل اسطولا لاجد بن المنتصر اربعماية فرج في مايتين وخسين فرج فدلك للطول اثنان وسبعون الفا واربعماية وتمانون فرخا للعرض خسة وعشرون الفا ومايتان وخسون فرخا أأ فاما الكلام في وصف اصول الطب فان ذلك مأخود من طريق الرياضة والقياس ام من غيرة ووصف تنازع الناس في ذلك فلم نعرض لايرادة في هذا الباب وان كان متعلقا به ومتصلا بالكلام في الطمائع وجمل المعانى المذكورة في هذا الباب لإنا قد اوردناة فيها يرد من هذا الكتاب في اخبار الواثق بالله على الايضاح فيها جرى بحضرته وقد حضر مجلسة حنين بن اسحق وابن ماسوية ومختيشوع وميخائيل وغيرهم من الفلاسفة والمتطبيين فاغنى ذلك عن

ges, sur cinq cents; le pays d'Ostoula, qui appartient à Ahmed fils d'el-Mountaçir, quatre cents parasanges, sur deux cent cinquante. Ce qui fait en tout soixante et douze mille quatre cent quatre-vingts parasanges de long, sur vingt-cinq mille deux cent cinquante parasanges de large.

L'examen des fondements de la médecine, la question de savoir si elle doit avoir pour base la pratique et l'examen ou d'autres principes, les controverses qui en sont résultées, ce sont là autant de questions que, pour le moment, nous laisserons de côté, malgré l'affinité étroite qu'elles ont avec l'étude des éléments et les autres thèses qui font l'objet de ce chapitre. Mais nous y reviendrons plus tard, en détail, en racontant l'histoire de Watik-billah et ce qui se passa, en sa présence, entre plusieurs philosophes et médecins de la cour, comme Honaïn, fils d'Ishak, Ibn Maçaweïh, Bakhtiechouâ, Mikhaïl, etc. Il est donc inutile que nous en parlions maintenant.

ايرادة في هذا الباب ولولا أن الكتاب يرد على اغراض مختلفة من الناس على ما هم عليه من اختلان الطبائع والتباين في المراد لما ذكرنا بعض ما نوردة فيه من انواع العلوم وفنون الاخبار وقد يلحق الانسان الملل بقرأة ما لا تهواة نفسه فينتقل منه الى غيرة نجمعنا فيه من سائر ما يحتاج الناس من ذوى المعرفة الى علمه ولما يتغلغل بنا الكلام في نظمه وتشعبه واتصاله بغيرة من المعاني مما لم يتقدم ذكرة قد اتينا على مبسوط سائر ما ذكرناة على الاتساع والايضاح في كتابينا اخبار الزمان والاوسط

Si un livre comme le nôtre ne devait répondre aux exigences d'une foule de lecteurs différents d'inclinations et de goûts, nous n'aurions pas touché à tant de sciences et à des études si diverses, dans la crainte que, fatigués d'y rencontrer des détails sans intérêt pour eux, ils ne renoncent à cet ouvrage pour en consulter un autre. Nous avons réuni ici tout ce qu'un homme sérieux ne pouvait se dispenser de savoir, et nous avons ajouté à ces notions générales plusieurs renseignements qui s'y rattachent, et dont nous n'avions pas encore fait mention. Pour de plus amples détails et des développements plus étendus, on pourra consulter nos Annales historiques et notre Histoire moyenne. Gloire à Dieu, qui nous a accordé son aide!

### الباب الثالث والستون

ذكر البيوت المعظمة والهياكل المشرفة وبيوت النيران صنام وذكر الكواكب وغير ذلك من عجائب العالم

قال المسعودي كان كثير من الهند والصين وغيرهم من الطوائف يعتقدون ان الله جسم وان الملائكة اجسام لها تمام وان الله تعالى وملائكته احتجب بالسمآء فدعاهم ذلك الى ان اتخذوا تماثيل واصناما على صورة البارى سبحانه وعلى صورة الملائكة مختلفة القدود والاشكال منها على صورة الانسان وعلى خلافها من الصور يعبدونها وقربوا لها القرابين ونذروا لها المذور لشبهها عندهم بالبارى سبحانه وقربها منه فاقاموا على ذلك

#### CHAPITRE LXIII.

ÉDIFICES CONSACRÉS; MONUMENTS RELIGIEUX; TEMPLES DESTINÉS AU CULTE DU FEU ET DES IDOLES. LES ASTRES ET AUTRES MER-VEILLES DU MONDE.

Plusieurs peuples dans l'Inde, la Chine et d'auîres contrées donnaient à Dieu un corps, aux anges des formes matérielles et parfaites, et croyaient qu'ils se cachaient dans le ciel. Voilà pourquoi ils façonnèrent des figures et des idoles à l'image du créateur et de ses anges. Ces figures variaient de dimensions et d'aspect; les unes représentaient l'homme, les autres des êtres différents. Elles devinrent l'objet d'un culte; on leur offrit des sacrifices, et on leur adressa des vœux et des prières, dans la conviction qu'elles servaient d'intermédiaire entre l'homme et

برهة من الزمان وجهلة من الاعصار حتى نبههم بعض حكائهم على ان الافلاك والكواكب اقرب الاجسام المرئية الى الله وانها حيّة ناطقة وان الملائكة تختلف بين الله وبينها وان كل ما يحدث في هذا العالم ناتما هو على قدر ما تجرى به الكواكب عن امر الله فعظموها وقربوا لها القرابين لتنفعهم ومكثوا على ذلك دهرا فلما رآوا الكواكب تخفي بالنهار وفي بعض اوتات ذلك دهرا فلما رآوا الكواكب تخفي بالنهار وفي بعض من كان فيهم الليل لما يعرض في للو من السواتر امرهم بعض من كان فيهم من حكائهم ان يجعلوا لها اصناما بعدد الكواكب الكبار المشهورة المتحيرة فكان كل صنف منهم يعظم كوكبا منها ويقرب للا نوعا من القربان خلان ما للاخر على انهم اذا عظموا ما صوروا من الاصنام تحركت لهم الاجسام العلوية

le créateur, dont elles rappelaient l'image. Ce culte durait depuis une longue suite de siècles, lorsqu'un sage enseigna que, de toutes les choses visibles, les sphères et les astres étaient les plus rapprochées de la Divinité; que les corps célestes étaient doués de vie et de raison; que les anges servaient d'intermédiaire entre eux et Dieu; enfin que tous les événements de ce monde s'accomplissaient, avec la permission de Dieu, par la révolution des astres. Depuis ce moment, on adressa aux astres des hommages et des sacrifices pour se les rendre favorables. Cette idolâtrie était déjà ancienne, lorsque les hommes remarquèrent qu'en vertu des lois qui régissent le ciel, les étoiles se cachaient pendant le jour et à certaines heures de la nuit. Alors, à l'instigation d'un autre sage, ils fabriquèrent autant d'idoles qu'ils avaient observé de planètes; chaque peuple eut sa planète, à laquelle il offrit des sacrifices particuliers et un culte distinct. Mais tous étaient convaincus que, grâce aux idoles façonnées par eux, les planètes, en parcourant l'es

من السبعة بكل ما يريدون وبنوا لكل صم بينا وهيكلا مغردا وستوا تلك الهياكل باسماء تلك الكواكب وقد ذهب قوم منهم الى أن البيت للحرام هو بيت زحل وانحا طال عندهم بقا هذا البيت على مرور الدهور معظما في سائر الاعصار لانه بيت زحل وأن زحل وأن زحل تولاة لان زحل من شأنه البقاء والثبوت بيت زحل وأن زحل الا تولاة لان زحل من شأنه البقاء والثبوت فا كان له فغير زائل ولا دائر ولا عن التعظيم حائل وذكروا أمورا كثيرة اعرضنا عن ذكرها لشناعة وصغها ولما طال عليهم العهد عبدوا الاصنام على انها تقربهم الى الله والغوا عبادة الكواكب فلم يزالوا على ذلك حتى ظهر بوداسف بارض الهند وكان هنديا وقد كان بوداسف خرج عن ارض الهمند وكان هنديا وقد كان بوداسف خرج عن ارض الهمند أللسند ثم سار الى بلاد مجستان وبلاد زبلستان وهي بلاد

pace, réalisaient les vœux qu'on leur adressait. Chaque idole eut son temple et ses autels, qui portaient le nom de la planète à laquelle ils étaient consacrés.

Quelques personnes, parmi les idolâtres, ont prétendu que la maison sainte (la Kaabah) fut d'abord un temple dédié à Saturne, et que si elle a traversé tant de siècles, entourée de témoignages constants de respect, elle doit ce privilége à la protection de Saturne, parce que la durée et la conservation dépendent de cette planète et que tout ce qui est placé sous son influence ne peut ni décroître ni périr, et ne cesse, au contraire, d'être respecté. Les détails dans lesquels on est entré à ce sujet sont trop impies pour que nous les reproduisions. Avec le temps, les idoles furent adorées comme le symbole de la Divinité, et le culte des astres tomba en désuétude. Cet état de choses continua jusqu'au moment où Boudasf parut dans l'Inde, sa patrie. De l'Inde, il se rendit dans le Sind, puis dans le Sédjestàn et le Zabou-

فيروز بن كبك (1) ثم دخل السند ثم الى كرمان متنبيا وزعم انه رسول الله وانه واسطة بين الله وبين خلقه واتى ارض فارس وذلك فى اول ملك طههورت ملك فارس وقيل فى ملك عم وهو اول من اظهر مذاهب الصابية على حسب ما قدمنا آنفا فيها سلف من هذا الكتاب وقد كان بوداسف امر الناس بالزهد فى هذا العالم والاشتغال بما علا من العوالم اذ كان من هناك بدو النفوس واليها يقع الصدر من هذا العالم وجدّد بوداسف عند الناس عبادة الاصنام والسجود لها لـشُبه بوداسف عند الناس عبادة الاصنام والسجود لها لـشُبه فكرها وقرب الى عقولهم عبادتها بضروب من الحيل واللهد وذكر ذو الخبرة بشأن هذا العالم واخبار ملوكه ان جم الملك وذكر دو الخبرة بشأن هذا العالم واخبار ملوكه ان جم الملك

listân, pays de Firouz, fils de Kebk. Il retourna ensuite dans le Sind et parcourut le Kermân, se faisant passer pour prophète et se donnant comme un envoyé du ciel, chargé du rôle de médiateur entre Dieu et l'homme. Il se montra aussi en Perse, au début du règne de Tahmouret, roi de ce pays, ou, selon d'autres, sous le règne de Djem. Boudasf fut le fondateur de la religion sabéenne, comme nous l'avons dit dans un des chapitres qui précèdent (t. II, p. 111); il prêcha aux hommes le renoncement et la contemplation intime des mondes supérieurs d'où émanent les àmes et le monde d'ici-bas. Il restaura aussi, à l'aide de théories conjecturales, le culte des idoles et ses cérémonies, en employant des ruses et des stratagèmes de toutes sortes, pour rendre ce culte accessible à l'intelligence humaine.

S'il faut en croire un savant versé dans l'histoire du monde et des dynasties, Djem fut le premier roi qui établit le culte du feu et le propagea parmi les hommes. Il leuv ضوء الشمس وألكوآكب لان النور عندة افتضل من الظهرة وجعل للنور مراتب ثم تنازع هولاء بعدة فعظم كل فريق منهم ما يرون تعظيمة من الاشيآء تقربا الى الله تعالى بذلك ثم نشا عروبين لحى فساد قومة بمكة واستولى على امر البيت ثم صار الى مدينة البلقا من اهال دمشق من ارض الشام فرأى قوما يعبدون الاصنام فسألهم عنها فقالوا هذة ارباب نتخذها نستنصر بها فننصر ونستسقى بها فنسقى وكل ما نسئلهم نعطى فطلب منهم صنها فدفعوا البه هُبَل فصار به الى مكة ونصبة على اللعبة ومعة اسان ونائلة ودعا الناس الى عبادتها وتعظيها ففعلوا ذلك الى ان اظهر الله الاسلام

enseigna que le feu était l'image de la lumière du soleil et des étoiles, il démontra la supériorité de la lumière sur les ténèbres et lui assigna des degrés. Plus tard, ses sujets se divisèrent et chaque secte adopta un symbole particulier, pour se rapprocher de Dieu par son intervention. Ensuite parut Amr, fils de Lohayi, dont la famille s'empara du pouvoir à la Mecque et se rendit maîtresse de la Kaabah. Amr, dans un voyage à Balka, ville de la province de Damas en Syrie, vit des gens qui adoraient les idoles et les interrogea. Ils lui répondirent : « Ce sont nos dieux ; quand nous leur demandons la victoire, ils nous la donnent; la pluie, ils nous l'accordent; en un mot, toutes les prières que nous leur adressons sont exaucées. Amr leur ayant demandé une de ces images, ils lui donnèrent Hobal; il emporta cette idole à la Mecque et la plaça dans le temple de la Kaabah, à côté d'Asaf et de Naïlah. Il invita les Arabes à lui rendre hommage; ils y consentirent, et cette coulume se maintint jusqu'au jour où Dieu révéla la vraic foi, et chargea son

وبعث محمدا عم فطهر البلاد ونعش العباد وقد قال هولاء ان البيت للحرام من البيوت السبعة المعظمة المتخذة على اسماء الكواكب من النيرين ولخمسة والبيت الثاني معظم على رأس جبل باصبهان يقال له مارس وكانت فيه اصنام الى ان اخرجها منه يستاسف الملك لما تنجس وجعله بيت نارة وذلك على ثلثة فراح من اصبهان وهذا البيت معظم عند المجوس الى هذة الغاية والبيت الثالث يُدى مندوسان ببلاد الهند وهذا البيت تعظمه الهند ولا قرابين تقرب اليه وفيه من احجار المغناطيس الجاذبة والدافعة والمنفرة من اوصان لا يسعنا الخار عنها فن اراد ان يجت عن ذكرها فليجت نانه الاخبار عنها فن اراد ان يجت عن ذكرها فليجت نانه بيت مشهور ببلاد الهند والبيت الرابع هو النوبهار الذي المناطق المناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والنوبهار الذي المناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والنوبهار الذي المناطقة والمناطقة والمناطقة والنوبهار الذي والمناطقة والمناطقة والمناطقة والنوبهار الذي والمناطقة والمناطقة والمناطقة والنوبهار الذي والمناطقة والمنا

Au dire des idolâtres, la Kaabah était un des sept temples placés sous l'invocation des planètes, c'est-à-dire du soleil, de la lune et des cinq autres. Le second temple s'élevait à Ispahân, sur le sommet d'une montagne nommée Marès. Lorsque le roi Youstasf (Hystaspe) adopta la religion des mages, il enleva les idoles que renfermait ce temple, et le convertit en pyrée. Il est à trois parasanges d'Ispahân, et aujourd'hui encore les mages l'ont en grande vénération. Le troisième temple, nommé Mandousân et situé dans l'Inde, est, de la part des Indiens, l'objet d'un culte assidu; on y offre des sacrifices. Il renferme des pierres d'aimant dont la vertu est d'attirer ou de repousser les corps. Nous ne pouvons en parler ici; mais le lecteur curieux de détails de ce genre les trouvera dans la description qui a été donnée de ce temple, fort célèbre dans l'Inde.

Le quatrième était le Naubéhar bâti par Menouchehr à

بناة منوشهر بمدينة بلخ من خراسان على اسم القبر وكان من يلى سدانته تعظمه الملوك في ذلك السقع وتنقاد الى امرة وترجع الى حكمة وتجل اليم الاموال وكانت عليه وقون وكان المعظم الموكل بسدانته يدي البرمك وهذا سمة عامة لكل من ولى سدانته ومن اجل ذلك سميت البرامكة لان خالد آبن برمك كان من ولد من كان على هذا البيت وكان بنيان هذا البيت من اعلى البنيان تشييدا وكان ينصب على اعلاة الرماح عليها شقاق الحرير الخضر طول الشقة ماية ذراع فا دونها قد نصب لذلك رماح وخشب تدفع قوة الربح بما عليها من الشقاق ورمت به ناصيب على مسافة خسين فرسخا وقيل أكثر الشقاق ورمت به ناصيب على مسافة خسين فرسخا وقيل أكثر من ذلك من المسافة وهذا يدل على زيادته في الجو وتشييد

Balkh, dans le Khoraçân, et consacré à la Lune. Celui qui y exerçait les fonctions de grand prêtre était respecté des rois de ce pays; ils obéissaient à ses ordres et se soumettaient à ses jugements; enfin il avait l'administration des richesses qu'on offrait au temple. Le nom du grand prêtre était Barmek, on le donnait à tous ceux qui étaient investis de cette dignité; de là vient le nom des Barmécides; car Khaled ben Barmek était fils d'un de ces grands pontifes. Le Naubéhar était remarquable par son élévation et sa solidité. Sur le faîte du temple on avait arboré des lances surmontées de banderoles de soie verte d'une longueur de cent coudées, ou moins longues; placées à l'extrémité de ces lances et de ces mâts, elles flottaient au gré du vent. On raconte (Dieu sait la vérité) qu'un jour une violente bourrasque emporta ces bannières, et qu'on les retrouva à cinquante parasanges de là, d'autres disent plus loin. Ceci

بنيانه وكان لليز المحيط بهذا البنيان اميالا لم نذكرها اذ كان امر ذلك مشهورا من وصف علو السور وعرضه قال المسعودي وذكر بعض اهل الدراية والتنقير انه قرأ على باب النوبهار ببلخ كتابا بالفارسية ترجمته قال بوداسف ابواب الملوك تحتاج الى ثلث خصال عقل وصبر ومال واذا تحته بالعربية مكتوب كذب بوداسف الواجب على للحراذا كانت معة واحدة من هذه الثلاث للحصال ألا يلزم باب السلطان والبيت للحامس بيت غدان الذي يمدينة صنعا من بلاد المين وكان المختاك بناه على اسم الزهرة وخربه عشان بن عفان فهو في وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلثين وثلثاية خراب قد هدم فصار تلا عظيما وقد كان الوزير على بن

prouve à quelle hauteur s'élevait le temple, et combien il était solidement bâti. Le mur qui l'entourait avait plusieurs milles de circuit; nous ne parlerons ni de sa hauteur, ni de ses dimensions, parce que ces détails sont bien connus.

Au rapport d'un savant qui s'est livré à des recherches approfondies sur ce sujet, on lisait sur la porte du temple de Balkh une inscription en langue parsi dont voici la traduction : « Boudasf dit : Il faut à la cour des rois trois qualités : l'intelligence, la patience et la richesse. » Au-dessous on lisait en langue arabe : « Boudasf a menti. Lorsqu'un homme libre possède une de ces trois qualités, il doit fuir le séjour des rois. »

Le cinquième temple était le Goumdan, à Sanaa, dans le Yémen. Bâti par Dahhak, qui le consacra à Vénus, il fut détruit par Otmân, fils d'Affân. Aujourd'hui, en 332 de l'hégire, ce n'est plus qu'un monceau de ruines qui forment un tertre considérable.

عيسى بن للحراح حين نفي الى اليمن وصار الى صنعا بنا فيه سقائة وحفر فيه بعرا ورأيت غدان ردما وتلا عظيما قد ارتدم بنيانه وصار جبل تراب كانه لم يزل وقد كان اسعد آبن يعفر صاحب قلعة كلان النازل بها وصاحب مخاليف اليمن في هذا الوقت وهو المعظم في اليمن اراد ان يبنى غدان فاشار عليه يحيى بين للسين للسنى ألا يعرض لشيء من فاشار عليه يحيى بين للسين للسنى ألا يعرض لشيء من ذلك اذ كان بنآؤه على يد غلام يخرج من بلاد سبا وارض مارب يؤثر في سقع من هذا العالم تأثيرا عظيما وقد ذكر هذا البيت جد امية بن ابى الصلت وقيل هو ابو الصلت امية واسمة ربيعة في مدحة لسيف بن ذي يين وقيل بل المدوح بهذا الشعر معدى كرب بن سيف حيث يقول

Le vizir Ali, fils d'Yça, fils de Djerrah, ayant été exilé dans le Yémen, se rendit à Sanaa; il fit construire une sakya et creuser un puits dans le Goumdân. J'ai vu moi-même les ruines de cet édifice : ses décombres amoncelés ont formé un vaste tumulus, une montagne de terre qui paraît avoir toujours existé. Açad, fils de Yafar, maître de la forteresse de Kehlân, où il réside, le souverain actuel des Mikhlaf du Yémen et le chef le plus important de cette contrée, voulait rebâtir le Goumdân; mais Yahia, fils de Huçeïn el-Haçani l'en dissuada, en lui apprenant que cette entreprise était réservée à un jeune homme qui sortirait, un jour, du pays de Saba et de Mareb, et qui jouerait un rôle important en ce monde. L'aïeul d'Omeyah, fils d'Abou's-Salt, ou, selon d'autres, Abou's-Salt Omeyah, dont le vrai nom était Rébyâh, a fait mention de cet édifice dans une pièce de vers en l'honneur soit de Seif, fils de Dou-Yézen, soit de Mâdi-Karib, fils de Seïf:

اشرب هنيًا عليك التاج مرتفعًا بُرأس خُدان داراً منك عدلا

وابو امية جاهلي وهو القائل في احداب الغيل

حُمِس الغيلُ بالمغمس حتى ظلّ يخبو كانه معقور (١) حوله من شباب كندة فتيا نُ ملاويت في الحروب صقور

وقد قيل أن ملوك اليمن كانوا أذا قعدوا في أعلا هذا البنيان بالليل واشعلت الشموع رُوعى ذلك على مسيرة أيام كشيرة والبيت السادس كاوسان بناة كاوس الملك بنآء عجيباً على السم المدبر الاعظم من الاجسام السماوية وهو الشمس بمدينة فرغانة من مدن خراسان وخربه المعتصم بالله ولهدمه لهذا

Le front ceint du diadème , bois gaiement sur le sommet du Goumdân , et que le vin circule à la ronde !

Abou Omeyah vivait avant l'islam; c'est lui qui a dit en parlant des compagnons de l'Éléphant :

Emprisonné au fond d'une fosse obscure, l'éléphant se cache dans les ténèbres comme s'il était blessé.

Autour de lui sont les jeunes guerriers kindites, nobles soldats, vautours sur le champ de bataille.

On raconte que, lorsque les rois du Yémen se reposaient sur la terrasse du Goumdân, la lueur des torches qui les éclairaient, pendant la nuit, se voyait à une distance de plusieurs journées de marche.

Le sixième temple, nommé Kaouçân à cause du roi Kaous son fondateur, était un édifice d'une beauté remarquable, et consacré au soleil, le moteur suprême des corps célestes. Ce temple, situé à Ferganah dans le Khoraçân, fut détruit par Môtaçem-billah; nous avous rapporté dans nos Annales

البيت خبر طريف قد اتينا على ذكرة في كتاب اخبار الزمان والبيت السابع باعالى بلاد الصين بناة ولد عامور بن سوبل (أ) آبن يافث بن نوح وافردة للعلة الاولى اذ كان منشا هذا الملك ومبداة وباعث الانوار البية وقبل انما بناة بعض ملوك الترك في قديم الزمان وجعله سبعة ابيات في كل بيت منها سبع كوى يقابل كل كوّة صورة منصوبة على صورة كوكب من الخمسة والنيرين من انواع الجوهر المضان الى تأثير ذلك اللوكب من ياقوت او عقيق او زمرد على اختلان البوان الجواهر ولهم في هذا الهيكل سر يسرونه في بلاد الصين مما قد زخرن لهم فيه من القول وزينة لهم الشيطان ولهم في هذا الهيكل علوم فيه من القول وزينة لهم الشيطان ولهم في هذا الهيكل علوم في التصال الاجسام السماوية وافعالها بعالم الكون الذي تحدثه

historiques les circonstances singulières qui signalèrent cet événement.

Le septième temple fut bâti aux extrémités de la Chine par un fils d'Amour, fils de Soubil, fils de Japhet, fils de Noé, en l'honneur de la cause première qui avait donné naissance à cet empire et qui répandait sur lui la lumière. D'autres rapportent qu'il fut construit, à une époque reculée, par un roi turc qui le partagea en sept étages éclairés chacun par sept grandes fenêtres; en face de chaque fenêtre s'élevait une idole représentant une des sept planètes. Elle était ornée des pierres précieuses sur lesquelles on supposait que la planète agissait, comme le rubis, la cornaline, l'émeraude, suivant la différence de leurs couleurs. Ce temple est l'objet de légendes mystérieuses et de récits mensongers que le démon a suggérés aux Chinois. Ils y conservent le dépôt de leurs connaissances sur la conjonction des astres, leur action sur le monde des créatures qui

وما يحدث فية من للحركات والافعال عدد تحرك الاجسام السماوية وقد قرب ذلك الى عقولهم بال جعل لهم مثالا من الشاهد يدل على ما غاب عنهم من فعل الاجسام السماوية فى هذا العالم وهو خشب الديباج الذى ينسج به فيضرب من حركات الصانع بذلك للخشب وللخيوط الابرسيم يحدث ضرب من للحركات فاذا اتصلت افعالة وتواترت حركاته فى النسج لثوب الديباج تمت الصور فية فبضرب من للحركات يظهر جناح طائر وباخر رأسة وباخر رجلاة فلا يزال كذلك حتى تتم الصورة على حسب مراد الصانع لها نجعلوا هذا المثال واتصال الابرسيم بآلة النسج وما يحدثة الصانع بذلك من الافعال مثالا لما ذكرنا من الكواكب العلوية وهى الاجسام السماوية فبضرب من للحركات عكرت في خوكذلك من الافعال مثالا لما ذكرنا حدث في العالم الطائر وبضرب اخر بيضة وباخر في خ وكذلك

en émanent, les révolutions et les phénomènes qui y sont déterminés par la marche des corps célestes, etc.

Pour rendre évidente à l'esprit l'influence secrète des astres sur le monde, les Chinois ont imaginé un emblème matériel, c'est le métier de bois sur lequel on tisse le brocart. Lorsque l'artisan, muni de son métier et de ses bobines de soie, combine et multiplie les mouvements de sa navette sur le tissu, l'image se forme sous ses doigts. Un coup de navette donne naissance à l'aile, un autre à la tête, un troisième aux pattes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'image s'achève au gré de l'ouvrier. De cette combinaison des fils sur le métier, et des mouvements divers du tisserand, les Chinois ont tiré le symbole des corps célestes et de leur action sur la terre. Le mouvement d'un astre a formé l'oiseau, un second l'œuf, un troisième le petit; en un mot, la nature entière, mobile et inerte, vivante et inanimée, tout

سائر ما يحدت في العالم ويسكن ويتحرك ويبوجد ويعدم ويتصل وينصل وينفصل ويجتمع ويتغرق ويزيد وينقص من جهاد او نمات او حيوان ناطق او غيرة ناما يحدث عنه عن حركات الكواكب على حسب ما وصغنا من نسج الديباج وغيرة من الصنائع واهل صناعات النجوم لا يتناكرون ان يقولوا اعطته الرهرة كذا واعطاة المرتبج الشقرة وصهوبة الشعر واعطاة زحل خفة العارضين وجحوظ العينين واعطاة عطارد دقة الصنعة واعطاة المشترى الحيا والدين والعلم واعطته الشمس كذا واعطاه القركذا وهذا باب يتسع القول فيه ويكثر وصف مذاهب الناس بما قالؤة في بابه

ce qui s'agrége et se sépare, s'unit et se désunit, croît et décroît, les minéraux, les plantes, l'homme et les autres animaux, tout cela, disent-ils, résulte des révolutions sidérales, comme la broderie résulte des procédés employés par le tisserand. Au surplus, ceux qui s'occupent d'astrologie ne font aucune difficulté de dire : Vénus lui a donné telle qualité; Mars lui a donné le teint blanc, des cheveux d'un blond roux; Saturne, un visage maigre et des yeux à fleur de tête; Mercure, l'adresse; Jupiter, la modestie, la piété et la science; enfin le soleil et la lune, telle et telle qualité. Nous serions obligé d'entrer dans de longs développements, si nous voulions dire tout ce que ce sujet a inspiré à différentes sectes.

# الباب الرابع والستون ذكر البيون المعظمة عند اليونانيين

البيوت المضاف بناؤها الى من سلف من اليونانيين ثلاثة بيوت فبيت منها بانطاكية من ارض الشام على جبل بها داخل المحينة والسور تحيط به وقد جعل المسلمون في موضعة مرقبا ينذرهم من قد رتب فيه من الرجال بالروم اذا وردوا من البر والمبحر وكانوا يعظمونه ويقربون فيه القرابين فخرب عند تجيء الاسلام وقد قيل ان قسطنطين الاكبر بن هلاني المكلة المظهرة لدين النصرانية هو المخرب لهذا البيت وكانت فيه الاصنام والتهاثيل من الذهب وانواع للجواهر وقيل ان هذا

#### CHAPITRE LXIV.

DES ÉDIFICES RELIGIEUX CHEZ LES GRECS.

Les temples dont l'origine remonte aux Grecs anciens sont au nombre de trois. L'un était à Antioche, en Syrie, sur une montagne comprise dans l'enceinte de la ville et entourée d'un rempart. Les Musulmans ont construit sur le même emplacement un poste d'observation, d'où les vigies surveillent les mouvements des Byzantins sur terre et au large. Ce temple était en grande vénération, et l'on y célébrait des sacrifices; il fut détruit lors de l'apparition de l'Islam. D'autres prétendent qu'il fut démoli par Constantin le Grand, fils d'Hélène, cette reine qui propagea le christianisme. Il était rempli de statues et d'images en or, en argent et en pierres précieuses. D'autres soutiennent que c'était un vaste édifice qui s'étendait à gauche de la grande

البيت هو بيت عمدينة انطاكية على يسرة للجامع اليوم وكان هيكلا عظيما والصابة تزعم ان الذي بناه سقلابيوس وهو في هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلثين وثلثاية سوق يعرن بسوق الحرابين الزرادين وقد كان ثابت بن قرة بن كران الصابي للحراني حين وافي المعتضد بألله في سنة تسع وثمانين ومايتين في طلب وصيف الخادم الله هذا الهيكل فعظمه واخبر عن شأنه ما وصغنا والبيت الثاني من بيوت اليونانيين هو بعض تلك الاهرام التي ببلاد مصر وهو يرى من الغسطاط على اميال منها والبيت الثالث هو بيت المقدس على ما زعم القوم واهل الشريعة الها يخبرون ان داود عم بناه واتمة سليمان واهد بعد وفاق ابية والمجوس تزعم ان الذي بناه الخصاك وانة

mosquée d'Antioche. Les Sabéens en attribuent la fondation à Saklabious. En la présente année 332 de l'hégire, cet emplacement est connu sous le nom de « bazar des marchands de lances et de cottes de mailles, » Tabit, fils de Korrah, fils de Kerana le Sabéen, originaire de Harrân, s'étant rendu auprès de Môtaded-billah, l'an 289 (de J. C. 863), pour réclamer l'ennuque Waçif, vint visiter ce temple avec la plus grande vénération, et donna les détails qu'en vient de lire.

Le second temple, dans l'antiquité grecque, était une des pyramides d'Égypte; on les voit de Fostat dont elles ne sont éloignées que de quelques milles.

Le troisième, d'après l'opinion populaire, était le temple de Jérusalem, qui, d'après les docteurs canoniques, fut commencé par David et terminé par Salomon après la mort de son père. Les Mages en font remonter l'origine à Dahhak; ils prétendent que ce temple sera plus tard le سيكون له في المستقبل من الزمان خطب عظيم ويقعد فيد ملك عظيم وذلك عند ظهور شوبين (1) على بقرة من صغتها كذا ومعد من الناس كذا من العدد واتاصيص تدعيها المجوس في هذا المعنى واختلاط طويل تنزة كتابنا عن ذكرة والله الهادي

## الباب الخامس والستون ذكر البيوت المعظمة عند اوائل الروم

كانت البيوت المعظمة عند اوائل الروم قبل ظهور دين النصرانية بيت بملاد مغرب بمدينة قرطاجنة وهي تونس من ورآء بلاد القيروان وهي من ارض الافرنجة وبنى على اسم الزهرة بانواع الرخام والبيت الثاتي بافرنجة وهو بيت عظم عندهم

théâtre de graves événements, et qu'un roi puissant l'habitera, à l'époque où Choubîn fera son apparition, monté sur une vache d'une forme particulière et entouré d'un certain nombre d'hommes. Les contes et les inventions sans fin auxquels cette prédiction a donné lieu parmi les Mages ne méritent pas de figurer dans notre livre. Dieu est un guide sûr.

### CHAPITRE LXV.

DES ÉDIFICES BELIGIEUX CHEZ LES ANCIENS BOMAINS.

Parmi les édifices vénérés chez les premiers Romains, avant l'apparition du christianisme, on cite dans le Magreb le temple de Carthage, aujourd'hui Tunis, au delà de Kaïrowân, pays qui appartenait alors aux Francs. Ce monument, bàti en marbre de différentes couleurs, était consacré à Vénus. Un second temple situé dans le pays des

والبيت الثالث يمقدونية واصره مشهور في التشييد وما كان من خبرة بمقدونية وقد أتينا على اخبارة واخبار غيرة فيما سلف من كتبنا

### الباب السادس والستون ذكر البيوت المعظمة عند الصقالبة

كانت في ديار الصقالبة بيوت تعظمها منها بيت كان لهم في الجبل الذي ذكرت الغلاسفة انه احد جبال العالم العالمة وهذا البيت له خبر في كيفية بنآئم وترتيب انواع احجارة واختلان الوانها والمخاريق المصنوعة فيه على اعلاة وما من مطلع الشمس في تلك المخاريق المصنوعة وما اودع فيه من

Francs était en grande vénération chez eux. Le troisième se voyait en Macédoine; la beauté de ce monument et son histoire sont des faits bien connus; d'ailleurs nous en avons déjà parlé dans nos ouvrages précédents, où l'on trouvera des détails sur plusieurs autres temples.

### CHAPITRE LXVI.

DES ÉDIFICES RELIGIEUX CHEZ LES SLAVES.

Il y avait chez les Slaves plusieurs monuments sacrés. L'un était bâti sur une des montagnes les plus hautes de la terre, au dire des philosophes. On vante l'architecture de ce monument, la disposition habile et les couleurs variées des pierres qu'on y avait employées, les mécanismes ingénieux placés sur le faîte de l'édifice, de façon à être mis en jeu par le soleil levant; les pierres précieuses et les œuvres

لجواهر والآثار المرسومة فيه الدالة على الكائنات المستقبلة وما تمذر به تلك لجواهر من للحوادث قبل كونها وظهور اصوات من اعاليه لهم وما كان يلحقهم عند سماع ذلك وبيت اتخذه بعض ملوكهم على لجبل الاسود يحيط به مياة تجيبة ذوات الوان وطعوم مختلفة عامة المنافع وكان لهم فيه صنم عظيم على صورة رجل قد اتخذ على هيئة شيخ بيدة عصا يحرك به عظام الموق من النواويس وتحت رجله اليمني صور الانواع من النهل وتحت الاخرى غرابيب سود من صور الغدان وغيرها وصور تجيبة لانواع من الاحابيش والزنج وبيت اخرعلى جبل لهم يحيط به خليج من الدير قد بني باحجار المرجان الاحر

d'art qui s'y conservaient, lesquelles aumonçaient l'avenir et mettaient en garde contre les calamités de la fortune avant leur accomplissement; on cite enfin les voix (oracles) qui se faisaient entendre du haut du temple et l'effet qu'elles produisaient sur les assistants

Un autre temple avait été construit par un de leurs rois sur la montagne Noire; il était entouré de sources merveilleuses, dont les eaux différaient de couleur et de goût et renfermaient toutes sortes de propriétés bienfaisantes. La divinité adorée dans ce temple était une statue colossale, représentant un vieillard tenant un bâton avec lequel il évoquait des squelettes hors de leurs tombeaux; sous son pied droit, on voyait des espèces de fourmis; sous son pied gauche, des oiseaux au plumage noir, tels que des corbeaux et d'autres oiseaux, et des hommes aux formes étranges qui appartenaient à la race des Abyssins et des Zendjes.

Un troisième temple s'élevait sur un promontoire entouré par un bras de mer ; il était bâti en blocs de corail rouge واجار الرمرد الاخضر في وسطة قبة عظيمة تحتها صنم اعضآؤة من جواهر اربعة زبرجه اخضر وياقوت اجهر وعقيق اصغر وبلور ابيض ورأسة من الذهب الاجر بازآتة صنم اخرعلي صورة جارية كان تقرب لة قرابين ودخن وكان ينسب هذا البيت الى حكيم كان لهم في قديم الزمان وقد اتبينا على خبرة وما كان من امرة بارض الصقالبة وما احدث فيهم من الدكوك ولييل والتخاريق المصطنعة التي اجتذب بها قلوبهم وملك نغوسهم واسترق بها عقولهم مع شراسة اخلاق الصقالبة واختلان طهائعهم فيها سلف من كتبنا

et d'émeraude verte. Au centre, se dressait une haute coupole sous laquelle on avait placé une idole, dont les membres étaient formés de quatre pierres précieuses : de béryl, de rubis rouge, d'agate jaune et de cristal de roche; la tête était en or pur. Une autre statue, placée en face, représentait une jeune fille qui lui offrait des sacrifices et des parfums. Les Slaves attribuaient l'origine de ce temple à un de leurs sages qui vivait à une époque reculée. Nous avons raconté son histoire et ses aventures dans le pays des Slaves, les sortiléges, les stratagèmes et les mécanismes de son invention, à l'aide desquels il sut captiver le cœur, maîtriser et dominer l'esprit de ce peuple, malgré son humeur sauvage et versatile. Voyez pour ces détails nos ouvrages précédents.

## الباب السابع والستون

### ذكر البيوت المعظمة والهياكل المشرفة للصابية وغيرها وغير ذلك مما لحق بهذا الباب واتصل بهذا المعنى

المصابية من للحرّانيين هياكل على اسماء للجواهر العقلية واللواكب في ذلك هيكل العلة الاولى وهيكل العقل ولا ادرى أاشاروا الى العقل الاول ام الثانى وقد ذكر صاحب المنطق في المقالة الثالثة من كتاب النفس العقل الاول الفعّال والعقل الثانى وكذلك ذكر تامسطيس<sup>(1)</sup> في شرحة لكتاب النفس الذي عمله صاحب المنطق وقد ذكر العقل الاول والثانى الاسكندر الافرودسي في مقالة افردها في ذلك قد ترجمها اتحق بن حنين

### CHAPITRE LXVII.

DES ÉDIFICES CONSACRÉS ET DES MONUMENTS RELIGIEUX CHEZ LES SABÉENS ET D'AUTRES SECTES; RENSEIGNEMENTS DIVERS QUI SE RATTACHENT AU SUJET TRAITÉ DANS CE CHAPITRE.

Il y avait, chez les Sabéens de Harrân, des temples consacrés aux substances intellectuelles et aux astres, entre autres, le temple de la Cause première et le temple de la Raison. J'ignore s'ils désignaient ainsi la raison première ou la raison seconde. Aristote, dans le troisième discours de son Traité de l'âme, distingue la raison première et agissante de la raison seconde. Thémistius en a parlé aussi dans son commentaire sur le Traité de l'âme par Aristote. Enfin l'analyse de la raison première et de la raison seconde fait l'objet d'un traité spécial, composé par Alexandre Aphrodisins, et traduit par Ishak, fils de Honaïn.

ومن عياكل الصابية هيكل السلسلة (1) وهيكل الصورة وهيكل النغس وهذه مدورات الشكل وهيكل زُحل مسحس وهيكل المشترى (2) مثلت وهيكل المرج مربع مستطيل وهيكل الشمس مربع وهيكل عطارد مثلث الشكل وهيكل الزهرة مثلث في جون مربع مستطيل وهيكل القر مشي الشكل وللصابية فيما ذكرنا رموز واسرار يخفونها وقد حكى رجل من ملكية النصارى من اهل حرّان يعرف بالحارث بن سنباط للصابية للحرانيين من اهل حرّان يعرف بالحارث بن سنباط للصابية للحرانيين اشياء ذكرها من قرابين يقربونها من الحيوان ودخن للكواكب يخرون بها ونظير ذلك عا امنعنا عن ذكرة مخافة التطويل والذي بقي من هياكلهم المعظمة في هذا الوقت وهو سنة والذي بقي من هياكلهم المعظمة في هذا الوقت وهو سنة

Il y avait aussi chez les Sabéens le temple de la Chaîne, celui de la Matière, celui de l'Ame; ces trois édifices étaient de forme circulaire. Le temple de Saturne décrivait un hexagone; le temple de Jupiter, un triangle; le temple de Mars, un carré long; celui du Soleil, un carré; celui de Mercure, un triangle; celui de Vénus, un triangle inscrit dans un carré long; le temple de la Lune était octogone. Ces formes diverses se rattachaient à des allégories et à des mystères que les Sabéens ne divulguaient jamais.

Un chrétien melkite de Harrân, nommé el-Harit, fils de Sonbat, a donné des renseignements sur les Sabéens de Harrân, sur les victimes qu'ils offraient en sacrifice, l'encens qu'ils brûlaient en l'honneur des astres, et d'autres détails que nous passerons sous silence pour éviter les

longueurs.

De tous les édifices religieux élevés par eux, il ne reste aujourd'hui, en 332 de l'hégire, que le temple nommé Maglitya. Il est situé dans la ville de Harrân, près de la porte يعرن بمغليتيا وهو هيكل ازرابي ابرهم الخليل عندهم والغوم في ازر وابنه ابرهم كلام كثير ليس كتابنا هذا موضعا له ولابن عيشون للرّاني القاضي وكان ذا فهم ومعرفة وتوفي بعد الثلاث ماية قصيدة طويلة يذكر فيها مذاهب الحرانيين المعروفيين بالصابية ذكر فيها هذا البيت وما تحتد من السراديب الاربعة المتخذة لانواع صور الاصنام التي جُعلت مثالا للاجسامر السماوية وما ارتفع عن ذلك من الاشخاص العلوية واسرار هذه الاصنام وكيفية ايرادهم لاطفالهم الى هذه السراديب وعرضهم لهم على هذه الاصنام وما يحدث ذلك في الوان صبيانهم من الاستحالة الى الصغرة وغيرها لما ذلك في الوان صبيانهم من الاستحالة الى الصغرة وغيرها لما

de Rikkah; les gens de cette secte le nomment temple d'Azer, père d'Abraham l'ami de Dieu, et ils rapportent sur Azer et Abraham, son fils, de longues légendes qui seraient déplacées ici. Le kadi Ibn Aïchoun de Harrân, homme intelligent et instruit, qui mourut postérieurement à l'an 300, a composé une longue Kacydeh sur les croyances des Harraniens dits Sabéens. Ce poëte, parlant de ce temple et de ses quatre souterrains, où s'élevaient des idoles faites à l'image des corps célestes et des divinités supérieures, nous divulgue les mystères de ces idoles. Il raconte que les Sabéens introduisaient leurs jeunes enfants dans ces souterrains et les conduisaient en face des idoles. Une pâleur subite, suivie de rougeur, se répandait sur les traits de ces enfants, lorsqu'ils entendaient les sons étranges et les paroles inconnues qui semblaient sortir de ces idoles, grâce aux mécanismes et conduits secrets pratiqués à cet effet. Des prêtres, cachés derrière le mur, prononçaient différentes pa

الاصدام والاشخاص بحيل قد أنحذت ومنافخ قد كُلت تقف السدنة من ورآء حدر فتتكم بانواع من الكلام فيجرى الاصوات في تلك المنافخ والمخاريق والمنافذ الى تلك الصور المجوّفة والاصنام المشخصة فيظهر منها نطق على حسب ما قد عل فقديم الزمان فيصطاد بها العقول ويسترق بها الرقاب ويقام بها الملك والحالك (1) ولهذه الطائفة المعروفة بالحرانيين والصابية فلاسغة الا انهم من حشوبة الفلاسفة وعوامهم (2) مباينون خواص حكائهم في مذاهبهم وإنما اضغناهم الى الفلاسفة اضافة نسب لا اضافة حكة لانها يونانية وليس كل اليونانيين فلاسغة الما الفلاسغة حكاؤهم ورأيت على باب مجمع الصابية عمدينة حرّان مكتوبا على مدقة الباب بالسريانية قولا لافلاطون حرّان مكتوبا على مدقة الباب بالسريانية قولا لافلاطون عرف عرف عوف من عوف عرف عوف عرف عرف عوف من عرف الفهين تفسيرة مالك بن عُقبون (3) وغيرة منهم وهو من عرف

roles; le son de leur voix, transmis par des tubes et un appareil d'anches et de tuyaux aboutissant à l'intérieur de ces statues creuses et construites sur une forme humaine, semblait sortir des idoles mêmes. Par ce stratagème emprunté à l'antiquité, ils captaient la raison, s'assuraient l'obéissance des fidèles et dominaient à la fois le roi et le peuple. La secte dite des Harraniens et Sabéens compte des philosophes, mais ce sont des éclectiques, dont le plus grand nombre est fort éloigné de la doctrine des sages. En les appelant philosophes, nous avons égard non à la doctrine dont la Grèce fut le berceau, mais à la communauté d'origine; or tous les Grecs ne sont pas philosophes, et ce nom ne convient réellement qu'à leurs sages.

J'ai vu à Harrân, sur le chambranle de la porte du temple appartenant aux Sabéens, une inscription en caractères syriaques: elle est tirée de Platon, et m'a été expliquée ذاته تالّه وقد قال افلاطون الانسان نبات سماوى والدليل على هذا انه شبيه شجرة منكوسة اصلها الى السمآء وفروعها الى الارض ولافلاطون وغيره عن سلك طريقة في النفس الناطقة كلام كثير في هل النفس في البدن او البدن في النفس كالشمس أي في الدار او الدار في الشمس وهذا قول يتغلغل بنا الكلام فيه الى الكلام في تنقل الارواح في انواع الصور وقد تنازع اهل هذه الارآء عن قصد هذه المقالة في النقلة على وجهين فطائفة منهم من الفلاسفة القدمآء من اليونانيين والهند عن له يثبت كتابا منزلا ولا نبيا مرسلا منهم افلاطون ومن يمم طريقه حكى عنهم انهم زعوا ان النفس جوهر وسرها ليست بجسم وانها حية عالمة عيرة لاجل ذاتها وجوهرها

par Malik, fils d'Okboun, et d'autres personnes de la même secte. Elle portait : « Celui qui connaît Dieu, le redoute. » C'est Platon qui disait aussi : « L'homme est une plante céleste. En effet, l'homme ressemble à un arbre renversé, dont la racine est tournée vers le ciel, et dont les branches plongent dans le sol. »

La nature de l'âme raisonnable, la question de savoir si elle est renfermée dans le corps, ou si, au contraire, le corps est contenu dans l'âme, comme la lumière dans la maison, ou la maison dans la lumière, voilà ce que Platon et son école ont traité d'une manière approfondie. Ce sujet nous amène à parler d'un autre problème, celui de la transmigration des âmes. Les philosophes qui l'ont étudié se divisent en deux écoles. A la première appartiennent les anciens philosophes de la Grèce et de l'Inde, qui rejettent l'autorité de tout livre révélé et de tout prophète. Tels sont Platon et ses disciples; on dit que ces philosophes considéraient l'âme comme une substance immatérielle, vivante, sachant

وانها في المدبرة الاجسام المركبة من طبائع الارض المتضادّة وغرضها في ذلك ان يغيمها على العدل وعلى ما يتم به السياسة المستقيمة والنظام المتسق ويردها من الحركة المضطربة الى المنتظمة وزعوا انها تلذ وتألم وتموت وموتها عندهم انتقالها من جسد الى جسد بالتدبير وبطلان ذلك الشخص الذي نسد ووُصِف بالموت لان شخصها يغسد ولان جوهوها يستقل وزعوا انها عالمة بذاتها وجوهرها عالمة بالمعقولات من ذاتها وجوهرها وفيه قبول علم المحسوسات من جهة الحس ولافلاطون وغيرة في هذه المعاني كلام يطول ذكرة ويتجرعن وصفة واظهارة لاغتياضة وفوضة وكذلك قبول صاحب المنطبق

et discernant par sa propre substance. L'âme, disaient-ils, gouverne les corps composés d'éléments terrestres et hétérogènes; son rôle est de les diriger avec justice, et de les conduire vers cet état de perfection qui résulte d'un sage gouvernement et d'un ordre bien établi, en réduisant à une harmonie parfaite les mouvements désordonnés du corps. L'âme, selon eux, jouit, souffre et meurt, c'est-à-dire, passe d'un corps dans un autre, en vertu d'une loi régulière, et après l'anéantissement du corps corruptible qu'elle habitait. Ainsi, en disant que l'âme meurt, on entend par là la décomposition de l'enveloppe terrestre et la transmigration du principe immatériel. Ils admettent que l'âme sait par ellemême et par sa substance propre, et que, par la vertu de cette substance, elle perçoit les idées. Ils admettent aussi que les choses sensibles nous sont révélées par la sensation. Les développements que Platon a donnés à ces théories nous mèneraient trop loin, lors même que leur profondeur et leur obscurité n'en rendraient pas l'exposition impossible. Il en

وفيماغورس وغيرها من الفلاسفة عمن تقدم وتأخر لان الطالب لعلم هذه الاشيآء ولاحاطة بغهمها وبلوغ غايتها لا يمدرك ذلك لما نصبوا من الكتب ورتبوا في التصنيف في العلوم المودية الى معرفة علومهم واغراضهم التي اليها قصدوا في كتبهم وهي معرفة الالغاظ للحمس وهي للجنس والنوء والغصل والخاصة والغرض ثم معرفة المقولات وهي عشرة للجوهر والكية والكيفية والاضافة وهي النسبة وهي اربع بسائط والست الاخر مركبات وهي الزمان والمكان ولجدة وهي الملك والنصبة والغاعل والمتغعل شم بعد ذلك ما يترق به الطالب الى أن ينتهى الى علم ما بعد الطبيعة من معوفة الاول والثواني ثم رجع بنا الاخسارعن est de même du système d'Aristote, de Pythagore et de plusieurs autres philosophes anciens et modernes. Car celui qui voudrait connaître de telles questions, les bien comprendre et les pénétrer jusqu'au fond, ne le pourrait pas, à cause des écrits élémentaires et des ouvrages composés par ces philosophes sur les sciences qui doivent préparer à la connaissance de leurs systèmes et du but qu'ils se sont proposé dans leurs traités. Telle est la démonstration des cinq définitions, c'est-à-dire : le genre, l'espèce, la distinction, les propriétés et l'accident; puis la démonstration des dix catégories, à savoir : la substance, la quantité, la modalité, l'annexion, c'est-à-dire, la relation. Ces quatre premières sont les éléments simples; les six autres sont complexes, à savoir : le temps, le lieu, l'habitude ou qualité acquise, la situation, l'action et la passion. De là le disciple passe à l'étude de vérités d'un ordre plus élevé, et arrive progressivement à la connaissance de la métaphysique, ou de la cause première et des causes secondes.

Mais revenons au culte des Sabéens de Harran et aux

مذاهب الصابية من للرانيين وذكر من اخبر عن مذاهبهم وكشف عن احوالهم فن ذلك كتاب رأيت لابي بكر محد أبن زكريا الرازي الغيلسون صاحب كتاب المنصوري في الطب وغيرة ذكر فيه مذاهب الصابية للرانيين منهم دون من خالفهم من الصابية وهم الكهاريون أأ وذكر اشيآء يطول ذكرها ويقبح عند كثير من الناس وصفها اعرضنا عن حكايتها اذكان في ذلك للتروج عن حد الغرض في كتابنا الى وصف الارآء والديانات وقد خاطبت مالك بن عقبون وغيرة منهم بشيء بحا ذكرنا وغيرة مما عند كتبنا فنهم من اعترن ببعضه وانكر بعضا من ذكر القرابين وغيرة من الارآء مثل فعلهم بالثور الاسود نانه يضرب وجهة بالملح اذا شدّت عيناة ثم يذبح

auteurs qui ont exposé leurs croyances et scruté leurs mystères. J'ai vu, parmi les ouvrages de ce genre, un livre d'Abou Bekr Mohammed, fils de Zakaria er-Razi, le philosophe, auteur du Kitab el-Mansouri sur la médecine et d'autres écrits. Dans le livre en question, Razi s'occupe des Sabéens de Harran exclusivement, et ne dit rien des sectes dissidentes, comme celle des Kimariens. Les détails dans lesquels il est entré nous mèneraient trop loin et choqueraient un grand nombre de lecteurs. En outre, en faire mention ce serait nous écarter du sujet principal de ce livre, pour nous livrer à l'étude des croyances et des religions. J'ai consulté Malik, fils d'Okboun, et plusieurs de ses coreligionnaires, sur les choses qui ont été mentionnées ici, ou dont il a été parlé ailleurs. Plusieurs d'entre eux ont admis certains détails sur les sacrifices, etc. et rejeté le reste, comme la cérémonie du taureau noir que l'on aspergeait de sel, après lui avoir bandé les veux, et qu'on égorgeait, pour

ويراى كل عضو من اعضائه وما يظهر منه من الحركات والاختلاج وعلى ما يدل ذلك من احوال السنة وغير ذلك من اسرارهم ومخبّاتهم واحوال قرابينهم قال المسعودي وقد ذكر جماعة من له تأمل بشأن امور هذا العالم والبحث عن اخبارة بان باقاصي بلاد الصين هيكل مدور له سبعة ابواب في داخله قبة مسبعة عظيمة الشأن عالية السمك في اعالى القبة شبه الجوهرة يزيد على رأس المجل تضيّ منه جميع اقطار ذلك الهيكل وان جماعة من الملوك حاولوا اخذ تلك الجوهرة في يدن احد منها على مقدار عشرة اذرع الا خرّ ميتا وان حُوول اخذ هذه الجوهرة بشيء من الآلات الطوال كالرماح وغيرها وانتهت الى هذا المقدار من الاذرع انعكست وعطلت وان رميت بشيء

examiner ses membres et rechercher, dans leurs contractions et leurs frémissements, les événements futurs de l'année. Ils rejettent cette pratique et d'autres cérémonies mystérieuses relatives aux sacrifices.

Au rapport de plusieurs savants curieux de connaître ce monde et d'en étudier l'histoire, on trouve, aux confins de la Chine, un temple de forme circulaire, entouré de sept portes et surmonté d'un dôme heptagone, remarquable par son développement et son élévation. Au sommet du dôme est placée une espèce de pierre précieuse plus grosse que la tête d'un veau, et dont l'éclat illumine les alentours du temple. Plusieurs rois ont tenté sans succès de s'emparer de cette pierre; tous ceux qui s'en approchent, à une distance de dix coudées, tombent roides morts; si l'on emploie des lances ou d'autres instruments de cette taille, arrivés à la même distance, ils se retournent et retombent inertes; les projectiles lancés contre cette pierre ont le même sort;

كان كذلك فليس شيّ من لليل يتأتي الى تناولها بوجه ولا سبب وان تعرض لشيء من هذم الهيكل مات من يروم ذلك وهذا عند جاعة من اهل للبرة لقوة دافعة قد علت من انواع الاجبار المغناطسية وفي هذا الهيكل بئر مسبعة الرأس متي أكبّ امرؤ على رأسها أكبابا شديدا تهور في البئر وصار في قرارها على ام رأسة وعلى رأس هذة البئر شبة الطوق مكتوب عليه بقلم قديم اراة بقلم المسند هذة بئر تودى الى مخنون الكتب وتاريخ الدنيا وعلوم السمآء وماكان فيها مضى من الدهر وما يكون فيها يأتي منة وتودى هذة البئر ايضا الى خرائين وما يكون فيها يأتي منة وتودى هذة البئر ايضا الى خرائين رغائب هذا العالم لا يصل الى الدخول اليها والاقتباس منها الامن وازن قدرته قدرتنا واتصل علم بعلنا وصارت حكته

en un mot, aucun expédient, de quelque nature qu'il soit, ne peut réussir, et quiconque cherche à démolir le temple expie son audace par une mort subite. D'après certains savants, ce phénomène est produit par l'emploi de pierres magnétiques, douées de propriétés répulsives. Le même temple renferme un puits dont l'orifice est heptagone; celui qui a l'imprudence de se trop pencher sur le bord est entraîné, et tombe, la tête la première, jusqu'au fond. Le puits est entouré d'une sorte de collier, autour duquel on lit cette inscription antique, que je crois en caractères mosned : « Ce puits conduit aux Archives des livres, là où se trouvent la chronologie du monde, la connaissance des cieux, l'histoire du passé et la révélation de l'avenir. Ce puits mène au dépôt de tous les trésors de la terre. Mais l'homme qui veut y pénétrer et puiser à ses trésors doit nous égaler en pouvoir, en science et sagesse. Que celui qui pourra arriver au but sache qu'il est notre égal; que celui dont les tentatives

ككتنا في قدر الى الوصول الى هذا التخزن فليعم انه قد ساوانا ومن عجز عن الوصول الى ما وصغنا فليعم انا اشد منه بأسا واتوى حكة وأكثر علما واثقب دراية واتم عناية والارض التي عليها هذا الهيكل والقبة والبئر ارض جرية صلد عالية من الارض كالجبل الشامخ لا يرام قلعه ولا التأتي لنقب ما تحته واذا ادرك البصر ذلك الهيكل والقبة والبئر وقع للرأى عند رؤيته لا جزع وحزن واجتذاب للقلب اليه وحنين على افساد وتأسف على افساد شيء منه او هدمه (۱)

échoueront sache que notre puissance est supérieure à la sienne, notre sagesse plus grande, notre science plus étendue, notre sagacité plus profonde et notre vigilance plus complète. Le temple ainsi que sa coupole et le puits reposent sur un bloc de silex massif et escarpé comme une montagne, il est également impossible de le renverser et d'y pratiquer des excavations. Dès qu'on aperçoit le temple, la coupole et le puits, on éprouve à cette vue un sentiment d'effroi et de tristesse, et en même temps une sorte d'attraction inquiète vers cet édifice, et la crainte qu'il ne soit endommagé ou détruit.

# الباب الثامن والستون ذكر الاخبار عن بيوت النيران وغيرها

قاما بيوت النيران ومن رسمها من ملوك الغرس الاولى والثانية فاول من حكى عنة ذلك افريدون الملك وذلك انه وجه نارا يعظمها اهلها معتكفون على عبادتها فسألهم عن خبرها ووجه للحكة منهم في عبادتها فاخبروة باشياء اجتذبت نفسه الى عبادتها وانها واسطة بين الله وبين خلقه وانها من جنس الالهة النورية واشياء ذكروها اعرضنا عن ذكرها لاغتماضها وذلك انهم جعلوا للنور مراتب وفرقوا بين طبع النار والنور وزيوا ان لليوان تجذبه النورية فيحرق نفسه كالغواش الطائر

#### CHAPITRE LXVIII.

RENSEIGNEMENTS SUR LES TEMPLES DU FEU, ETC.

Parlons maintenant des temples du feu, et des rois de la première et de la seconde dynastie perse auxquels ils doivent leur origine. Le premier nom cité par l'histoire est celui d'Aféridoun. Ce roi ayant vu une troupe d'hommes prosternés devant le feu, dans l'attitude de l'adoration, les interrogea sur l'origine et le sens caché du culte qu'ils professaient. Ceux-ci réussirent à l'entraîner dans leur croyance, en lui démontrant que le feu participait de la nature des divinités lumineuses, et qu'il servait d'intermédiaire entre le Dieu suprême et la création. Sans vouloir insister ici sur une doctrine aussi mystérieuse, nous ferons remarquer que les ignicoles établissent différents degrés dans la lumière, et distinguent le principe lumineux du principe igné. Ils prétendent que tout être animé est attiré par la flamme et consumé par elle. C'est ainsi que le papillon léger, qui voltige

بالليل لما لطف جسمة يطرح نفسة في السراج فيصرقها وغير ذلك ثما يقع في صيد الليالي من الغرلان والطيور والوحوش وكظهور لليتان من المآء اذا قربت منها السماج من المزواريق كا يصطاد في بلاد البصرة السمك في الليل يظهر من المآء طافيا حتى يقع في جون المركب والسمج قد جعلت حوالية وان بالنور صلاح هذا العالم وشرن النور على الظلمة ومضادته لها ومرتبة المآء وزيادته على النار في اطغائها ومضادته لها وانه اصل لكل جي ومبدأ لكل نام فلما اخبر افريدون بما ذكرنا امر بحمل جزء منها الى خراسان فاتخذ لها بيتنا بطوس واتخذ بيتا اخر بحدينة بخارا يقال له بردسورة وبيت اخر من بيوت النار بسجستان يقال له كراكركان (۱) اتخذة بهمن بن

pendant la nuit, se jette sur le flambeau et meurt dans la flamme; c'est en vertu de la même attraction que les gazelles, les oiseaux, les animaux sauvages tombent, la nuit, au pouvoir des chasseurs. Il en est de même de la pêche aux flambeaux, telle qu'elle se pratique dans la province de Basrah: le poisson, attiré par la clarté, monte à fleur d'eau et se précipite au fond des barques autour desquelles brillent des torches allumées. «La lumière, disent ses adorateurs, est la source de tous les biens de ce monde; elle est plus noble que les ténèbres et combat leur influence; l'eau, élément opposé au feu, lui est supérieure, puisqu'elle l'éteint; elle est le principe de tout ce qui vit, et elle féconde la nature entière. »

Aféridoun, une fois instruit de ces doctrines, transporta dans le Khoraçân une portion de ce feu sacré; il lui bâtit un temple à Tous, et un autre temple à Boukhara, lequel fut nommé Berdasoureh. Un troisième temple, nommé Kerakerkân, fut bâti, dans le Sedjestân, par Bah-

اسغندياربن يستاسف وبيت اخر ببلاد الشيز والرّان كانت فيه اصنام فاخرجها منه انوشروان وقيل ان انوشروان صادن هذا البيت وفيه نار معظمة فنقلها الى الموضع المعرون بالبركة وبيت المنار اخريقال له كوسجه بناة كيخسرو الملك وكان بقومس بيت المنار معظم لا يحرى من بناه يسمى جريبش (۱) ويقال ان الاسكندر لما غلب عليها تركها ولم يطغها ويقال انه كان في ذلك الموضع فيما مضى مدينة عظيمة عجيبة البناء فيها بيت كبير عجيب الهيئة فيه اصنام فاخريت تلك المدينة فيها من البيوت ثم بنى بعدها ذلك البيت وجعلت فيم تلك المنار وبيت اخريسى كنجدة بناة سياوخس بن كاوس الجبار وذلك في زمان لبثه عمشرق الصين عما يبلى البركند

man, fils d'Isfendiar, fils de Youstasf. Un quatrième se trouvait dans la contrée de Chiz et d'Errân; il était primitivement consacré à des idoles qu'Anouchirwan fit enlever. D'autres racontent qu'Anouchirwan ayant trouvé dans ce temple un autel où brûlait le feu sacré, le fit transporter dans la ville nommée el-Birkeh (le bassin, près de Chiraz). Le roi Key-Khosrou bâtit un temple qui fut connu sous le nom de Kousoudjeh. Un autre temple, dont l'auteur est ignoré, existait dans la Comisène, sous le nom de Djérich; on raconte qu'Alexandre, quand il s'empara de cette contrée, défendit de le détruire et d'éteindre le feu sacré. On prétend aussi que, dans le même lieu, s'élevaient jadis une ville grande et magnifique et un temple d'idoles, remarquable par ses proportions et sa beauté. Lorsque cette ville et les monuments religieux qu'elle renfermait furent détruits, on bâtit sur leur emplacement le pyrée dont nous parlons. Un autre temple, nommé Kendjeh, fut bâti par Siawukhs, fils de Key-Kaous, le Héros, pendant

وبيت نار بحدينة ارجان من ارض فارس اتخذ في ايام بهراسف وهذه البيوت العشرة كانت قبل ظهور زرادشت بن اسبيمان نبى المجوس ثم اتخذ زرادشت بعد ذلك بيوت النيران فكان ثما اتخذ بيت بحدينة نيسابور من بلاد خراسان وبيت اخر بحدينة نسا والبيضآء من ارض فارس وقد كان زرادشت امر يستاسف الملك ان يطلب ناراكان يعظمها جم الملك قطلبت فوجدت بحدينة خوارزم فنقلها يستاسف بعد ذلك الى فوجدت بحدينة خوارزم فنقلها يستاسف بعد ذلك الى مدينة دارابجرد من ارض فارس وكورها فهذا البيت يسمى في وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلثين وثلثاية ازرجوى وتغسير ذلك نار النهر وذلك ان ازر احد اسماء النار وجوى احد اسماء النهر بالغارسية الاولى والمجوس تعظم هذة النار ما لا

son séjour dans l'orient de la Chine, du côté de Birkend. Enfin, il y avait à Erradjân, ville du Fars, un temple dont l'origine remontait au règne de Bohrasf (Lohraspe).

Les dix pyrées que nous venons de mentionner dataient d'une époque antérieure à l'apparition de Zoroastre, fils d'Espimân, le prophète des mages. Du vivant de Zoroastre, plusieurs temples furent consacrés au culte du feu; un, entre autres, à Neïçabour, dans le Khoraçân, d'autres à Niça et el-Beïdâ, dans le Fars. Sur l'invitation de Zoroastre, le roi Youstasf fit rechercher le feu vénéré par Djemchid; après de longnes investigations, il le découvrit dans la capitale du Khârezm, et le fit transporter à Darabdjerd, cheflieu d'un district de la Perse. Le temple qu'il y bâtit est nommé aujourd'hui, en 332 de l'hégire, Azerdjouï, ce qui signifie « le feu du fleuve; » azer étant un des noms du feu, djouï un des noms signifiant fleuve, dans la langue primitive de la Perse. Les mages ont plus de respect pour ce temple que pour tous les autres édifices religieux. Cependant une

تعظم غيرها من النيران والبيوت وذكرت الغرس ان كيخسرو لما خرج غازيا الى الترك وسار الى خوارزم سأل عن تلك النار فلما وجدها عظمها وسجد لها ويقال ان انوشروان هو الذى نقلها الى الكاريان فلما ظهر الاسلام تحوفت المجوس ان يطغئها المسلمون فتركوا بعضها بالكاريان (أ ونقلوا بعضها الى نسا والبيضآء من كورة فارس لتبقى احداها ان طغئت الاخرى وللفرس بيت نار باصطر فارس تعظمه المجوس كان فى قديم الرسان للاصغام فاخرجتها جاية بنت بهمن بن اسغنديار وجعلته بيت نار ثم نقلت عنه النار نخرب والناس فى وتتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلثين وثلثاية يذكرون انه مسجد سليسان بن داود وبه يعرن وقد دخلته وهو على تحو فسرسخ من مدينة

tradition persane rapporte que ce fut Key-Khosrou qui, s'étant rendu dans le Khârezm, pendant son expédition contre les Turcs, prit des informations sur le feu sacré, le retrouva et lui rendit hommage. D'autres disent qu'Anouchirwân le fit transporter à Kariân (petite ville de la Perse). A l'époque de la conquête musulmane, les mages, craignant que le feu vénéré dans ce temple ne fût éteint par les musulmans, n'en laissèrent qu'une partie à Kariân, et transportèrent le reste à Niça et el-Beïdâ, district du Fars, afin de conserver l'un des deux autels si l'autre était détruit.

Un des pyrées les plus vénérés des Guèbres est celui d'Istakhr, dans le Fars (Persépolis). C'était primitivement un temple consacré aux idoles; la reine Houmayeh, fille de Bahman, fils d'Isfendiar, le convertit en temple du feu, après avoir détruit les idoles. Plus tard, le feu fut enlevé et l'édifice tomba en ruines. Aujourd'hui (332 de l'hégire), on le considère comme l'ancienne mosquée de Salomon, fils de David, et on le nomme, à cause de cela, Mesdjid Souleimân.

اصطر فرأيت بنيانا عجيبا وهيكلا عظيما واساطين صخر عجيبة على اعلاها صور من العخر طريفة من لخيل وغيرها من لخيوان عظيمة القدر والاشكال محيط بذلك حير عظيم وسور منيع من الحجر وفيه صور الاشخاص قد شكلت واتقنت صورها يزعم من جاور هذا الموضع انها صور الانبيآء وهو في سنح جبل والربح غير خارجة من ذلك الهيكل في ليل ولا نبهار ولبها هبوب ودوى يذكر من هناك من المسلمين أن سليمان حبس الربح في ذلك الموضع وانه كان يتغدى ببعلبك من ارض الشام ويتعشى في هذا المسجد وينزل بينهما بمدينة تدمر وملعبها المتخذ فيها ومدينة تدمر في البرية بين العراق ودمشق وجص من ارض الشام يكون منها الى الشام نحو

Je l'ai visité. Il est à une parasange environ de la ville d'Istakhr. C'est un monument admirable et un temple imposant; j'y ai remarqué des piliers, formés de blocs d'une dimension étonnante, et surmontés de figures singulières de chevaux et d'autres animaux, aussi remarquables par leur stature que par leurs formes. Autour de l'édifice règnent un vaste retranchement et une muraille en blocs massifs, laquelle est couverte de bas-reliefs d'une exécution très-habile. Les habitants du voisinage y voient les images des prophètes. Ces ruines sont situées au pied d'une montagne où le vent sousse, nuit et jour, avec impétuosité; c'est ce qui fait dire aux musulmans de l'endroit que les vents ont été emprisonnés en ce lieu par Salomon. Ce prophète, ajoutent-ils, prenait son repas du matin à Bâlbek, en Syrie, et son repas du soir dans cette mosquée; il s'arrêtait à moitié chemin dans la ville de Tadmor (Palmyre), sur l'hippodrome qui l'entoure. Tadmor s'élève an milieu du désert, entre l'Irak, Damas et Homs (Émèse), ville de Syrie, à cinq

خسة ايام او ستة وهي بنيان عجيب من المحر وكذلك الملعب الذي فيها وفيها خلق من الناس من العرب من تحطان و في مدينة سابور بارض فأرس بيت النار معظم عندهم اتخذه دارا بن دارا وفي مدينة جور من ارض فارس وهو البلد الذي محمل منه المآء ورد الجوري واليه يضان بيت المنار بناة اردشير بن بابك وهو عمدينة جور قد رأيته وهو على ساعة منها على عين هناك عجيبة وله عيد وهو احد منزهات فارس وفي وسط مدينة جور بنيان عظيم كانت تعظمه الغرس يقال له الطربال اخربه المسلمون وبين جور ومدينة كُوار عشرة فراس (أ) وبها يعمل المآء ورد الكواري واليها يضان ايضا وهذا المآء ورد المعمول بجور وكوار اطيب مآء ورد يعمل في العالم لعدة التربة وصفآء

ou six journées de marche de cette dernière contrée. On y remarque un édifice en pierres des plus curieux et un vaste hippodrome. Ces parages sont habités maintenant par des Arabes de la tribu de Kahtân.

La ville de Sabour, dans le Fars, possédait un temple consacré au feu par Dara, fils de Dara. Il y avait aussi à Djour (aujourd'hui Firouz-Aḥâd), ville du Fars où se fabrique l'eau de rose connue sous le nom de djouri, un temple du feu, construit par Ardéchir, fils de Babek. J'ai visité cet édifice; il est situé à une heure de la ville, près d'une source fort curieuse où se célèbre tous les ans une fête qui est un des grands divertissements de la Perse. On voyait jadis, au centre de la ville de Djour, un monument trèsélevé que les Persans nommaient Tirbal (synonyme d'Eïwân); il a été détruit par les musulmans. De Djour à Kowar (autre ville du Fars), on compte dix parasanges; on fabrique aussi à Kowar de l'eau de rose, nommée pour cette raison kowari. L'essence préparée à Djour et à Kowar l'emporte

الهوآء وفي الوان سكن هذه البلاد حرة في بياض ليست لغيرهم من اهل الامصار ومن كوار الى مدينة شيراز وفي قصبة فارس عشرة فراج ولجور وكوار وشيراز وغيرها من كور فارس اخبار ولما فيها من البنيان اقاصيص يطول ذكرها قد دوّنتها الغرس وكذلك ما كان بارض فارس من المعرون بمآء الغار<sup>(1)</sup> وقد بني عليه هيكل كان كورش الملك حين ولد المسيح بعث بثلاث انفس ودفع الى احدهم صرة من لبان والى الاخر صرة من مر والى الثالث صرة من تبر وسيّرهم يهتدون بنجم وصغه لهم فساروا حتى انتهوا الى المسيح واصه مريم بارض الشام والنصارى تغلوا في قصة هؤلآء النفر وهذا الخبر بارض الشام والنصارى تغلوا في قصة هؤلآء النفر وهذا الخبر

sur celle qu'on prépare partout ailleurs, à cause des conditions favorables du sol et du climat de ce district. Les habitants ont un teint blanc et rose qu'on ne remarque pas chez les autres peuples. Kowar est à dix parasanges de Chiraz, capitale du Fars. Ces trois villes, Djour, Kowar et Chiraz, ainsi que plusieurs autres localités du Fars, renferment des monuments antiques, auxquels se rattachent des légendes qu'il serait trop long de rapporter ici; elles ont été recueillies dans les divans de la Perse. On cite, par exemple, dans la même province du Fars, une source nommée source de feu, auprès de laquelle était bâti un temple. Lorsque le Messie vint au monde, le roi Korech lui envoya trois messagers, porteurs, le premier, d'un sac d'encens, le second, d'un sac de myrrhe, et le troisième, d'un sac rempli d'or. Ils se mirent en route, guidés par une étoile que le roi leur avait décrite, et arrivèrent en Syrie, auprès du Messie et de Marie, sa mère. Cette anecdote des trois messagers est rapportée par les chrétiens avec des détails empreints d'exagération; elle se trouve aussi dans les Évanموجود في الانجيبل وان هذا الملك كورش نظر الى نجم قد طلع بمولد المسيح فكانوا اذا ساروا سار معهم ذلك النجم واذا وقغوا وقف بوقوفهم وقد اتينا في كتابنا في اخبار الزمان على شرح هذا للبروما قالت فيه الجوس والنصارى وخبر الرغفان التى دفعتها اليهم مريم وما كان من الرسل وجعلهم للبرتحت العخرة وغوضها في الارض وذلك بغارس وكيف حفر عليها الى المآء وانها وجدت وقد صارت شعلتى نار على وجه الارض تقدان وغير ذلك ما قيل في هذا للبر وقد كان اردشير بنا بيت نار اخريقال له بارنوا (١) في اليوم الثاني من غلبته على فارس وبيت نار على خليج قسطنطينية من بلاد الروم بناه سابور بن اردشير بن بابك وهو سابور الجنود حين نزل على سابور بن اردشير بن بابك وهو سابور الجنود حين نزل على

giles. Ainsi on raconte que l'étoile avait apparu à Korech au moment de la naissance du Christ; qu'elle marchait lorsque les envoyés du roi étaient en route, qu'elle s'arrêtait lorsqu'ils s'arrêtaient, etc. On trouvera de plus amples détails dans nos Annales historiques, où nous avons rapporté les versions des Guèbres et des chrétiens sur cette légende. On y verra que Marie ayant donné aux messagers du roi un pain rond, ceux-ci, après différentes aventures, le cachèrent sous un rocher; ce pain disparut au fond de la terre, dans la province du Fars; puis on creusa un puits en cet endroit, et l'on vit jaillir deux gerbes de feu qui brillaient à la surface du sol; en un mot, tout ce qui concerne cette légende se trouve dans nos Annales.

Ardéchir, le lendemain de la victoire qui lui assura la possession de la Perse, bâtit un pyrée qu'il nomma Barnawa (?). Un autre pyrée fut élevé sur les bords du canal de Constantinople, dans le pays des Grecs, par Sabour el-Djunoud, fils d'Ardéchir, fils de Babek, pendant que Sabour

هذا للحليج وحاصر القسطنطينية في عساكرة فلم يزل هذا البيت هنالك الى خلافة المهدى فخرب وله خبر عجيب وقد كان سابور للجنود اشترط على الروم بناء هذا البيت وهارت حين حصارة القسطنطينية وكان مسيرة في جيوش فارس وغيرها من الترك وملوك الامم فسمى سابور للجنود للثرة من تبعه من للجنود وقد كان سابور لما سار الى بلاد للجزيرة عدل عن طريقة فنزل للحص المعرون بالحضر وقد كان هذا للحس للمساطرون ابن اسيطرون ملك السريانيين في رستاق يقال له اياجر من بلاد الموصل وقد ذكرته الشعرآء لعظم ملكة وكثرة جيوشة وحسن بنائه لهذا للحسن المعرون بالحضر فمن ذكرة

campait sur les rives du canal et qu'il assiégeait Constantinople avec toute son armée. Le pyrée a subsisté long-temps, et sa ruine ne date que du règne d'el-Mehdi. L'histoire qui le concerne est intéressante. Lorsque Sabour el-Djunoud, à la tête des Persans, des Turcs et de plusieurs autres chefs étrangers, mit le siége devant Constantinople, il obligea les Grecs, par traité, à bâtir ce temple et à pour-voir à son entretien.

Ce même Sabour, qui devait son surnom de Dou'l-djunoud aux armées nombreuses qui marchaient à sa suite, ayant envahi la Mésopotamie, se détourna de son chemin, pour assiéger la place forte nommée el-Hadr (Atra). Cette place était au pouvoir de Satiroun, fils d'Asaïtiroun, roi des Syriens, qui habitait un district de la province de Moçoul, nommé Aïadjir. (V. C. de Perceval, t. II, p. 40 et suiv.) Les poëtes arabes ont célébré la gloire de son règne, le grand nombre de ses troupes et la beauté de la citadelle d'el-Hadr, qui fut bâtie par lui. L'un d'eux, Abou Daoud, fils de

منهم ابو داود بن حران بن حجّاج الایادی بقوله حیت

وأرى الموت قد تدنّى من للضرر على ربّ اهداله الساطرون ولقد ولقد كان آمناً للدواق ذا تراً وجوهر مكنون وقد قيل ان النعمان بن المنذر من ولد الساطرون يقال هو النعمان بن المنذر بن امرئ القيس بن عرو بن عدى بن نصر بن الساطرون بن اسيطرون والساطرون واسيطرون القاب نصر بن الساطرون بن اسيطرون والساطرون واسيطرون القاب وهم ملوك ملك الديار بعد من ذكرنا عمن افناهم الدهر الضيّزن بن جبهاة وجبهاة امه وهو الضيزن بن معوية ملكا على قومه من تنوخ بن مالك بن فهم بن الضين بن معوية ملكا على قومه من تنوخ بن مالك بن فهم بن تم الله بن اسد بن وبرة بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن

Houmrân, fils de Haddjadj el-Yiadi, s'est exprimé en ces termes :

Je vois la mort descendre des murs d'el-Hadr et planer sur la tête du souverain issu des Satiroun.

Il vivait insouciant des disgrâces de la fortune, au sein de l'abondance et parmi ses trésors enfouis, etc.

On prétend que Nôman, fils d'el-Moundir, descendait des Satiroun, et on lui donne la généalogie suivante : Nôman, fils d'el-Moundir, fils d'Imrou'l-Kaïs, fils d'Amr, fils d'Adi, fils de Nasr, fils d'es-Satiroun, fils d'Asaïtiroun. Ces deux derniers noms sont une épithète commune à tous les rois qui possédaient la Syrie. Lorsque le destin renversa cette dynastie, le pouvoir passa aux mains de Daïzen, fils de Djebhalah; Djebhalah était le nom de sa mère; son père s'appelait Moâwiah. Daïzen fut le chef de la tribu de Tannoukh, fils de Malik, fils de Fahm, fils de Teïm-Allah, fils d'Açed, fils de Wabrah, fils de Tagleb, fils de Houlwân, fils d'Ymrân, fils d'Elhaf, fils

للحان بن قضاعة وهو الضيرن بن معوية بن العتيك بن حرام آبن سعد بن سليم بن حُلوان بن عُران بن للحان بن قضاعة وكان كثير الجنود مهادنا للروم متحيرا اليهم يغير رجالة على العراق والسواد فكانت في نغس سابور علية فلما نزل على حصنة تحصن الضيرن في الحصن فاقام علية سابور شهرا لا يجد الى فتحة سبيلا ولا يتأتى له في دخولة حيلة فنظرت النضيرة بنت الضيرن يوما وقد اشرفت على الحصن الى سابور فهويت بنت الضيرن يوما وقد اشرفت على الحصن الى سابور فهويت والجبها جمالة وكان من اجمل الناس وامدهم قامة فارسلت الية ان انت ضمنت لى ان تتزوجني وتغضلني على نسائك دالمتك على فتح هذا الحصن فضمن لها ذلك فارسلت الية ايت الثرثار

de Kodâah. Par conséquent, Daïzen était fils de Moâwiah, fils d'el-Atik, fils de Haram, fils de Saad, fils de Salih, fils de Houlwân, fils d'Ymran, fils d'Elhaf, fils de Kodâah. Ce Daïzen, maître d'une armée nombreuse, s'était allié aux Romains et leur était entièrement dévoué. Les ravages exercés par ses soldats dans l'Irak et le Sawad excitèrent le ressentiment de Sabour, qui vint assiéger ce roi dans la forteresse d'el-Hadr où il s'était retranché. Depuis un mois, Sabour l'assiégeait sans succès, et tous ses stratagèmes restaient infructueux, lorsque, un jour, Nadirah, fille de Daïzen, étant montée sur les remparts, aperçut le roi de Perse, qui était un des plus beaux hommes et des mieux faits de son temps. Elle en devint amoureuse et lui fit dire en secret que, s'il promettait de l'épouser et de lui donner le premier rang parmi ses femmes, elle ferait tomber la ville en son pouvoir. Ayant obtenu la parole de Sabour, elle lui envoya un second message pour l'avertir de remonter le Tertar (c'est le canal qui passe au dessus d'el-Hadr), d'y jeter des brins de paille, de les suivre à la dérive et de remarquer par où ils enوهو نهر في اعلاه فانثر فيه تبنا ثم اتبعه فانظر اين يدخل فأدخل الرجال منه فان ذلك المكان يغضى الى للصن فغعل ذلك سابور فلم يشعر اهل للصن الا واصحاب سابور معهم في للصن وقد عدت النضيرة فسقت اباه للحمر حتى اسكرت طمعا في تزويج سابور اياها وامر سابور بهدم للصن بعد ان قتل الضيرن ومن معه وعرس سابور بالنضيرة بنت الضيرن فماتت مسهرة فقال لها سابور ما لك لا تنامين قالت ان فماتت مسهرة فقال لها سابور ما لك لا تنامين قالت ان حنبي يتجافي عن فراشك قال ولم فوالله ما باتت الملوك على الين منه ولا اوطاً وان حشوة لزعب النعام فاما اصبح سابور نظر فاذا ورقة اس بين كتغيها فتناولها فكاد بطنها ان يدمي فقال لها ويحك بم كان ابواك يغديانك فقالت بالزيد والح

traient dans la ville; car c'était par cette issue secrète qu'il devait introduire ses soldats. Sabour se conforma à cet avis, et, prenant le commandement de son armée, il pénétra au cœur de la place, sans être aperçu de la garnison. De son côté, Nadirah, impatiente de devenir son épouse, le secondait en enivrant son père. Sabour, après avoir égorgé le roi Daïzen et la garnison, fit raser la citadelle; puis il épousa Nadirah. Une nuit, comme elle s'agitait sans pouvoir dormir, Sabour lui demanda ce qui la tenait éveillée. - « Votre lit me meurtrit les flancs, répondit la jeune fille. - Est-ce possible? reprit Sabour, il est cependant fait de duvet d'autruche, et nul monarque n'a une couche plus délicate ni plus moelleuse. » Le lendemain, il trouva sous les épaules de Nadirah une feuille de myrte; comme elle se plaignait d'être meurtrie jusqu'au sang, il lui présenta cette feuille en lui disant : « Malheureuse, de quoi te nourrissaient donc tes parents? - De crème, de moelle, de neige, de miel et de والثلج والشهد وصغو للحمر فقال لها سابور انى لجدير ان لا استبقيك بعد اهلاك ابويك وقومك وكانت حالتك عندهم لحال التى تصغين فامر بها فربطت بغدائرها الى فرسين حصانين ثم خلّى سبيلها فقطعاها ففى هذا الملك المقتول ومن كان معة فى للحن يقول حرى بن الدها العبسى قال (1)

المر يحرنك والانبآء تنهى هما لاقَتْ سَراةُ بنى العُبَيد ومُصْرَعُ ضَيْرَنِ وبنى ابيه واخلان الكتائب من ينزيد اناهم بالغييول مجلّلات وبالابطال سابورُ الجُنود

وفيه يقول عدى بن زيد العبادى وذكرما فعلته النضيرة بنت ضيرن وقتل سابور لها من كلة

vin exquis, répondit-elle. — Mon devoir est de te faire mourir, s'écria Sabour, puisque tu as payé par le meurtre de ton père et de ta famille les bontés qu'ils avaient pour toi et dont tu me fais le récit. » Il ordonna qu'on l'attachât par les cheveux entre deux étalons fougueux auxquels on donna la liberté, et elle fut déchirée en lambeaux. Hari, fils de Dahma de la tribu des Béni-Abs, a parlé dans ses vers du roi Daïzen et de ses compagnons massacrés dans la citadelle:

N'as-tu pas appris avec douleur le triste sort des nobles Benou'l-Obaïd, Le meurtre de Daïzen et de ses frères et la défaite des soldats issus de Yézid,

Lorsqu'ils furent attaqués par Sabour el-Djunoud à la tête de ses éléphants bardés de fer et de ses vaillants guerriers?

Un autre poëte, Adi, fils de Zeïd el-Ybadi, a fait allusion à la trahison de Nadirah, fille de Daïzen, et au supplice que lui infligea Sabour: ولخصر صبت عليه داهية من تعرة آبدت مناكبها ربيبة لم تتوق والدها لحبها اذا ضاع راقبها واسكت اهلها لليلتها تظن ان الرئيس خاطبها فكان حظاً العروس اذ حشر الصبح دمآء تجرى سيابها

والشعر في هذه القصة كثير وبارض العراق بيت للنار بالقرب من مدينة السلام بنته بوران ابنة كسرى ابرويــر الملكـة في الموضع المعرون باستينيا وبيوت النيـران كثيـرة مما تعظمه المجوس بالعراق وارض فارس وكرسان وجستان وخــراسان وطبرستان ولجبال واذربيجان والـران وفي الـهند والسند والصين اعرضنا عن ذكرها وانما ذكرنا ما اشتهـر منها والهياكل المعظمة عند اليونانيين وغيرهم كثيرة مثل بيت

La catastrophe dont Hadr a été victime eut pour auteur une femme dont l'amour coupable a sacrifié ceux qui la protégeaient;

Une jeune fille qui, dans sa criminelle ardeur, n'a respecté ni sou père,

ni la vie de son gardien.

Elle a vendu sa famille à l'espérance de devenir pour une nuit l'épouse du chef (Sabour).

Mais, au retour de la lumière, traînée par des chevaux libres d'entraves, elle a expié dans son propre sang la joie de son hymen.

Cette aventure a inspiré un grand nombre de poëtes.

Il y avait en Irak, près de Bagdad, un temple du feu bâti par la reine Pourân, fille de Kesra-Perviz, dans une localité nommée Istinia. Les mages vénèrent encore plusieurs pyrées en Irak, dans le Fars, le Kermân, le Sédjestân, le Khoraçân, le Tabaristân, le Djebal, l'Azerbaïdjân, l'Erràn, l'Inde, le Sind et la Chine. Nous n'en ferons pas mention ici, nous bornant à parler des plus célèbres.

On cite un grand nombre de temples chez les Grecs et

بعل وهو الصنم الذى ذكرة الله تعالى بقولة أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَدُرُونَ أَحْسَنَ آغْالِقِينَ وهو بمدينة بعلبك من اعال دمشق من كورة سنير وقد كأن اليونانية اختارت لهذا الهيكل قطعة من الارض بين جبل لبنان وجبل سنير ناخذته موضعا الاصنام وها بيتان عظهان احدها اقدم من الاخر فيهها من النقوش المجيبة المحفورة في الجر الذي لا يتأتى حفر مشله في الخشب مع علو سمكها وعظم احجارها وطول اساطينها ووسع فتحها وعجيب بنيانها وقد اتينا على خبر هذة الهياكل وما كان من خبر القتل على رأس ابنة الملك وما نال اهل هذة المدينة من سغك الدما وهيكل عظيم الشأن في مدينة لمشق وهو المعرون بجيرون وقد ذكرنا خبرة فيها سلف من

d'autres peuples. Tel est le temple de Baal, ou de l'idole dont Dieu a parlé dans ce verset du Koran : « Invoquez-vous Baal, et abandonnez-vous le meilleur des créateurs?» (Ch. xxxvii, v. 125.) Ce temple se trouve à Baalbek, ville du district de Sanîr, en Syrie. Les Grecs avaient choisi une certaine portion de terrain comprise entre le Liban et le mont Sanîr pour y bâtir un temple d'idoles. Ce temple se compose de deux corps d'édifices immenses dont l'un est plus ancien que l'autre. On y voit des bas-reliefs sculptés dans le roc avec un art qu'on ne saurait imiter même sur le bois. Les dimensions de ces monuments, leurs assises énormes, leurs colonnes élancées, leur vaste portique, tout cet ensemble de constructions excite l'étonnement. Il en a été parlé ailleurs, et nous avons raconté l'histoire de la princesse qui faillit périr, ainsi que le massacre de la population de cette ville.

Le grand temple de Damas, connu sous le nom de Djet

هذا الكتاب وان بانيم جيرون بن سعد العادى ونقل اليده عد الرخام وان هذه البنية إرم ذات العماد المذكورة في القرآن الا ما ذكر عن كعب الاحبار حين دخل الى معوية بن اله سغيان وسأله عن خبرها وذكر عجيب بنيانها من الذهب والغضة والمسك والزعفران وانه يدخلها رجل من العرب يتيه له جملان فيخرج في طلبهما فيقع اليهما وذكر حلية الرجل ثم التغت في بحلس معوية فقال هذا هو الرجل وكان الاعرابي قد دخلها في طلب ما ند من ابله فاجاز معوية كعبا وتبين صدق مقالته وايضاح برهانه (أ) فإن كان هذا للجبر عن كعب حقا في هذه المدينة فهو حسن وهو خبر يدخله الفساد

roun, a été cité dans un des chapitres précédents (t. III, p. 271); nous avons dit qu'il fut bâti par Djeïroun, fils de Saad l'Adite, lequel y fit transporter des colonnes de marbre; enfin, nous avons identifié ce monument avec Irem aux piliers dont il est parlé dans le Koran (ch. LXXXIX, 5 et suiv.). Mais il y a une autre explication à ce sujet, donnée par Kaab el-Ahbar, lorsqu'il vint à la cour de Moâwiah, fils d'Abou Sofiân. Interrogé par le prince sur Irem, Kaab fit la description de cet édifice merveilleux, couvert d'or et d'argent, rempli de musc et d'aromates; il ajouta qu'un Arabe cherchant ses deux chameaux égarés retrouverait Irem, et il donna le signalement de cet homme. Puis, se retournant vers l'assemblée, il s'écria: « Voilà l'homme dont je parle! » En effet cet Arabe avait découvert Irem, tandis qu'il était en quête de ses chameaux égarés. Alors Moâwiah, enchanté de la véracité de Kaab et de l'évidence de ses preuves, lui accorda le droit d'enseigner publiquement la tradition. Si cette histoire avait réellement Kaab pour auteur, ce serait à merveille. Malheureusement elle est suspecte par sa transمن جهات في النقل وغيرة وهو من صنعة القصاص وقد تنازع الناس في هذة المدينة واين في ولم يعم عند كثير من الاخباريين عن وفد على معوية من اهل الدراية باخبار الماضيين وسير الغابرين من العرب وغيرهم من المتقدمين فيها الا خبر عبيد بن شرية واخبارة اياة عا سلف من الايام وما كان فيها من الكوائن والاحداث وتشعب الانساب وكتاب عبيد بن شرية في ايدى الناس مشهور وقد ذكركثير من الناس عن له معرفة باخبارهم أن هذة الاخبار موضوعة مزخرفة مصنوعة نظمها من تقرب الى الملوك بروايتها وحال مرخوفة مصنوعة نظمها والمذاكرة بها وان سبيلها سبيل الكتب في اهل عصرة محفظها والمذاكرة بها وان سبيلها سبيل الكتب المنقولة الينا والمترجة لنا من الغارسية والهندية (1) والرومية

mission, et pour d'autres raisons; il faut la considérer comme une invention duc aux romanciers. L'existence même d'Irem et son emplacement ont soulevé bien des discussions. Parmi les traditionnistes de la cour de Moâwiah les mieux renseignés sur les choses de l'antiquité, sur l'histoire des Arabes et d'autres peuples anciens, aucun n'a admis la fable d'Irem, à l'exception d'Obeïd, fils de Chariah, qui donna à Moâwiah des détails sur les temps primitifs et sur les événements et les faits généalogiques des anciens âges. L'ouvrage de cet Obeïd est entre les mains du public et parfaitement connu. Au surplus, un grand nombre de savants considèrent les relations de ce genre comme apocryphes et remplies de mensonges inventés à plaisir par des conteurs admis auprès des rois. Ceux-ci ont suggéré à leurs contemporains l'idée de les retenir et de les raconter à leur tour. Il en est de ces recueils comme des ouvrages qui nous sont parvenus après avoir été traduits des textes de la Perse, de l'Inde ou de la Grèce. Nous

سبيل تأليفها ما ذكرنا مثل كتاب هزار افسانة وتفسير ذلك من الغارسية الى العربية الف خرافة والخرافة بالغارسية يقال لها افسانة والناس يسمون هذا الكتاب الف ليلة وليلة وهو خبر الملك والوزير وابنتة وجاريتها وها شيرازاد ودينازاد ومثل كتاب فرزة وسهاس (1) وما فيها من اخبار ملوك الهند والوزرآء ومثل كتاب السندباد وغيرها من الكتب فى هذا المعنى وكان مسجد دمشق قبل ظهور النصرانية هيكلا عظها فية الثاثيل والاصنام على منارتة تماثيل منصوبة وقد عظها فية الماشترى وطالع سعد ثم ظهرت النصرانية للى بنى على اسم المشترى وطالع سعد ثم ظهرت النصرانية بعل كنيسة ثم ظهر الاسلام نجعل مسجدا واحكم بناة الوليد بن عبد الملك والصوامع منة لم تتغير وفي منار الاذان

avons dit ce qu'il faut penser des compositions de cette nature. Tel est le livre intitulé *Hézar efsaneh* ou les Mille Contes, car c'est là le sens du mot *efsaneh* en persan. Ce livre est connu dans le public sous le nom de *Mille et une nuits*; c'est l'histoire d'un roi, de son vizir, de sa fille et de son esclave, Chirazad et Dinazad. Tel est aussi le livre qui a pour titre *Ferzeh o Simas*, et qui renferme des détails sur les rois et les vizirs de l'Inde; le livre de Sindbad, et d'autres recueils du même genre.

La mosquée de Damas était, avant l'apparition du christianisme, un vaste temple renfermant des images et des idoles; on en voyait jusque sur la coupole; il était consacré à Jupiter et à une planète favorable. Les chrétiens le convertirent en église; après la conquête musulmane, cette église fut changée en mosquée et réparée par Walid, fils d'Abd el-Mélik. Les tours de l'église ancienne, conservées intactes, sont devenues des minarets où les muezzins annon-

الى هذا الوقت وقد كان بدمشق ايضا بناء عجيب يقال له البريص وهو مبقى الى هذا الوقت في وسطها وكان يجرى فيه البحر في قديم الزمان وقد ذكرته الشعرآء في مدحها لملوك غسان من مارب وغيرهم وبيت بانطاكية يعرف بالديماس على يمين مسجد الجامع مبنى بالجبر العادى وهذا الجبر عظيم الشأن في كل سنة يدخل القبر عند طلوعة من باب من ابوابه العالية في بعض الاهلة الصيفية وقد ذكر ان هذا الديماس من بناء الفرس حين ملكت انطاكية وانه بيت نار لها قال المسعودى وقد ذكر ابو معشر المنجم في كتابه المترجم بكتاب الالون الهياكل والبنيان العظيم الذي تحدث بناؤة في العالم في كل الف عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تليذ ابي معشر في في كل الف عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تليذ ابي معشر في كل الف عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تليذ ابي معشر في كل الف عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تليذ ابي معشر في كل الف عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تليذ ابي معشر في كل الفي عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تليذ ابي معشر في كل الفي عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تليذ ابي معشر في كل الفي عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تليذ ابي معشر في كل الفي عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تليذ ابي معشر في كل الفي عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تليذ ابي معشر في كل الفي عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تليذ ابي معشر في كل الفي عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تليذ ابي معشر في كل الفي عام وكذلك ذكرة ابن المازيار تليذ ابي معشر في كل الفي عام وكذلك في المازيار تليذ المازيار تليذ الميذ الميثر في كل الفي المية المي

cent la prière. On voit aussi, à Damas, une construction remarquable qu'on nomme el-Béris; elle est encore debout au centre de la ville. Autrefois cet édifice répandait du vin; il en est fait mention dans les poésies arabes en l'honneur des Gassanides émigrés du Mareb, et d'autres familles. Il y a dans la ville d'Antioche, à droite de la mosquée cathédrale, un édifice qu'on nomme dimas (crypte, catacombe); il est bâti en pierres adites, c'est-à-dire en blocs massifs. Tous les ans, dans certaines nuits d'été, la lune, en se levant, entre par une des portes situées au faîte. On prétend que le monument nommé dimas était primitivement un temple du feu bâti par les Perses, quand ils possédaient Antioche.

L'astronome Abou Mâchar, dans son livre intitulé Kitab-el-Oulouf (Livre des milliers), parle des temples et des grands monuments qui ont été construits sur tout le globe, dans chaque période de mille ans. Son élève Ibn-el Maziar a traité كتابه المنتخب من كتاب الالون وقد ذكر غيرها عن تقدم عصرها ومن تأخر عنهما كثيرا من البنيان والمجائب في الارض وقد اعرضنا عن ذكر السد الاعظم وهو سد ياجوج وماجوج وتنازع الناس في كيفية بنيانة كتنازعهم في إرم ذات العماد على ما ذكرنا آنفا وكيفية بناء الاهرام بارض مصر وما عليها من الكتابة المرسومة وما بصعيد مصر من البرابي المصنوعة وبغير الصعيد من ارض مصر واخبار مدينة العقاب وما ذكر الناس فيها وكونها في واحات مصر ها يلى الغرب وللبشة وخبر العمود الذي ينزل من اعلاة المآء في فصل من السنة بارض عاد واخبار الخل الذي على قدر الذياب والكلاب وقصة ارض واخبار الخل الذي ورآء مجملاسة من ارض المن والامة الذي هناك الذهب الذي ورآء مجملاسة من ارض المغرب والامة الذي هناك

le même sujet dans les extraits qu'il a publiés de l'ouvrage précédent. Enfin, d'autres auteurs qui écrivaient avant ou après ces deux savants ont décrit les édifices principaux et les merveilles du monde. Nous ne dirons rien ici de la grande muraille de Gog et Magog, dont la construction a fait naître autant de discussions que Irem aux piliers, dont nous parlions tout à l'heure. Nous ne parlerons pas non plus des pyramides d'Égypte ni des inscriptions qui y sont gravées, ni des berba construits dans le Sâid et dans d'autres provinces de l'Égypte (voyez t. II, p. 402), ni de la ville de l'Aigle et des récits qui se rapportent à cette cité, située dans les Oasis, du côté de l'occident et de l'Abyssinie (ibid. p. 382). Nous ne parlerons ni de la colonne du pays de Ad, du sommet de laquelle l'eau jaillissait pendant une saison de l'année. ni des fourmis qui sont grosses comme des loups ou des chiens, ni du pays de l'or, situé derrière Sidjilmaçah, dans le Magreb. C'est dans cette contrée, de l'autre côté d'un grand fleuve, que vitune penplade qui trafique sans se monمن ورآء النهر العظم ومبايعتهم من غير مشاهدتهم ولا مخاطبتهم وتركهم المتاع وغدوا الناس الى امتعتهم فيجدون الجدة الذهب قد تركت الى جنب كل متاع من تلك الامتعة نان شآء مالك المتاع اختار الذهب وترك المتاع وان شآء اخذ متاعه وترك المناع وان شآء اخذ متاعه وترك الذهب وان اراد الريادة ترك المتاع والذهب وهذا مشهور بارض المغرب ببلاد سجماسة ومنها تحمل التجار الامتعة الى ساحل هذا النهر وهو نهر عظم واسع الماء وكذلك باتاصي خراسان ما يلى الترك من اتاصي ديارهم امة تتبايع على مثل هذا الوصف من غير مخاطبة ولا مشاهدة وهم هناك على نهر عظم ايضا وخبر البئر المعطلة والقصر المشيد وذلك بارض الشحر من بلاد الاحقان بين الهري وحضرموت

trer ni communiquer avec les marchands étrangers. Ceuxci déposent leurs marchandises et se retirent; le lendemain, ils trouvent, à côté de chaque colis, une certaine quantité d'or. S'ils acceptent le marché, ils prennent l'or et laissent leur pacotille; dans le cas contraire, ils l'emportent sans toucher à l'or; pour faire entendre qu'ils veulent un prix plus élevé, ils laissent à la fois l'or et la marchandise. Ce genre d'échange est bien connu dans le Magreb, à Sidjilmaçah; c'est de cette ville que sont expédiées les marchandises qu'on dépose sur les bords du grand et large sleuve près duquel vit cette peuplade. Il v a dans la région la plus éloignée du Khoraçân, aux limites du pays habité par les Turcs, une nation qui emploie un pareil mode de trafic; comme dans le Magreb, ce peuple évite de parler et de se montrer, et vit sur les bords d'un fleuve immense. Passons également sous silence l'histoire du « puits comblé et du château fortifié » (Koran, xxII, 44), dans la province de Chihr qui fait partie des Ahkaf (monticules de sable), entre le Yémen et le Haوالبئر وما فيها من الخرق واتصالها بالقرى والغضا من اعلاها وما قالد الناس في تأويل هذه الآية وهل المراد بالقصر والبغا والبئر هذا القصر والبغا ام غيرة واخبار محاليف اليمن وفي القلاع والحصون كقلعة نحل وغيرها واخبار مدينة رومية وكيفية بنائها وما حوته من عجائب الهياكل والكنائس والعمود الذي علية السودانية من المحاس وما يحمل اليها من الزيتون في ايامة بالشام وغيرة ويحمل ذلك الطائر المعرون بالسودانية في أيامة مانشارة فيطرحونه على تلك السودانية الحاس فيكثر زيتون رومية وزيتها من ذلك على حسب ما ذكرناة في اخبار الطلسمات عن بلينوس وغيرة في كتابنا في اخبار الرمان شم الطلسمات عن بلينوس وغيرة في كتابنا في اخبار الرمان شم اخبار البيوت السبعة التي ببلاد الاندلس وخبر مدينة

dramaut. Ce puits est percé (à ses deux extrémités) d'orifices qui communiquent avec les villages et les champs voisins. On a donné différentes explications du verset où il est parlé du puits et du château; mais on ne sait s'il s'agit de ceux dont nous parlons, ou d'autres. Nous ne dirons rien des mikhlaf du Yémen, c'est-à-dire de ses citadelles et de ses forts, comme la citadelle de l'Abeille, etc. Nous laisserons de côté l'histoire et la description de Rome, de ses monuments célèbres, de ses églises, et ce que l'on rapporte de la colonne surmontée d'une figure de bronze représentant une espèce de grive. A l'époque de la récolte des olives en Syrie et ailleurs, on porte devant cette colonne des olives et des grives suspendues par le bec et les serres, et on les jette devant l'oiseau de bronze; le but de cette cérémonie est d'augmenter la récolte des olives et de l'huile à Rome. Nous en avons déjà parlé dans nos Annales historiques, en nous occupant des talismans, d'après Belinous (Apollonius de Tyane) et d'autres auteurs. Il a été question, dans le même ouvrage, des

الصغر وقبة الرصاص التي بمغاوز الاندلس وما كان من خبر الملوك السالغة فيها وتعذر الوصول اليها ثم ما كان من امر صاحب عبد الملك بن مروان في نزوله عليها وما تهافت منها من المسلمين عند الطلوع على سورها واخبارهم عن انغسهم انهم قد وصلوا الى نعيم الدنيا والاخرة (١) وخبر المدينة الاخرى التي اسوارها من الصغر على ساحل البحر الحبشي في اطران مغاوز الهند وما كان من اخبار ملوك الهند فيها وعدم وصولهم اليها وما يجرى من وادى الرمل نحوها وما ببلاد الهند من الهياكل المتخذة الاصنام التي على صورة البدرة المتقدم ظهورها في قديم الزمان بارض الهند وخبر الهيكل المعظم عند الهند المعرون بالادرى وهذا عند الهند

sept édifices de l'Espagne, de la ville de cuivre et de la coupole de plomb qui se trouvent sur les frontières de ce pays; nous avons raconté les aventures de ses anciens rois, les obstacles qui défendaient l'accès de cette ville, comment elle fut envahie par le général d'Ahd el-Mélik ben Merwân, comment plusieurs musulmans furent précipités du haut des murs, en montant à l'assaut, et comment, d'après leur propre récit, ils goûtèrent ensuite les délices de ce monde et de l'autre. Nous avons mentionné une autre ville entourée de remparts de cuivre, et située près de la mer d'Abyssinie, sur la limite des déserts de l'Inde; nous avons parlé des aventures des rois de l'Inde dans ce pays, où il leur était impossible de pénétrer; enfin, des eaux qui sortent de la vallée des sables et se dirigent vers cette ville. Nous avons décrit les temples de l'Inde consacrés aux idoles qui ont la forme du badrah (sans doute le pradjapati), c'est-à-dire du germe qui parut dans l'Inde à l'origine des temps; le grand temple nommé Aladra (Ellora?) où les Indiens se rendent en pèleيقصد من البلدان الشاسعة ولا بلد قد وقف عليه وحوله الف مقصورة فيها جوار لمن نظر لتعظيم هذا الصغم من الهند وخبر المهيكل الذي فيه الصغم ببلاد مولتان على نهر مهران من ارض السند وخبر سندان كسمى ببلاد قرماسين من اثال الدينور من ماة الكوفة وكثير من اخبار العالم وخواص بقاعه وابنيته وجبالة وبدائع ما فيه من الخلق من الحيوان وغيرة هما قد اتينا على ذكرة فيها سلف من كتبنا وكذلك ذكرنا ما خص به كل بلد من انواع الغواكة دون غيرة من البلدان في الاسلام وغيرة من الجالك وما بان به اهل كل بلد من اللباس والاخلاق دون غيرهم وما انغردوا به من انواع الاغدية والمأكل والمشارب والشهم وعجائب كل بلد وذكرنا

rinage des régions les plus éloignées. Ce temple a une ville entière à titre de fondation pieuse, et il est entouré de mille cellules où vivent les dévots qui se consacrent à l'adoration particulière de cette idole. Nous avons cité le temple élevé en l'honneur d'une autre idole dans le Moultan, sur les bords de l'Indus (Mehrân) qui arrose le Sind; le Sindân-Kesra (prison du Cosroës) à Karmasîn, ville du district de Dinawer, dans le Mah el-Koufah (c'est le Tak-é-Bostân, près de Kirmanchah). Enfin nous avons recueilli une foule de détails sur les particularités de chaque contrée, ses monuments, ses montagnes, ses animaux, etc. dans nos ouvrages précédents. On y trouvera aussi des notions sur les productions particulières à chaque pays soit musulman, soit étranger; sur le costume et les mœurs propres à chaque peuple; sur les aliments et les boissons dont il fait usage et les qualités qui le distinguent des autres peuples; sur les curiosités des villes, la description des mers et la discussion relative aux lieux où leurs eaux se mêlent et se confondent; sur les monstres اخبار البحار وما قبل في اتصال بعضها وتغلغل مبياهها وما يحدث في كل بحر منها من الآنات وما فيد من الجواهر دون غيرة من البحار ككون المرجان في بحر المغرب وعدمه من غيرة ووجود اللؤلؤ في البحر للبشى وقد كان بعض من ملك من ملوك العالم حفر بين القلزم وبحر الروم طريقا في ينتأت له ذلك لارتفاع القلزم وانخفاض بحر الروم وان الله قد جعل ذلك بينهما حاجزا على حسب ما اخبر في كتابه العزيز والموضع بينهما حاجزا على حسب ما اخبر في كتابه العزيز والموضع الذي حفرة ببحر القلزم يعرن بذنب النهساح على مبيل من مدينة القلزم عليها قنطرة عظيمة بجتاز عليها حجاج مصر واجرى خليجا من هذا البحر الى موضع يعرن بالهامة ضيعة واجرى خليجا من هذا البحر الى موضع يعرن بالهامة ضيعة لحد بن على الماذراني من ارض مصر في هذا الوقت وهو سنة

qu'elles recèlent, et les substances précieuses que chaque mer possède exclusivement, comme le corail qui ne se trouve que dans la mer occidentale, et la perle dans la mer d'Abyssinie.

Un certain roi avait entrepris de creuser un canal entre la mer de Kolzoum (mer Rouge) et la mer de Roum (Méditerranée); mais le niveau de la première étant plus élevé que celui de la mer de Roum, il dut abandonner ce projet. C'est Dieu lui-même qui a placé cette barrière entre les deux mers, ainsi qu'il nous l'apprend dans son saint tivre. (Koran, xxv, 55; xxu, 101.) La prise d'eau, du côté de la mer de Kolzoum, se nomme Dounb et-Timsah, à un mille de la ville de Kolzoum (ancien Clisma) : c'est là que se trouve un grand pont que traversent les pèlerins de l'Égypte. Le canal, partant de la mer de Kolzoum, se dirigeait sur un point de la province de Misr, nommé el-Hameh, territoire affermé aujourd'hui (en 332 de l'hégire) à Mohammed, fils d'Ali el-Maderàni. La jonction des deux mers ayant été recon-

اثنتين وتلقين وتلهاية فلم يتأت له اتصال ما بين بحر الروم ويحر القلزم فاحتفر من بحر الروم خليجا اخر مما يلى بلاد تنيس ودمياط وبحيرتها ويعرف هذا للخليج بالزبر وللجبية فاستمر المآء في هذا للخليج من بحر الروم وبحيرة تنيس الى موضع يعرف بنعنعان حتى اتصل بنحو بلاد الهامة فكانت المراكب تدخل من بحر الروم الى نحو من هذه القرية ومن بحر القلزم الى خليج ذنب المتمساح فيتبايع ارباب المراكب ويقرب جل ما في كل بحر الى اللخر ثم ارتدم ذلك على طول الدهر وملاته السواق من الرمل وغيرة وقد رام الرشيد ان يوصل بين هذين البحرين عاليل النيل من اعالى مصبه من تحو بلاد للبشة واتاصى صعيد مصر فلم تتأت له قسمة مآء النيل فرام ذلك عما يلى

nue impossible, le roi sit creuser un autre canal sur la côte de la mer de Roum, vers le district de Tinnis, Damiette et le lac. Ce canal, nommé Zabar et el-Khabïeh, était alimenté par la mer et le lac de Tinnis; il se prolongeait par Nanaan jusqu'au territoire d'el-Hameh. Près de ce village se rencontraient les navires venus de la mer de Roum et ceux qui de la mer de Kolzoum remontaient par le canal de Dounb et-Timsah; c'est là qu'avaient lieu les transactions commerciales, et la distance entre l'une et l'autre mer était ainsi notablement diminuée. Dans le cours des siècles, les sables ponssés par le vent du désert et d'autres causes encore détruisirent ces travaux. Plus tard, Haroun er-Réchid tenta la jonction des deux mers, en établissant une prise d'eau sur le cours supérieur du Nil, vers l'Abyssinie et la limite méridionale du Sâid. Ne pouvant réussir à partager les eaux du Nil, il résolut d'unir une mer à l'autre, en faisant dévier le الغرماء نحو بلاد تنبس على ان يكون مصب بحر القلوم الى البحر الروى فقال يحيى بن خالد يختطف الروم الناس من المسجد للرام والطوان وذلك ان مراكبهم تنتهى من بحر الروم الى بحر الجاز فتطرح سراياها مما يلى جدّة فتختطف الناس من المسجد للرام ومكة والمدينة على ما ذكرنا وامتنع من ذلك وقد حُكِى عن عرو بن العاص حين كان بمصر آنه رام ذلك فنعه منه عربن للطاب وذلك نحو ما وصغنا من فعل الروم وسراياهم وذلك في حال ما افتتحها عرو بن العاص فعل خلافة عربين للطاب رضة وآثار للغربين هذيين المحريس فيما ذكرنا من المواضع والخلجان بيّنة على حسب ما شرعت فيم المول السالغة طلبا لعمارة الارض وخصب البلاد وعيش العباد

Nil du côté de Farama (Péluse) et du pays de Tinnis. Mais Yahia, fils de Khaled, lui représenta que les Grecs viendraient capturer les pèlerins pendant leurs processions rituelles autour de la Kaabah. En effet, une fois maîtres du passage entre la mer de Roum et la mer du Hédjaz, ils tomberaient sur Djeddah et feraient des prisonniers jusque sur le territoire sacré, à la Mecque et à Médine. Réchid renonça donc à ses projets. On raconte que Amr, fils d'el-Assi, avait conçu la même entreprise, lorsqu'il se tronvait en Égypte, mais qu'Omar fils d'el-Khattab l'en détourna par de semblables raisons, c'est-à-dire en lui faisant craindre une invasion des Grecs. Ceci se passait au moment de la conquête de l'Égypte par Amr, sons le khalife Omar. Les traces des travaux de canalisation entre les deux mers sont encore visibles sur les points que nous avons nommés; elles attestent les efforts tentés, par les rois de l'antiquité, pour augmenter la civilisation et la prospérité du pays et amélioبالاقوات وان يجل الى كل بلد ما ليس فيه من الاقوات وغيرها من ضروب المنافع وصنوف المرافق والله الموفق الصواب

# 

قد ذكرنا فيما سلف من كتبنا جملا من تباين الناس في بدء العالم ثمن اثبت حدوثة ونفاة وما جرت الارآء بهم الى جهات شتى وقد اخبرنا انهم طوائف الهند وفرق من اليونانيين ومن وافقهم على القول بالقدم من الفكليين والطبيعيين وما إوردته الفكلية من قولها ان الحركة الصانعة للاشخاص الحكة

rer le sort des habitants, en facilitant l'échange des denrées et de tout ce qui développe la richesse et l'aisance générales. Dieu favorise les bonnes entreprises.

### CHAPITRE LXIX.

RÉSUMÉ DE CHRONOLOGIE UNIVERSELLE DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'À LA NAISSANCE DE NOTRE PROPIÈTE, ET AU-TRES DÉTAILS SUR CE SUJET,

Nous avons exposé dans nos ouvrages précèdents les divers systèmes relatifs à l'origine du monde, selon qu'on l'a considéré comme créé ou comme incréé; nous avons montré quelles routes différentes ont suivies, dans l'étude de ce problème, les écoles de l'Inde, de la Grèce et, plus tard, les astronomes et les physiciens qui ont adopté l'opinion de ces écoles sur l'éternité du monde. La thèse soutenue par les astronomes est celle-ci : Le principe créateur, celui qui forme

فيها الارواح متى قطعت المسافة التى بين العقدة التى ابتدأت منها حتى تنتهى اليها راجعة ثم تنفصل عنها اعادت كلا بدأت به اولا كهيئته واشخاصه وصورة وضروب اشكاله اذ كانت العلة والسبب اللذان كان بوجودها وجود الاشيآء قد وجدا عودا كما وجد بدءا فوجب ظهور الاشيآء متى عادت الى المبدأ الذى كان عنه الصدر ثم ما تعقب هذا القول من قول الطبيعيين ان علة كون الاشيآء الجسمانية والنفسانية من قبل حركات الطبائع واختلاطها لان الطبيعة عندهم تحركت في بدوها واختلطت فاظهرت الحيوان والنبات وسائر الموجودات في العالم وجعل لها اصولا من التناسل لما عجرت عن تبقيه

la matière et lui donne la vie, n'est autre que le moteur universel, lorsqu'il accomplit sa révolution et revient à son point de départ; puis, dans une seconde révolution semblable à la première, il produit une nouvelle création, dont les êtres sont identiques de formes et d'attributs à ceux de la première création. En effet, le principe créateur et la cause efficiente, sources de toute existence, restant, durant leur période de retour, tels qu'ils étaient en commençant leur révolution, il s'ensuit que la nature doit conserver ses forces créatrices jusqu'à ce qu'elle soit ramenée à son origine, c'est-à-dire à son point de départ. A cette thèse succède celle des physiciens. La nature entière, disent ces derniers, la matière, comme les êtres immatériels, doivent leur existence au mouvement et à la fusion des éléments. Dès l'origine des choses, une grande commotion, une fusion universelle ont formé les animaux, les plantes et tout ce qui existe en ce monde et, en même temps, ont déposé en eux un principe reproducteur, compensant ainsi, par cette faculté de reproduction, l'anéantissement auquel chaque الاشخاص عدلت الى النسل وان الطبائع تنتقل من تركيب الى بسيط ومن بسيط الى تركيب حتى اذا ادتى المركب كنه ما فيه عادت الاشيآء الى البسط وابتدأ الكون مارًا على طريقه لان الذى اوجبه اولا قد وُجِد نحقه ان يحجد منه بحجود المعنى الذى اوجده ومثّلوا ذلك بظهور النبات في الربيع الى وتحرك قوته تحت الثرآء وذلك ان الشمس تبلغ في الربيع الى رأس الحمل بادية في شرفها آخذة في شرها وهي العلة الكبرى في احياء النبات ويأخذ الشر في الظهور من الشخر باديا كما كان ظاهرا بالمثال الاول الذى قد بدا في الشتاء ويبسم وبردة لان علم الكون الحرارة والرطوبة وعلة الغساد البرد واليبوسة نارقت انتقلت الاشيآء من الحرارة والرطوبة والمارد واليبوسة نارقت

individu est condamné. Les éléments passent de l'état composé à l'état simple, et de l'état simple à l'état composé. Lorsque les corps organiques ont épuisé la force qui était en eux, la nature retourne à l'état simple et une nouvelle création se manifeste, suivant cette loi constante. Car le principe créateur restant immuable, il faut que le monde émanant de ce principe présente les mêmes caractères d'immutabilité. On cite comme exemple de cette loi la germination des plantes et le mouvement latent de la séve au printemps. C'est dans cette saison que le soleil atteint la tête du Bélier et commence à s'élever, à travers l'espace, vers le zénith. Le soleil devenant le foyer d'où jaillit la vie des végétaux, le fruit renaît et apparaît sur l'arbre, exactement tel qu'il était lors de sa première formation, lorsque l'hiver survint avec sa sécheresse et ses frimas. En effet, la chaleur et l'humidité étant les principes de la germination, le froid et la sécheresse étant, au contraire, les principes de la destruction, lorsque la nature passe de l'élément

الكون المتمم ودخلت الغساد فاذا انتهى بها الغساد الى غايته واوصلها الى نهايت عاقبها الكون بوصول المشمس الى رأس الحمل فبداها كعادته فى انشائها وابرزها من خساسة الغساد الى نغاسة الكون لو كانت الحواس تضبط شأن الاجسام وتحيط بانتقالها من حال الى حال لشاهدت محرها فى دائرة النزمان مبتدية من رتبة راجعة اليها مشكلة فى محيط الدائرة باشكال توافق بعضها السلوك محتلفة باختلان العلل متفرقة كاختلان الاسباب وفى هذا القول من هذه الطائفة ما صرح القول بالقدم وابان عنه وقضية المحص توجب ان الاشيآء الموجودة غير خالية من احدى المنزلتين اما ان يكون ببدا وانتهاء غير خالية من احدى المنزلتين اما ان يكون ببدا ولا انتهاء

chaud et humide à l'élément froid et sec, le développement de la vie s'arrête pour faire place au principe de destruction. Dès que celui-ci a épuisé sa force destructive et atteint ses dernières limites, l'élément créateur reparaît au moment où le soleil entre dans le Bélier; alors la nature renaît telle qu'elle était d'abord, et passe d'un anéantissement momentané à l'expansion d'une vie nouvelle. Si les sens pouvaient pénétrer le mystère de l'organisation et des transformations successives des corps, ils les verraient accomplissant, dans le cycle des âges, la révolution qui les ramène à leur origine, et revêtant, dans leur marche à travers le temps, des formes tantôt identiques, tantôt opposées et dissemblables, selon la diversité des causes créatrices.

On le voit, le système de cette école tend à établir et à démontrer l'éternité du monde. Mais un examen sérieux prouve que tous les êtres créés sont soumis à cette alternative : ou ils ont un commencement et une fin, ou ils sont incréés et éternels. S'ils n'ont ni commencement ni fin,

فواجب ان تكون اجزاؤها وابعاضها غير متناهية وواجب ان يكون الزمان غير عاد لها ولا حاجر لجيعها وقد وجدنا التناهي والابتداء في اجزائها وابعاضها على الدوام وانا في كل يوم جديد نعاين خلقا جديدا وصورا في العالم لم تكس وصورا بادية قد كانت متوثلة وفي هذا ما يدل على حصر الاشيآء وايقاعها في غاية انتهاء صورها وواجب ان للاشيآء بدء وانتهآء وبطل وهم المتوهم ان الاشيآء بلا نهاية وان ليس لها ابتدأ ولا غاية وذلك باطل ومحال فاسد ولو وجب ان لا يزول تكون الاشيآء الموجودة بلا بدء ولا نهاية لوجب ان لا يزول شيء عن مركزة ولا يتحول عن رتبته ولبطلت الاستحالة وسقطت المضادة وهذا مستحيل ولو وجب ان تكون الاشيآء

il est évident que les molécules qui les composent sont indestructibles, et que le temps ne peut ni les anéantir, ni les désagréger. Or nous voyons les différentes parties qui constituent un corps soumises à une loi constante qui les fait naître et mourir. Chaque jour, la nature nous présente de nouvelles créations; des êtres qui n'existaient pas hier viennent remplacer ceux qui avaient été formés précédemment. Nous sommes donc forcé de conclure que la matière est, bornée, qu'elle est, sous toutes ses formes, enfermée dans de certaines limites, et condamnée à naître, puis à périr. Nous devons par conséquent rejeter l'opinion de ceux qui n'admettent pour le monde ni commencement, ni fin, ni limites, et considérer leurs théories comme vaines, impossibles et vicieuses. D'ailleurs, si la matière était incréée et éternelle, il faudrait admettre que chaque être reste immuable dans sa sphère, et à l'abri de tout déplacement; il n'y aurait alors dans ce monde ni changements ni contrastes, ce qui est absurde. Enfin, si l'on acceptait l'hypothèse

على غير نهاية لما كان لقولنا اليوم وامس وغد معنى لان هذه الازمان تعد ما هو بالنهاية ويوجد في حورتها ايجاد ما لم يكن فادخالها في حورتها ما هو كائن وفيها ذكرنا ما اوضح عن تنقل شأن المعانى ودل على حدوث الاجسام وهذه الدلالة مأخوذة من الحس ومضطرة في العقل والبحث واذ قد صح ان الاشيآء محدثة لكونها بعد ان لم تكن فلا بدّ لها من محدث هو بخلافها لا شكل له ولا مثل لان العقل لا يقيم لشيء مثلا حتى يعلم له قدرا ووزنا يعادله بمثله وشكله وتعالى جل وعيز من لا تعبر عن ذاته اللغات وتجيز العقول ان تحصره بالصغات وتدركه بالاشارات او يكون ذا غايات ونهايات قال المسعودي فلفرجع الآن الى الكلام في حصر تاريخ العالم ووصف اتاويل

de la matière éternelle, les mots hier, aujourd'hui, demain, n'auraient plus de sens, puisqu'ils désignent des espaces de temps bornés, et supposent la distinction entre le moment qui n'est pas encore et celui qui est actuellement. Il faut donc conclure de ces transformations successives que la matière est créée. Les preuves de cette vérité sont fournies par le témoignage des sens, et la logique les impose à la raison. La conséquence qui en découle naturellement, c'est que le monde n'a pu être tiré du néant et créé que par un être qui en diffère par son essence et sa forme; car la raison ne reconnaît qu'une chose est égale à une autre que si elle trouve ces deux choses égales en étendue, en poids, en forme et en figure. Mais la substance divine de l'être tout-puissant et glorieux ne peut être définie par le langage; ses qualités ne peuvent être ni limitées par la raison ni même indiquées par des signes sensibles, et sa substance est sans bornes et sans fin.

Passons maintenant au résume de la chronologie univer-

الطوائف في ذلك المعنى لانا اتما ذكرنا الكلام في حدوث العالم لما ذكرنا قول من قال بقدمه ودلّ على ازليته وقد تقدم ذكرنا لقول الهند في ذلك مما سلف من هذا الكتاب واما المهود فانهم زعوا أن عر الدنيا ستة الان سنة واخذوا في ذلك مأخذا شرعيا وذهبت النصارى في عر العالم الى ما ذهبت اليم اليهود واما الصابية من الحرّانيين والكماريين فقد ذكرنا قولهم أفي ذلك في جهلة قول اليونانيين واما المجوس فانهم في ذلك الى حد غير معلوم من نفاذ قوة الهرمند وكيدة وهو الشيطان ومنهم من ذهب في ذلك الى نحو ما ذهب اليم العالم يعود ذهب اليم المتام المناهرور والآفات وزعت المجوس أن من وقت بدء متخلصا من الشرور والآفات وزعت المجوس أن من وقت

selle et à l'opinion adoptée par différents peuples sur cette question; car si nous avons démontré que le monde avait été créé, c'est que l'examen de la thèse contraire nous a entraîné dans cette discussion. On a vu dans un des chapitres précédents ce que pensent les philosophes indiens de l'âge du monde (t. Ier, pr. 151). Les Juifs, suivant la donnée de leur livre saint, prétendent que le monde existe depuis six mille ans, et cette croyance a été adoptée par les Chrétiens. Parmi les Sabéens, les Harranites et les Kimarites professent une doctrine dont nous avons parlé déjà, en citant sommairement l'opinion des Grecs. Les Mages reculent l'origine du monde jusqu'à une limite inconnue; leur théorie repose sur l'extension de la puissance et des stratagèmes qu'ils attribuent à Hermend (Ahriman), e'està-dire au démon. Cependant quelques Mages, acceptant le système des dualistes sur le mélange et la délivrance, prétendent que le monde, en revenant à son point de départ, sera

زرادشت ابن اسبهان نبيهم الى الاسكندر مايتان وتمان وخسون سنة وملك الاسكندر ست سنين ومن ملك الاسكندر الى ملك اردشير خسماية سنة وسبع عشرة سنة ومن ملك اردشير الى المجرة خسماية (1) واربع وستون سنة فذلك من هبوط آدم الى مجرة النبي صلّعم ستة الان سنة وماية سنة وستة وعشرون سنة منها من هبوط آدم عم الى الطوفان الغان وستة وعشرون سنة منها من هبوط آدم عم الى الطوفان الغان ومايتان وست وخسون سنة ومن الطوفان الى مولد ابرهم الى الخليل عم الى وتسع وسبعون سنة ومن مولد ابرهم الى ظهور موسى ثمانون سنة خلت من عمر موسى بن عمران وهو وقت خروجه ببيني اسرائه من مصر الى التبيه خسماية وخس وستون سنة ومن خروجهم الى سنة اربع من ملك وخس وستون سنة ومن خروجهم الى سنة اربع من ملك سليمان بن داود عم وذلك في وقت ابتدائه في بنائه بيت

délivré de tous les maux, de toutes les calamités qui l'accablent. Les Mages comptent entre leur prophète Zoroastre, fils d'Espimân, et Alexandre, une période de deux cent cinquante-huit ans; entre Alexandre, qu'ils font régner six ans, et l'avénement d'Ardéchir, cinq cent dix-sept ans; enfin, entre Ardéchir et l'hégire, cinq cent soixante-quatre ans. De la chute d'Adam à l'hégire, on compte six mille cent vingtsix années ainsi réparties : de la chute d'Adam au déluge, deux mille deux cent cinquante-six ans; du déluge à la naissance d'Abraham l'ami de Dieu, mille soixante et dix-neuf ans; de la naissance d'Abraham à la venue de Moïse, fils d'Amran, c'est-à-dire jusqu'à l'époque où Moïse, alors âgé de quatre vingts ans, sortit de l'Égypte avec les Israélites et les conduisit dans le désert, cinq cent soixante-cinq ans; de la sortie d'Égypte à la quatrième année du règne de Salomon, fils de David, date de la fondation du temple de

المقدس ستماية وست وثلثون سنة ومن بنآء بيت المقدس الى ملك الاسكندر سبعماية وسبع عشرة سنة ومن ملك الاسكندر الى مولد المسيع ثلثماية سنة وتسع وستون سنة ومن مولد المسيع الى مولد النبى صلّعم خسماية سنة واحدى وعشرون سنة وبين ان رفع الله المسيع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة الى وفاة النبى صلّعم خسماية سنة وست واربعون سنة وبين مبعث المسيع وهرة النبى صلّعم خسماية واربع وتسعون سنة وكانت وفاة نبينا صلّعم في سنة تسعماية وجس وثلاثين سنة وسنتان وستة اشهر وعشرة ايام ومن ابرهم الى مجد صلّعم الفا سنة وسبعماية وسعماية اليام ومن ابرهم الى مجد صلّعم فعلى هذا القول جميع حكمة التاريخ من هبوط آدم الى فعلى هذا القول جميع حكمة التاريخ من هبوط آدم الى الارض الى مبعث نبينا صلّعم اربعة الان سنة وثمانماية واحدى

Jérusalem, six cent trente-six ans; de la fondation du temple au règne d'Alexandre, sept cent dix-sept ans; du règne d'Alexandre à la naissance du Messie, trois cent soixanteneuf ans; de la naissance du Messie à celle du Prophète, cinq cent vingt et un ans. Ou bien, entre le jour où le Messie âgé de trente-trois ans fut enlevé au ciel et la mort du Prophète, cinq cent quarante-six ans; entre la prédication du Messie et l'hégire, cinq cent quatre-vingt-quatorze ans. Le Prophète mourut l'an neuf cent trente-cinq de l'ère des Séleucides (Dou'l-karneïn). Entre David et Mahomet, on compte dix-sept cent deux ans, six mois et dix jours; entre Abraham et Mahomet, deux mille sept cent vingt ans, six mois et dix jours. D'après le calcul qui précède, depuis la chute d'Adam jusqu'à la mission du Prophète, il s'est écoulé quatre mille huit cent onze ans, six mois et dix jours. Le

عشرة سنة وستة اشهر وعشرة ايام نجملة التاريخ من هبوط آدم الى الارض الى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثين وثلاثاية من خلافة المتقى بالله ونزوله الرقة من ديار مضر خسة الان سنة وماية وست وخسون سنة وقد ذكرنا جملا من التاريخ فيها سلف من هذا الكتاب فلم نعد منه ما تقدم وللحبوس في التاريخ اتاصيص يطول ذكرها وعود الملك اليهم والى غيرهم من الطوائف السالفة في بدء العالم وفنائه ومن تال منهم ببقائه وان لا بدء له ولا نهاية ومن ذهب منهم الى ان له بدء ولا انتهاء له (أ) قد اتبنا على ذلك فيها سلف من كتبنا ناخني عن الاعادة في هذا الكتاب لاشتراطنا فيه على انغني عن الاعادة في هذا الكتاب لاشتراطنا فيه على انغني النهاء الاختصار والايجاز والتنبيه على ما سلف لنا من الكتب

chiffre total des années comprises entre la chute d'Adam et la présente année 332, date de l'établissement du khalife Mottaki-Billah à Rikkah, dans le Diar-Modar, s'élève à cinq mille cent cinquante-six.

Nous avons déjà donné un aperçu de chronologie dans quelques-uns des chapitres précédents, et nous n'y reviendrons pas. Il serait oiseux de rapporter iei les contes débités par les Mages sur la chronologie, sur le retour de la domination universelle entre leurs mains et chez d'autres peuples qui n'existent plus, sur l'origine et la fin du monde, sur la croyance de ceux d'entre eux qui admettent que le monde n'a ni commencement ni fin, et de ceux qui prétendent que le monde a eu un commencement, mais qu'il n'aura point de fin. Les détails que nous avons donnés dans nos autres livres nous dispensent de revenir sur ce sujet, car nous nous sommes fait une loi de rester concis et bref, en renvoyant pour les développements à nos ouvrages précédents.

وقد ذهب جماعة من اهل البحث والنظر من اهل الاسلام ان الدلالة قد قامت على حدوث العالم وكونه من بعد ان لم يكن وان المحدث له الخالق البارى جل وعلا احدث لا من شيء ويغنيه لما شآء من الاخرة ليعج بذلك وعدة ووعيدة اذ كان الصادق في وعدة ووعيدة لا مبدل لكلماته وان اول العالم من لدن آدم وقد غاب عنا حصر السنين واحصاؤها وتنازع الناس في بدو التاريخ والكتاب لم يخبر بحصر اوقات ولا بين عن كيفيته ولا اعداد سنيه فيها مضى وليس علم ذلك شا تتجم عليه الارآء ولا تحصره قضيات العقول وموجبات المخص وضرورات الحواس عند مذاكرتها لمحسوساتها فكيف يجوز ان يوقت عر الدنيا سبعة الان سنة والله تعالى يقول وقد ذكر

Les partisans de l'examen et de la recherche scientifiques, parmi les Musulmans, disent qu'on arrive, par voie d'induction, à la preuve que le monde a eu un commencement, qu'il a été tiré du néant et formé par le créateur, le Dieu toutpuissant qui l'a créé de rien et le fera rentrer dans le néant lorsqu'il lui plaira; car c'est par là que seront confirmées les promesses et les menaces de ce Dieu véridique dans ses promesses et ses menaces et immuable dans ses paroles. L'origine du monde (ajoutent-ils) remonte à Adam; mais il est impossible d'en déterminer ni d'en évaluer l'âge. On a beaucoup discuté sur l'origine du monde; mais le livre saint ne fournit aucune donnée de calcul, aucune lumière sur le nombre des siècles écoulés. C'est une question interdite aux recherches de l'esprit humain, en dehors du raisonnement, des déductions de l'examen et du témoignage des sens, aussi loin qu'ils sondent la nature. De quel droit donncrait-on au monde sept mille ans d'âge, lorsque Dieu, parlant des nations et des peuples qui ont cessé d'être, dit: الاجيال ومن ضمه الهلاك وَعَادٌ وَمُهُودًا وَأَصْحَابُ آلرَّسِ وَتُرُونًا وَيُرُونًا وَالله على ذكرة لا يقول الكثير الا في الشيء للقيقي الكثير واعلمنا في كتابه خلقه لآدم وما كان من امرة وامر الانبيآء بعدة واخبرعن شأن بدو للخلق ولم يخبرنا يعقدار ذلك فنقف عليه كوتوفنا عند ما اخبرنا به ولا سيما ما علمنا أن المدى بيننا وبينه متفاوت وأن الارض كثرت بها المدن والملوك والمجائب فلا يحصر ما لم يحصرة الله عرز وجل ولا نقبل من اليهود ما اوردته من نطق القرآن إنتهم وجلون وقد عمرة ويكُنُون اللهم عن مواضعه ويكُنُون اللهم عن مواضعه ويكُنُون اللهم عن مواضعه ويكُنُون اللهم المهم القول ودفعهم المنبوات وجدهم ما اتوا به من الآيات عما اظهرة الله عز وجل النبوات وجدهم ما اتوا به من الآيات عما اظهرة الله عز وجل

« (Nous avons anéanti) Ad, Témoud, les habitants d'er-Rass et les nombreuses générations qui ont vécu dans cet espace de temps? » (Koran, xxv, 40.) Évidemment Dieu n'a pu employer le mot nombreuses que pour désigner un nombre considérable. Le Koran nous révèle la création du premier homme, son histoire, celle des prophètes qui sont venus après lui, les circonstances de la création, etc. mais il ne nous donne sur la date et la durée de ces événements aucun éclaircissement sur lequel nous puissions établir notre certitude, comme nous l'établissons sur les autres faits révélés. Nous savons d'ailleurs qu'un espace de temps immense nous sépare de cette époque et que, dans cet intervalle, un grand nombre de villes, de rois, de faits merveilleux ont surgi dans le monde. Mais ne cherchons pas à déterminer ce que Dieu a laissé dans le vague, et rejetons les légendes juives puisque le Koran dit : « ils déplacent les mots dans les Ecritures » (1b. 1v, 48), et « ils déguisent à dessein la vérité » (11, 141). Enfin ils nient les prophéties et repoussent les signes les plus certains de l'intervention divine, en n'ad-

mettant ni les miracles opérés par Jésus, fils de Marie, ni les preuves éclatantes, les arguments et les démonstrations fournies par notre Prophète. Dieu a fait périr certains peuples pour les punir de leurs crimes et de leur infidélité; c'est ce qu'il nous apprend par ces paroles : « Le jour inévitable! Qu'est-ce que le jour inévitable? Qui te fera comprendre ce que c'est que le jour inévitable (el-hakkah)? Témoud et Ad traitèrent de mensonge ce jour de terreur (le jugement dernier); Témoud a été détruit par un cri terrible, Ad a été détruit par un ouragan impétueux, etc. » jusqu'au verset : « Aurais-tu trouvé parmi eux un seul homme sain et sauf? » (Koran, LXIX, 1-8.) « Les généalogistes sont des imposteurs, » a dit le Prophète; et il a autorisé les recherches · généalogiques jusqu'à Maadd seulement, avec défense de les pousser plus loin, sachant combien de siècles, combien de nations avaient précédé l'époque de Maadd. Si l'homme n'avait un faible pour le merveilleux et une prédilection marquée pour le surnaturel, si les traditions les plus éloignées de la vérité n'exerçaient sur lui une attraction irrésistible, il nous

لذكرنا من اخبار المتغدمين وسير الملوك الغابرين ما لم نذكر في هذا الكتاب لكن ذكرنا فيه ما قرب تناوله تلويحا بالقول دون الايضاح والشرح اذ كان معوّلنا في جميع ذلك على ما سلف من كتبنا وتقدم من تصنيفنا واذا علم الله موقع النية وحقيقة القصد اعان على السلامة من كل مخنون وقد ذكرنا في هذا الكتاب من كل فن من العلوم وكل باب من الآداب على حسب الطاقة ومبلغ الاجتهاد والاختصار والايجاز لمعا يشعر فيها من تأمله وتنبه عليها من رآءة فاذا قد ذكرنا جوامع ما يحتاج اليه المبتدى والمنتهى من علوم العالم واخبارة فلنذكر الآن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولدة ومبعثه وهجرته ووفاته وايام الخلقاء والملوك عصرا

serait facile de donner sur les peuples et les rois de l'antiquité des détails que nous omettons à dessein. Mais nous n'avons accueilli dans cet ouvrage que des sujets d'un accès facile, et nous en avons présenté la simple esquisse, non le détail et le commentaire, en renvoyant le lecteur pour les développements à nos ouvrages d'une date plus ancienne. Dieu préserve de tout péril ceux dont il connaît les intentions pures et les projets sincères. Dans le présent livre, nous avons passé en revue, d'une manière concise et succincte et dans la mesure de nos forces, toutes les branches des sciences et toutes les connaissances littéraires; le résumé que nous en avons présenté est suffisant pour éclairer le lecteur et tenir sa curiosité éveillée.

Maintenant que nous avons épuisé l'examen rapide des connaissances humaines, de manière à satisfaire le commençant et l'érudit, nous allons passer à la généalogie du Prophète, raconter sa naissance, sa mission, sa fuite et sa mort; puis étudier l'histoire des khalifes et des rois, siècle فعصرا الى وقتنا هذا ولم نعرض في كتابنا هذا لكثير من الاخبار بل لوّحنا به القول بها تخوفا من الاطالة ووقوع الملل اذ ليس ينبغي للعاقل ان يجل لسانه ما ليس في طاقتها ويسوم النفس ما ليس في جبلتها وانحا الالفاظ على قدر المعاني فكثيرها لكثيرها وقليلها لقليلها وهذا باب كثير وبعضه ينوب عن بعض ولجزء منه يوهك ألكل والله ولى التوفيق،

## الباب السبعون

ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وغير ذكر مولد النبي صلى الله علم الحسق بهدد السباب

قد ذكرنا فها سلف من كتبنا بدو التاريخ في خلق العالم

par siècle, jusqu'à nos jours. Nous éviterons les détails, pour ne nous occuper que de l'ensemble, dans la crainte de fatiguer l'attention par un récit trop prolixe. Car un sage écrivain ne s'embarrasse pas d'une œuvre qui dépasse ses forces et ne s'engage pas dans une entreprise pour laquelle il n'est point préparé. La rédaction d'un livre doit être appropriée au sujet, abondante si les faits abondent, sobre pour un résumé. Ces courtes explications sur un sujet aussi vaste suffiront ici pour en faire comprendre les données génerales. La protection vient de Dieu!

### CHAPITRE LXX.

NAISSANCE DU PROPHÈTE; SA GÉNÉALOGIE ET TOUT CE QUI SE RAPPORTE À GE SUJET.

Nous avons, dans nos ouvrages précédents, recueilli les plus anciens souvenirs historiques sur la création du monde; واخبار الانبيآء والملوك وعجائب البر والبحر وجوامع التاريخ للغرس والروم والقبط وشهور الروم والقبط وما كان من مولد النبى صلّعم الى مبعثه ومن آمن به قبل رسالته وقد قدمنا في هذا اللتاب من كان بينه وبين المسيح عمّم من اهل الغترة فلمذكر الآن مولدة اذ كان الطاهر المطهر الاعرّ الازهر الذي اتسعت اعلام نبوّته وتواترت دلائل رسالته ونطقت الشهادات له قبل مبعثه وهو مجد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منان بن قصى بن كلاب بن مُرّة بن عبد المقالب بن أبن لُوى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كِنانة بن

nous avons parlé des prophètes, des rois, des merveilles de la terre et de la mer. Nous avons présenté le résumé des chroniques relatives aux Perses, aux peuples de Roum, et aux Coptes; le système du calendrier roumi et copte; le récit des événements survenus entre la naissance du Prophète et sa mission; enfin le nom de ceux qui ont cru au Prophète avant qu'il prêchât la vraie religion. Dans le présent ouvrage, nous avons parlé des personnages qui ont vécu dans l'ère d'intervalle, c'est-à-dire entre le Messie et Mahomet. Nous allons, dans ce chapitre, raconter la naissance de ce prophète pur et sans tache, de cet apôtre glorieux et brillant qui a couvert le monde de l'étendard de sa prophétie, et dont la sainte mission, attestée par une succession non interrompue de preuves, a été annoncée aussi par les témoignages les plus authentiques.

Voici sa généalogie : Mohammed, fils d'Abd Allah, fils d'Abd el-Mottalib, fils de Hachem, fils d'Abd Ménaf, fils de Koçayi, fils de Kilab, fils de Monrrah, fils de Kaab, fils de Lowayi, fils de Galib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de Nadr, fils de Kinanah, fils de Khozaïmah, fils de Mondri-

خُرَعة بن مُدْرِكة بن الياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان بن ادد بن ناخور بن سود بن يعرُب بن يشجب بن ثابت بن اسماعيل بن ابرهم خليل الرحن بن تارح وهو ازر آبن ناخور بن ساروخ بن ارعوا بن فالغ بن عابر بن سالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوسلخ بن اخنوخ بن يُرُد بن مهليل بن قينان بن انوش بن شيب بن آدم عَم هذا ما نسخه ابن هشام في كتاب المغازى والسيدر عن ابن هذا ما نسخه ابن هشام في كتاب المغازى والسيدر عن ابن اسحق والنسخ محتلفة الاسمآء في النسب من نوار بن معدّ (ا) آبن عدنان بن ادد بن سام بن يشجب بن يعرب بن الهُهيسع آبن صانوع بن يامد بن قيدر بن اسمعيل بن ابرهم بن تارح آبن ناخور بن ارعوا بن اسروح بن فالغ بن سالخ بن ارفخشد

kah, fils d'Elyas, fils de Modar, fils de Nizar, fils de Maadd, fils d'Adnân, fils d'Adad, fils de Nakhour, fils de Soud (?), fils de Yârob, fils de Yachdjob, fils de Tabit, fils d'Ismâil, fils d'Abraham l'ami de Dieu, fils de Tareh lequel est nommé aussi Azèr, fils de Nakhour, fils de Saroukh (Sarudj), fils d'Arâwa (Genèse, x1, 20-21), fils de Falig (ibid. 18-19), fils d'Abir (Héber), fils de Salikh (Genèse, x1, 12-13), fils d'Arfakhchad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamek, fils de Matousalikh, fils d'Ekhnoukh, fils de Yared, fils de Mahalil (Genèse, v, 16), fils de Kaïnân, fils d'Enouch, fils de Cheït, fils d'Adam. Cette généalogie est tirée du manuscrit des Expéditions et des guerres par Ibn Hicham, qui l'a empruntée à Ibn Ishak.

Mais les copies présentent de nombreuses variantes pour les noms de ce tableau généalogique, à partir de Nizar. Ainsi on lit que Nizar était fils de Maadd, fils d'Adnân, fils d'Adad, fils de Sam, fils de Yachdjob, fils de Yârob, fils d'el-Homaïçâ, fils de Sanoûa, fils de Yamed, fils de Kaïdar, fils d'Ismâïl, fils d'Abraham, fils de Tareh, fils de Nakhour, fils d'Arâwa,

آبی سام بی نوح بی متوسلخ بی اختوخ بی مهلائیدل بی قینان بی انوس بی شیت بی آدم وی روایة ابی الاعرابی عی هشام بی کد الکلبی هو نزار بی معدّ بی عدنان بی اد بی ادد بی الهمیسع بی نبت بی سلامان بی قیدر بی اسماعیل آبی ابرهیم الخلیل بی تارح بی ناخور بی ارعوا بی نالغ بی عابر بی سالخ بی ارنختشد بی سام بی نبوح بی لمك بی متوشلخ بی اختوخ بی یرد بی مهلائیل بی قینان بی انوش متوشلخ بی اختوخ بی یرد بی مهلائیل بی قینان بی انوش آبی شیت بی آدم عم وی التوریة آن آدم عم عاش تسعمایة سنة وثلاثیی سنة فیجب والله اعلم آن آدم کای عند مولد لمك وهو ابو نوح عم ابی تمانایة سنة واربعة وسبعیی سنة وشیت ابی سبعمایة واربعة واربعة وسبعی سنة وشیت ابی سبعمایة واربعة واربعة وسبعی سنة

fils d'Asrouh, fils de Falig, fils de Salikh, fils d'Arfakhchad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Matousalikh, fils d'Ekhnoukh, fils de Mahalayil, fils de Kaïnân, fils d'Enos, fils de Cheït, fils d'Adam. Selon la tradition transmise par Ibn el-Arabi d'après Hicham, fils de Mohammed el-Kelbi, Nizar était fils de Maadd, fils d'Adnân, fils d'Ad, fils d'Adad, fils d'el-Homaïçâ, fils de Nabit, fils de Salamân, fils de Kaïdar, fils d'Ismàïl, fils d'Abraham, fils de Tareh, fils de Nakhour, fils d'Arâwa, fils de Falig, fils d'Abir, fils de Salikh, fils d'Arfakhchad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamek, fils de Matouchalikh, fils d'Ekhnoukh, fils de Yared, fils de Mahalayil, fils de Kaïnân, fils d'Enouch, fils de Cheït, fils d'Adam.

La Thorah rapporte qu'Adam vécut neuf cent trente ans (Genèse, v, 5). Il en résulte (Dieu sait la vérité) qu'Adam était âgé de huit cent soixante et quatorze aus au moment de la naissance de Lamek, père de Noé, et que Cheït avait alors sept cent quarante-quatre aus. On trouve aussi, d'après

الوصف من للساب ان مولد نوح عمّم كان بعد وفاة آدم بماية وستة وعشرين سنة وقد نهى النبى صلّعم على حسب ما ذكرنا مى نهيد ان يتجاوز عن معدّ فقد ثبت ان يوفق في النسب على معدّ فقط وقد اختلف اهل النسب على ما ذكرنا فالواجب التوقّف عند امرة عليد الصلاة والسلام ونهيد قال المسعودي وقد وجدت نسب معدّ بن عدنان في السغر الذي اثبته باروخ ابن فاريا كاتب ارميا النبى انه معدّ بن عدنان بن ادد آبن المهيسع بن سلامان بن عوص بن برو بن متساويل بن ابي العوّام بن ناسل بن حول بن يلدارم بن بدلان بن كالح أبن فاجم بن ناسل بن حوا بن يلدارم بن بدلان بن كالح الرعا بن خران بن عامى بن عسق بن عنف بن عبيد بن الرعا بن جران بن يسن بن هرى بن بحرى بن يلخى بن الرعا بن جران بن يسن بن هرى بن بحرى بن يلخى بن

ce calcul, que Noé naquit cent vingt-six ans après la mort d'Adam. Du reste, nous le répétons, le Prophète a interdit de pousser les recherches généalogiques au delà de Maadd, et ce n'est qu'à partir de Maadd que ces recherches ont une base solide, comme le prouvent les contradictions qui règnent parmi les généalogistes sur tons les faits antérieurs. C'est donc une obligation rigoureuse pour nous de nous conformer aux ordres et aux défenses émanant du Prophète.

J'ai trouvé dans le livre rédigé par Baroukh, fils de Naria, secrétaire de Jérémie le prophète, la liste suivante des ancêtres de Maadd: Maadd, fils d'Adnân, fils d'Adad, fils d'el-Homaïçâ, fils de Salamân, fils d'Awas, fils de Barou, fils de Matasawil, fils d'Abou'l-Awwam, fils de Naçil, fils de Hara, fils de Yaldaram, fils de Badlân, fils de Kalih, fils de Fadjim, fils de Nakhour, fils de Mahi, fils d'Aska, fils d'Anaf, fils d'Obeïd, fils d'er-Raâ, fils de Houmrân, fils d'Yaçen, fils de Hari, fils de Bahri, fils d'Yalkhi, fils d'Arâwa,

ارعوا بن عنفا بن حسان بن عيسى بن افتاد بن ايهام بن معصر بن ناجب بن رزاح بن سماى بن مر بن عوص بن عوّام آبن قيدر بن اسمعيل بن ابرهم الخليل عمّ وقد كان لارميا مع معدّ بن عدنان اخبار يطول ذكرها وما كان من امرها بالشام وقد اتينا على دكر ذلك فيما سلف من كتبنا واتحا ذكرنا هذا النسب من هذا الوجد ليعلم تنازع الناس في ذلك ولذلك نهى النبى صلّعم عن تجاوز معدّ لعلم من تباعد ولذلك نهى النبى صلّعم عن تجاوز معدّ لعلم من تباعد الانساب وكثرة الارآء في طول هذه الاعصار وكنيت ملّعم ابو القاسم وفي ذلك يقول الشاعر (السريع)

لله ممّا قد برا صفوة وصفوة لخلق بنو هاشم وصفوة الصفوة من هاشم محمّد النّور ابو القاسم

fils d'Anfa, fils de Haçân, fils d'Aïça, fils d'Aftad, fils d'Eïham, fils de Môçar, fils de Nadjib, fils de Razzah, fils de Samaï, fils de Mour, fils d'Awas, fils d'Awwam, fils de Kaïdar, fils d'Ismâïl, fils d'Abraham el-Khalil. Il serait trop long de raconter les rapports de Jérémie avec Maadd, fils d'Adnâu, et leurs aventures en Syrie; mais on en trouvera les détails dans nos ouvrages précédents. Nous n'avons donné ici cet aperçu de généalogie que pour montrer quel désaccord présente ce genre de recherches, et avec quelle sagesse le Prophète, comprenant l'incertitude qui naissait de la distance et de l'antiquité des races, a défendu de remonter au delà de Maadd. Le surnom du Prophète était Abou'! Kaçim, comme on le voit par les vers suivants:

Gloire à Dicu qui a créé des êtres purs : la race la plus pure est celle de Hachem,

Et le rejetou sans tache de cette famille pure est Mohammed Abou'l Kaçim, la lumière.

وهو محد واحجد والماى الذى يحتو الله به الذنوب والعاقب ولا اشر الذى يحشر الله الخلق على عقبه صلّعم وكان مولدة صلّعم عام الغيل وكان بين عام الغيل وعام النجار عشرون سنة والنجار حرب كانت بين قيس عيدان وبنى كنانة بن استحلوا فيها القتال في الاشهر الحرم فسميت النجار وكنانة بن خريمة بن مدركة وهو عرو بن الياس بن مصر بن نزار وكان ولد الياس عرا وعامرا وعيرا فعمرو هو مدركة وعامر هو طابخة وعير هو تُعَمّ وكانت امهم ليلى بنت حُلوان بن عمران بن الخان بن قضاعة وهي خِندن (1) فعلب على من ذكرنا

C'est-à-dire Mohammed ou Ahmed, surnommé el-Mahi parce que les péchés sont effacés par ses mérites; el-Akib et el-Hachir, parce que tous les hommes se réuniront sur ses traces au jugement dernier. (Mour. d'Ohsson, I, 200.)

Mahomet naquit l'année de l'Éléphant; or, entre l'année de l'Éléphant et l'ère de Fidjar, il y a un intervalle de vingt ans. On a donné le nom de fidjar (sacrilége) à la guerre qui éclata entre les Kaïs-Aïlân et les Benou-Kinanah: elle fut nommée ainsi parce que les hostilités continuèrent pendant les mois sacrés. Kinanah était fils de Khozaïmah, fils de Moudrikah nommé aussi Amr, fils d'Elyas, fils de Modar, fils de Nizar. Elyas eut trois fils, Amr, surnommé Moudrikah; Amir, surnommé Tabikhah, et Omaïr, surnommé Kamâh. Leur mère était Leïlah, fille de Houlwân, fils d'Ymrân, fils d'Elhaf, fils de Kodâah. Leïlah fut nommée Khindif, et ses trois fils, désignés chacun par le sobriquet que nous venons d'indiquer, sont réunis sous la dénomination collective de Khindif. à cause de leur mère.

الالقاب ونُسِب ولد الياس الى امهم خندى وفي ذلك يعقول قصى بن كلاب بن مُعرّة

اني لـدى للـرب وى ربّى عند تناديهم بآل وهب معتزم الصولة عال نسبى البّي خِندِن والياس ابي

وقریش خسة وعشرون بطنا وهم بنو هاشم بن عبد منان بنو المطلب بن عبد منان بنو الحارث بن عبد المطلب بنو امية بن عبد شمس بنو نوفل بن عبد منان بنو الحرث بن فيهر بنو اسد بن عبد العرى بنو عبد الدار بن قصى وهم حجبة الكعبة بنو زهرة بن كلاب بنو تحم بن مُرّة بنو محرة والى بنو يقظة بنو مرة بنو عدى بن كعب بنو سهم بنو جمح والى

Voilà pourquoi Koçayi, fils de Kilab, fils de Mourrah, a dit:

Par le Dieu vivant! lorsque la guerre éclate, lorsqu'on appelle à grands cris la famille de Wahb,

J'attaque avec intrépidité; car je suis un guerrier de haute lignée : ma mère est Khindif et mon père Elyas.

Les Koreïchites étaient partagés en vingt-cinq branches: 1° les Benou-Hachim, fils d'Abd-Ménaf; 2° les Benou'l-Mottalib, fils d'Abd-Ménaf; 3° les Benou'l-Harit, fils d'Abd-Mottalib; 4° les Benou-Omeyah, fils d'Abd-Chems; 5° les Benou-Nawfil, fils d'Abd-Ménaf; 6° les Benou'l-Harit, fils de Fihr; 7° les Benou-Açed, fils d'Abd el-Ozza; 8° les Benou-Abd ed-dar, fils de Koçayi; cette sous-tribu avait la garde des clefs de la Kaabah; 9° les Benou-Zehrah, fils de Kilab; 10° les Benou-Témim, fils de Mourrah; 11° les Benou-Makhzoum; 12° les Benou-Yakzah; 13° les Benou-Mourrah; 14° les Benou-Adi, fils de Kaab; 15° les Benou-Sehm; 16° les Benou-Djomah. Toutes ces branches for-

هاهنا تنتهى قريش البطاح على حسب ما قدمنا فيها سلغ مى هذا الكتاب بنو مالك بن حنبل بنو معيص بن عامر بن لوى بنو نزار بن عامر وبنو أسامة بن لوى بنو الادرم وهو تيم آبن غالب بنو تحارب بن فيهر بنو للحرت بن عبد الله بن كنانة بنو عائدة وهو خزيمة بن لوى بنو نباتة وهو سعد بن لوى ومن بنى مالك الى اخر القبائل فى قريش الظواهر على حسب ما قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب عند ذكرنا للطيبين وغيرهم من قريش وكان من حرب المجار ما ذكرنا للتفاخر بين العشائر والتكاثر انتهى المجار فى شوال وكان حلف المنطول بعد منصرفهم من المجار فقال بعضهم

maient les Koreïchites des vallons, surnom que nous avens expliqué précédemment (voyez tome III, p. 119); 17° les Benou-Malik, fils de Hanbal; 18º les Benou-Maïs, fils d'Amir, fils de Lowayi; 19° les Benou-Nizar, fils d'Amir; 20° les Benou-Ocamah, fils de Lowayi; 21º les Benou'l-Adram; Adram est le même que Taïm, fils de Galib; 22° les Benou-Moharib, fils de Fihr; 23° les Benou'l-Harit, fils d'Abd-Allah, fils de Kinanah; 24° les Benou-Aydah, c'est-à-dire les fils de Khozaïmah, fils de Lowayi; 25° les Benou-Nabatah ou Benou-Saad, fils de Lowayi; ces sous-tribus, depuis les Benou-Malik jusqu'aux Benou-Saad, étaient nommées Koreich ez-zawahir (les Koreïchites de la banlieue); il en a été question déjà dans un autre chapitre (voy. ibid. p. 120), à propos des Koreïchites surnommés Moutayiboun « les parfumeurs, » etc. La guerre de Fidjar dont nous avons parlé eut pour cause une rivalité de gloire et de force numérique entre les tribus. Elle se termina au mois de chawal, et la fédération des Foudoul eut lieu après le retour des tribus belligérantes. Un de leurs poêtes a dit ·

نحن كنّا الملوكُ من آل نجد وجُاةُ الرّمان عند الذمار ومنعنا النجر النجر النجرار

وفي ذلك قال خداش بن زهير العامري

فلا توعدني بالنجارِ فانسه اجلَّ ببطآء الجَوْنِ المحاربا

وقد كان للحلف في ذى القعدة بسبب رجل من زبيد من اليمن قد كان باع سلعة له من العاص بن وائل السهمي فطله بالشن حتى يئس فعلا جبل ابي تُبيس وقريش في مجالسها حول الكعبة فنادى بشعر يصف فيه ظلامته رافعا صوته مناديا

Nous sommes de la famille royale du Nedjd; nous protégeons nos clients contre les disgrâces de la fortune.

Nous avons interdit le ravin de Hadjoun à toutes les tribus et empêché le sacrilége même pendant la guerre impie (fidjar).

Khidach, fils de Zoheir el-Amiri, a dit, sur le même sujet:

Ne me menace pas du souvenir de Fidjar, car le plus glorieux de nos faits d'armes s'est accompli alors dans le ravin d'el-Hadjoun.

Le serment des Foudoul fut prononcé pendant le mois de Dou'l-Kaadeh, voici à quelle occasion. Un homme de Zébid, ville du Yémen, avait vendu des marchandises à El-Assi, fils de Waïl es-Sehmi, qui en différa le payement. Le marchand, désespérant de recevoir ce qui lui était dû, se rendit sur le mont Ahou-Kobeïs, à l'heure où les Koreïchites étaient réunis antour de la Kaabah. Là il récita d'une voix retentissante des vers où il racontait l'injustice dont il était victime :

### ويعلم مَن حوى للمبيت انَّا أَباة الصَّمِم تمنع كلَّ عارٍ

Venez (disait-il) au secours d'un homme spolié dans ses biens, au milieu de la Mecque; il invoque la tribu et chaque guerrier.

Le terrîtoire inviolable appartient à celui dont l'honneur est intact; mais l'homme revêtu d'opprobre doit en être banni.

Alors les Koreïchites se réunirent, à l'instigation de Zobeïr, fils d'Abd el-Mottalib, fils de Hachem, fils d'Abd-Ménaf. Parmi les membres de cette tribu qui se rassemblèrent dans le dar-en-nadwah, ou hôtel du conseil, se trouvaient les Benou-Hachem, fils d'Abd-Ménaf; les Benou'l-Mottalib, fils d'Abd-Ménaf; les Zohrah, fils de Kilab; les Témim, fils de Mourrah, et les Benou'l-Harit, fils de Fihr. Ils s'engagèrent à prendre la défense de l'opprimé contre l'oppresseur, et en firent le serment solennel dans une seconde réunion chez Abd-Allah, fils de Djoudàn. Zobeïr, fils d'Abd el-Mottalib, a dit à propos de ce serment :

Les hôtes de la maison sainte savent que nous exécrons l'injustice et que nous repoussons join de nous toute action infâme.

وقد قدمنا في الكتاب الاوسط اخبار الاحلان والنجارات الاربعة نجار الرجل او نجار بدر بن معشر ونجار المراة ونجار العرد والنجار الرابع هو نجار البرّاض وبين النجار الرابع الذي كان فيه القتال وبين بنيان الكعبة خسة عشر سنة وكان من حضور النبي صلّعم ومشاهدته النجار الرابع الى ان خرج الى الشام في تجارة خديجة ونظر نسطور الراهب اليه وهو في صومعته والنبي صلّعم مع ميسرة وقد اظلته خامة فقال هذا نبي وهذا اخر الانبياء اربع سنين وتسعة اشهر وستة ايام والى ان تنوّج خديجة بنت خويلد شهران واربعة وعشرون يوما والى ان شهد بنيان الكعبة وحضر منازعة قريش في وضع

On trouvera dans notre Histoire moyenne des détails sur les assermentés (ahlaf) et sur les quatre guerres de Fidjar nommées sidjar er-ridjl « guerre du pied » ou de Bedr, fils de Mâchar; fidjar el-mrat « guerre de la femme; » fidjar el-kird « guerre du singe, » et sidjar el-berrad qui est la quatrième. (Voy. Essai sur l'Hist. des Arabes avant l'Islam. I, 296 et suiv.) Un intervalle de quinze ans sépare cette quatrième guerre, à laquelle le Prophète assistait comme témoin, et la reconstruction de la Kaabah. Puis il entreprit un voyage en Syrie dans l'intérêt du commerce de Khadidjah, et visita le moine Nestor dans son couvent, avec Maïçaralı (domestique de Khadidjah). Le moine, apercevant le nuage qui ombrageait la tête de Mahomet (cf. t. I, p. 147), s'écria : « Voilà un prophète et le dernier des prophètes!» Ceci se passait quatre ans, neuf mois et six jours après la guerre de Berrad. Deux mois et vingt-quatre jours plus tard, Mahomet épousait Khadidjah, fille de Khowaïled. Dix ans après son mariage, il était témoin de la reconstruction de la Kaabah et de la contestation qui s'éleva parmi les Koreïchites au sujet de la

الحجر الاسود عشر سنبي وقد كان السيل هذم الكعبة فسُرِق منها لما انهدمت غزال من الذهب وحُلى وجواهر فنقضتها قريش وكان في حيطانها صور كثيرة بانواع من الاصباغ عجيبة منها صورة ابرهم الخليل في يدة الازلام ويقابلها صورة اسماعيل ابنة على فرس يحير بالناس مغيضا والغاروق قائم على وفد الناس يقسم فيهم وبعد هذة الصورة صور قائم على وفد الناس يقسم فيهم وبعد هذة الصورة صور ستين صورة مع كل واحدة من تلك الصور الد صاحبها وكيفية عبادته وما اشتهر من فعله ولما بنت قريش الكعبة ورفعت سمكها وتأتي لها ما ارادت في بنيانها من الشب الذي ورفعت سمكها وتأتي لها ما ارادت في بنيانها من الخشب الذي ورفعت من السغينة التي ري بها البحر الى ساحلهم التي بعث ودو طو الم والدي والم المنهم التي بعث ودو الدي المناه والدي المناه والمناه والدي المناه والدي والدي المناه والمناه والمناه والدي المناه والدي والمناه والدي المناه والمناه والمناه والمناه والدي والمناه والم

enlevé des gazelles d'or, des ornements et des pierres précieuses. Les Koreïchites démolirent alors le vieil édifice. On trouva sur les murs toutes sortes de figures peintes et d'un coloris merveilleux. D'abord l'image d'Abraham tenant à la main les flèches divinatoires (azlam); en face d'Abraham, l'image d'Ismaïl son fils, à cheval, et accordant sa protection au peuple; plus loin el-Farouk debout faisait un partage au milieu de la foule qui l'environnait. On retrouva ensuite plusieurs de leurs descendants, jusqu'à Koçayi, fils de Kilab, etc. en tout environ soixante figures. A côté de chaque personnage, on voyait le Dieu qu'il adorait, les rites de son culte et le récit des faits les plus notables de sa vie. Les Koreïchites se mirent à l'œuvre, et le nouveau temple s'éleva bientôt à une certaine hauteur; les travaux furent facilités par la découverte de bois de construction capturé sur un bâtiment jeté à la côte. C'était le roi de Byzance qui بها ملك الروم من الغلزم من بلاد مصر الى للبشة ليبنى به هناك كنيسة وانتهوا الى موضع الجرعلى ما ذكرنا وتغازعوا اللهم يضعه غاتغقوا على ان يرضوا باول من يطلع عليهم من باب بنى شيبة فكان اول من ظهر لابصارهم النبى صلّعم من ذلك الباب وكانوا يعرفونه بالامين لوقارة وهدوة وصدق لحجته واجتنابه القاذورات والادناس محكوة فيما تغازعوا فيه وانقادوا الى قضائه فبسط ما كان عليه من رداً وقيل كسآء طاروني واخذ عم الجرفوضعه في وسطه ثم قال لاربعة رجال من قريش وهم اهل الرياسة فيهم والرعاء منهم وهم عتبة بن ربيعة بن عبد شهس آبن عبد منان والاسود بن المطلب بن اسد بن عبد العزى آبن قصى وابو حديفة بن المغيرة بن بحرو بن مخزوم وقيس

expédiait ce bois par la mer de Kolzoum aux Abyssiniens, afin de construire une église dans leur pays. Lorsque les murs furent élevés jusqu'à l'endroit où devait être placée la pierre noire, les Koreïchites se disputèrent l'honneur de la poser. Ils convinrent enfin de prendre pour arbitre la première personne qui entrerait par la porte des Benou-Cheïbah. Cette personne fut le Prophète lui-même, que l'on désignait par l'épithète d'el-Amîn à cause de sa gravité, de sa douceur, de son langage sincère, du soin avec lequel il évitait toute action impure et déshonnête. Ils le firent juge du différend, et promirent de s'en rapporter à sa décision. Le Prophète étendit à terre son manteau, d'autres disent un voile de soie (tarouni), il prit la pierre et la plaça au centre, puis il appela quatre personnages d'entre les chefs et les notables de la tribu : Otbah, fils de Rébyâh, fils d'Abd-Chems, fils d'Abd-Ménaf; el-Aswad, fils d'el-Mottalib, fils d'Açed, fils d'Abd el-Ozza, fils de Koçayi; Abou Hodaïfah, fils d'el-Mogaïrah, fils d'Amr, fils de Makhzoum, et آبن عدى السهمى ليأخذ كل واحد منهم بجنب من جنبات هذا الردآء فشالوة حتى ارتفع عن الارض وادنوة من موضعه فأخذ عم البحر ووضعه في مكانه وقريش كلها حضور فكان ذلك اول ما ظهر من فعله وفضله واحكامه فقال تائل هن حضر من قريش منتجبا من فعلهم وانقيادهم الى اصغرهم سنا واقلهم مالا نجعلوة عليهم رئيسا وحاكما اما واللات والعُنى له ليفوتنهم سبقا وليقسمن بينهم حظوظا وحدودا وليكونن له بعد هذا اليوم شأن ونبآء عظم وقد تنوزع في هذا القائل شن الناس من رأى انه ابليس ظهر في ذلك اليوم في جمعهم في صورة رجل من قريش قد كان مات فذكروا ان اللات والعزى صورة رجل من قريش قد كان مات فذكروا ان اللات والعزى احيته لذلك المشهد ومنهم من رأى انه بعض رجالات قريش

Kaïs, fils d'Adi es-Sehmi. Il leur prescrivit de saisir chacun un coin du manteau, de soulever la pierre, et de la tenir à la hauteur convenable; alors il la prit entre ses mains et la mit en place, en présence des Koreïchites réunis. Ce fut la première de ses nobles actions et le premier jugement qu'il prononça. Un des assistants, frappé de l'obéissance des siens et de la soumission avec laquelle ils prenaient pour chef et pour arbitre, en cette circonstance, un homme qui leur était inférieur par l'âge et la fortune, s'écria: « Par el-Lat et el-Ozza! ce jeune homme les dépassera bientôt; il distribuera seul les faveurs et les peines et il acquerra prochainement un rang et un nom considérables. » On ne sait pas au juste qui prononça ces paroles; les uns croient que ce fut Iblis qui apparut alors au milieu de l'assemblée, sous les traits d'un Koreïchite mort depuis longtemps, et le bruit courut que el-Lat et el-Ozza avaient ressuscité le vieillard à l'occasion de cette réunion. Les autres attribuent ces paroles à quelqu'un des chefs koreïchites, célèbre par وحكاتهم ومن كانت له فطنة فلما اتمت قريش بنآء الكعبة كستها اردية الرقآء وهي الوصائل واعادوا الصور التي كانت مصوّرة في الكعبة واتقنوا تشكل ذلك واحكامة (1) وكان من بنآء الكعبة على ما وصغنا الى ان بعثه الله تعالى خس سنين ومن مولدة الى يوم مبعثه صلّعم اربعون سنة ويوم والذي مح من مولدة علىه الصلاة والسلام انه كان بعد قدوم اصحاب المغيل مكة نخمسين يوما وكان قدومهم مكة يـوم الاتنين لثلات عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة ثمان ماية واثنتين وثمانين من عهد ذي القرتين فكان قدوم ابرهة محة لسبع عشرة خلت من المحرم ولست عشرة ومائتين من تاريخ العرب عشرة خلت من المحرم ولست عشرة ومائتين من تاريخ العرب الذي اولة حجة الغدر ولسنة اربعين من ملك كسرى انوشروان

sa sagesse et sa pénétration. La Kaabah terminée, on la revêtit d'étoffes rayées du Yémen (waçaïl) que les nobles portaient par-dessus leurs vêtements; on y replaça aussi les anciennes images qu'on reproduisit avec une exactitude parfaite.

Il s'écoula cinq années entre la restauration de la Kaabah, telle que nous venons de la décrire, et la mission du Prophète; quarante ans et un jour entre sa naissance et le moment de sa mission. D'après les autorités les plus véridiques, Mahomet naquit cinquante jours après l'entrée des Compagnons de l'Éléphant sur le territoire de la Mecque. Or ils l'envahirent dans la nuit du lundi, 13 de moharrem, l'an huit cent quatre-vingt-deux de l'ère des Séleucides (Dou'l-Karnein), et Abrahah arriva le 17 du même mois, ce qui correspond à l'an deux cent seize de l'ère des Arabes qui part du pèlerinage de la perfidie (vers 354 de J. C.), et à la quarantième année du règne de Kesra Anonchirwân. Le Pro-

وكان مولدة عم لمثان خلون من ربيع الاول من هذة السنة عكة في دار ابن يوسف ثم بعد ذلك بنتها لليبزران ام الهادى والرشيد مسجدا وكان عبد الله ابوة غائبا بارض الشام فانصرن مريضا فات بالمدينة ورسول الله صلّعم جل وقد تنوزع في ذلك فنهم من قال انه مات بعد مولد النبي عم بشهر ومنهم من قال انه مات بعد مولد النبي عم بشهر ومنهم من قال انه مات بعد مولد النبي عم بشهر ومنهم من قال انه مات في السنة الثانية من مولدة وامد امنة بنت وف وهب بن عهد منان بن زهرة بن كلاب بن مرّة بن كعب وفي السنة الاولى من مولدة دُفع الى حليهة بنت عبد الله بن السنة الثانية من كونه في بني سعد كان الوق عبد الله يقول

المحربة الذي اعطاني هذا الغلام الطيّب الاردان

phète vint au monde le 8 de rébi premier de la même année, dans la maison d'Ibn Youçouf, à la Mecque. Plus tard cette maison fut rebâtic et convertie en mosquée par Khaïzourân, mère des khalifes Mehdi et Réchid. Le Prophète était encore dans le sein de sa mère, lorsque Abd Allah son père, qui s'était rendu en Syrie, en revint malade et mourut à Médine. Mais il y a désaccord sur ce point : Abd Allah mourut un mois, selon les uns, dans le cours de la seconde année, selon les autres, après la naissance de son fils. La mère de Mahomet était Aminah, fille de Wahb, fils d'Abd Ménaf, fils de Zohrah, fils de Kilab, fils de Mourrah, fils de Kaab. L'année de sa naissance, il fut confié à Halimah, fille d'Abd Allah, fils d'el-Harit, qui le nourrit de son lait. L'année suivante, lorsqu'il était chez les Benou Saad (tribu de Halimah), son père Abou Abd Allah prononça ces vers:

Gloire à Dieu qui m'a donné ce bel enfant au teint vermeil!

قد ساد أو المهد على الغلمان اعيدة بالبيت ذى الاركان الوي السنة الرابعة من مولدة شق الملكان بطنه واستخرجا عليه فشقاة واستخرجا منه علقة سوداء ثم غسلا قلبه وبطنه بالثلج وقال احدها لصاحبه يزنه بعشرة من امته فوزنه فرج ثم ما زال يزيد حتى بلغ الالف فقال والله لو وزنته بامته لوزنها وفي السنة الخامسة ردته الى امم مرضعته حليمة وقيل في مستهل السادسة وبين ذلك وبين عام الغيل خس سنين وشهران وعشرة ايام وفي السنة السابعة من مولدة خرجت به امّه الى اخواله تزورهم فتوقيت بالابوآء وقدمت به امّ أيمن مولدة بعد خامسة من موت امه وفي السنة الثامنة من مولدة توفي جدّة عبد المطلب وضمة عمه ابو طالب اليه

Couché dans son berceau, c'est le roi des enfants. Que le temple aux colonnes (la Kaabah) le protége!

A l'âge de quatre ans, deux anges lui ouvrirent la poitrine et le cœur, en retirèrent un caillot de sang noir et lui lavèrent le cœur et la poitrine avec de l'eau de neige. L'un des deux anges dit à l'autre : « Pèse l'enfant avec dix hommes de sa nation ; » le plateau pencha du côté de Mahomet. L'ange augmenta le nombre d'hommes et, arrivé à mille, il s'écria : « Si je le pesais avec sa nation entière, le poids serait égal. » Il était dans sa cinquième année, ou, selon d'autres, au commencement de sa sixième, lorsqu'il fut rendu à sa mère par sa nourrice Halimah; ciuq ans, denx mois et dix jours s'étaient écoulés depuis l'année de l'Étéphant. A l'âge de sept ans, il fut conduit par sa mère auprès de ses oncles. Aminah étant morte à el-Abwà, l'enfant fut ramené à la Mecque par Ounm-Eïmen, cinq jours après la mort de sa mère. Dans sa huitieme année, il perdit son aïeul, Abd elفكان في حجرة وخرج مع عد الى الشام وله ثلاث عشرة سفة ثم خرج في تجارة لحديجة بنت خويلد الى الشام مع غلامها ميسرة وهو ابن خس وعشرين سنة قال المسعودي رجد الله وقد اتبنا على مبسوط هذا الباب في كتابينا اخبار الزمان والاوسط

# الباب لحادى والسبعون

ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم وما كان في ذلك الى الحك الى الم

ثم ابتعث الله رسوله صلّعم واكرمه بما اختصّه به من نبوته بعد بنيان اللعبة بخمس سنين على ما قدمنا آنفا وهو ابن اربعين سنة كاملة واقام بمكة ثلاث عشرة سنة واخفى امره

Mottalib; il fut recueilli par son oncle Abou Talib, vécut dans sa famille et fit avec lui un voyage en Syrie, à l'âge de treize ans. A vingt-cinq ans, il retourna en Syrie, pour le commerce de Khadidjah, fille de Khowaïled; il était accompagné de Maïçarah, serviteur de cette veuve. Pour le développement des faits résumés dans ce chapitre, voyez nos Annales historiques et l'Histoire moyenne.

## CHAPITRE LXXI.

MISSION DU PROPHÈTE; SON HISTOIRE JUSQU'À L'HÉGIRE.

Ainsi qu'on l'a vu dans le chapitre précédent, cinq ans après la reconstruction de la Kaabah, Mahomet reçut de la grâce divine la mission et le caractère sacré de prophète; il avait alors quarante ans accomplis. Il demeura treize ans à la Mecque et ne divulgua son secret à personne durant

قلات سنين ونكح خديجة بنت خويلد وله خس وعشرون سنة وانزل عليه بمكة من القرآن اثنان وثمانون سورة ونزل ثمام بعضها في المدينة واول ما انزل عليه من القرآن إِثْرَأُ بَاللهم رَبِّكَ آلَّذِي خَلَقَ واتاه جبرئيل عم في ليلة السبت ثم في ليلة الأحد وخاطبه بالرسالة في يوم الاثنين وذلك بحرآء وهو اول موضع نزل فيه القرآن وخطبة باول السورة الى قوله تعالى عَلَّ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ فقط ثم نزل تمامها بعد ذلك وخوطب بغرض الصلاة ركعتين ركعتين ثم امر باتمامها بعد ذلك بغرض الصلاة ركعتين ركعتين ثم امر باتمامها بعد ذلك وأس مايتي واقرت ركعتا السغر وزيد في صلاة الحضر وكان مبعثه صلّعم على رأس مايتي

les trois premières années. Lorsqu'il épousa Khadidjah, fille de Khowaïled, it avait vingt-cinq ans. Il reçut à la Mecque la révélation de quatre-vingt-deux chapitres, et la fin de quelques-uns à Médine. Le premier verset révélé, qui commence par « Lis au nom de ton Dieu qui a créé, etc. » (Koran, exvi, v. i) lui fut apporté par l'ange Gabriel, dans la nuit du samedi et la nuit du dimanche; le lundi, l'ange le salua du titre d'envoyé de Dieu. C'est à Hirâ qu'eut lieu cette première révélation du Koran, mais seulement jusqu'aux mots: "Il a appris aux hommes ce qu'ils ne savaient pas. » (Ibid. v. 5.) Gabriel lui apporta ensuite le complément de ce chapitre; il lui enseigna l'obligation rigoureuse de la prière à deux rikât alternés (inclinations), et lui apprit successivement le complément de la prière, les deux rikât imposés au voyageur et les rites plus nombreux de la prière faite à demeure fixe.

La mission de Mahomet correspond au commencement de la vingtième année du règne de Kesra-Perwiz, ou au commencement de la deux centième année après le serسنة من يوم التحالف بالربدة وذلك لستة الان وماية وثلثة عشر سنة من هبوط آدم عم وقد ذكر مثل هذا عن بعض حكآء العرب في صدر الاسلام عن قرأ الكتب السالفة على حسب ما استخرج منها وفي ذلك يقول في ارجوزة طويلة

فى رأس عشرة من السّنين الى ثلاث جُعِلْت يقين والمائة المعدودة التمام الى الون سُدِّسَت نظام ارسله الله لنا رسولا وكان فينًا هاديّ السبيلا

وقد تنوزع في على بن ابى طالب رضة واسلامة فدهب كثير من الناس الى انه لم يشرك فيستأنف الاسلام بل كان تابعا للنبى صلّعم في جميع افعاله مقتديا به وبلغ وهو على ذلك وان الله تعالى عصمة وسددة ووفقة كعصمته لنبية صلّعم لانهها

ment de Rabadah, c'est-à-dire six mille cent treize ans après la chute d'Adam. Cette date est confirmée par le témoignage d'un savant du premier siècle de l'hégire, qui a publié le résultat de ses recherches sur d'anciens ouvrages. Ce savant s'exprime ainsi dans un long poëme du mètre redjez:

Sans aucun doute, c'est au début de la dixième année ajoutée à trois, Et dans la somme du nombre cent ajoutée à six de la colonne des mille (c'est-à-dire 6, 113),

Que Dicu nous a envoyé son apôtre pour nons guider dans la voie du salut.

On n'est pas d'accord sur la date de la conversion d'Ali, fils d'Abou Talib. Les uns ne pouvant admettre qu'Ali ait vécu dans l'erreur et soit entré ensuite dans l'islam, prétendent qu'il imita toujours le Prophète et conforma sa conduite à la sienne; qu'il avait atteint l'âge de raison, an moment de la mission; que Dieu le prémunit contre l'erreur et le dirigea par sa grâce, au même degré que Mahomet;

كانا غير مضطرين ولا بجبرين على نعل الطاعات بلا مختارين تادرين ناختارا طاعة الرب وموافقة امرة واجتناب منهيات ومنهم من رأى انه اول من آمن وان الرسول دعاة وهو موضع للتكليف بظاهر قوله عز وجل وأنّذِرْ عَشيرَتَكُ آلاَّقْرَبِينَ فكان بدوة بعلى رضّه اذ كان اقرب الناس اليه واتبعهم له ومنهم من رأى غير ما وصغنا وهذا موضع قد تنازع فيه الناس من الشيعة وقد احتج كل فريق لقوله عن قال بالنص في الاسامة والاختيار وارضى كل فريق كيفية اسلامة ومقدار سنة وقد اتينا على الكلام في ذلك على الشرح والايضاح في كتابنا المترجم بكتاب الصفوة في الامامة وفي كتاب الراه بكر رضة فدعا وغيرة من كتبنا في هذا المعنى ثم السلم ابو بكر رضة فدعا

enfin que l'un et l'autre ne furent point poussés fatalement et malgré eux à l'obéissance, mais qu'ils firent usage de leur volonté et de leur libre arbitre, en se soumettant aux ordres de Dieu et en évitant de lui désobéir. Les autres, au contraire, disent qu'Ali embrassa le premier l'islam, mais après y avoir été invité par le Prophète. Pour soutenir leur opinion, ils donnent un sens forcé à la lettre du verset, « Prêche tes plus proches parents » (Koran, xxv, 214), ce qui démontre, selon eux, que Mahoniet a dù commencer par Ali, son parent le plus proche et son compagnon intime. Il y a encore d'autres opinions sur ce sujet, surtout chez les Chiites. Chaque secte parmi celles qui adoptent la lettre du livre saint relativement à l'imamat et à l'élection argumente et démontre à sa façon la conversion d'Ali et son âge. On trouvera les détails de cette controverse dans notre livre de la Pureté sur l'Imamat, dans le livre de l'Examen, dans le Kitab ez-zahi et dans nos antres écrits sur les matières religieuses.

قومة الى الاسلام فاسلم على يدية عثمان بن عفان والزبير بن العقوام وعبد الرحب بن عون وسعد بن ابى وقاص وطلحة بن عبيد الله نجاء بهم الى النبى صلّعم فاسلموا فيهولاء النفر سبقوا الناس بالايمان وقد قال بعض من تقدم من الشعرآء في صدر الاسلام يذكرهم

فيا سائلى عن خيار العباد فصادفت ذا العم والخبرة خيار العباد جيعًا قُريش وخير قريش ذُوو العجرة وخير ذوى العجرة السابقون شانيّة وحدده قَصروة على وعُشان ثم الربير وطلحة واثنان من رُهرة (١) وشيخان قد جاورا اجد وجاور قبراهُا قليرة

L'islam fut ensuite adopté par Abou Bekr, qui le transmit aux hommes de sa tribu: à Otmân, fils d'Affân; à Zobeïr, fils d'el-Awam; à Abd er-Rahman, fils d'Awf; à Saad, fils d'Abou Wakkas, et à Talhah, fils d'Obeïd Allah. Ces néophytes furent amenés au Prophète par Abou Bekr, et firent, avant tous les autres, leur profession de foi en sa présence. Un poëte contemporain de la naissance de l'islam a parlé en ces termes de ceux qui donnèrent le premier exemple aux Musulmans:

Ô toi qui m'interroges sur l'élite des serviteurs de Dieu, tu t'adresses à un homme instruit et bien informé.

De tous les adorateurs de Dieu les Korcīchites sont les meilleurs, et parmi les Korcīchites, les émigrés.

Mais au premier rang des émigrés marchent huit croyants qui valent chacun une forteresse :

Ali, Otmân, Zobeïr, Talhalı, les deux Zohrites

Et les deux cheïkhs voisins d'Ahmed pendant leur vie et jusque dans le tombeau (Abou Bekr et Omar).

في كان بعدهم فاخرا فلا يُذكرن عندهم فحرة وقد اختلف في اول من اسلم فنهم من رأى ان ابا بكر كان اول الناس اسلاما واسبقهم ايمانا ثم بلال بن جَامة بن عبرو بن عنبسة ومنهم من ذهب الى ان اول من اسلم من النسآء خديجة ومن الرجال على رضى الله عنه ومنهم من رأى ان اول من اسلم رئيد بن حارثة ثم خديجة ثم على وقد ذكرنا ما اجتبينا من القول في ذلك فيما قدمنا ذكرة من كتبنا في هذا المعنى

الباب الثانى والسبعون ذكر هجرته وجوامع مما كان في ايامه الى وقت وفاته صالحم

امر الله عز وجل رسوله بالهجرة وفرض عليه الجهاد وذلك في

Qui oserait, après eux, aspirer à la gloire, sans reconnaître la supériorité de la leur?

Quoi qu'il en soit, on ne s'accorde pas sur la conversion des premiers disciples de l'islam. Selon les uns, la religion nouvelle fut adoptée par Abou Bekr avant tous les autres, puis par Bélal, fils de Hamamah, fils d'Amr, fils d'Anbaçah. D'autres nomment Khadidjah parmi les femmes, et Ali parmi les hommes. D'autres désignent d'abord Zeïd, fils de Haritab, puis Khadidjah, puis Ali. On verra dans nos écrits cités plus haut et relatifs aux doctrines religieuses, à laquelle de ces opinions nous avons donné la préférence.

#### CHAPITRE LXXII.

FUITE DU PROPHÈTE (HÉGIRE); RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX FAITS HISTORIQUES JUSQU'À SA MORT.

Dieu ordonna à son Prophète de fuir à Médine et d'accom

سنة احدى من سنى الهجرة وه التى نزل فيها الاذان وكانت سنة اربع عشرة من المبعث وكان ابن عباس يقول بعث رسول الله صلّعم وهو ابن اربعين سنة فاقام بمكة ثلاث عشرة سنة وهاجر عشرا وقبض وهو ابن ثلاث وستين سنة وكانت سنة احدى من الهجرة وه سنة اثنتين وثلاثين من ملك كسرى ابرويز وسنة تسع من ملك هرقل ملك النصرانية وسنة تسعماية وثلاث وثلاثين من ملك الاسكندر المقدوني قال المسعودي وقد ذكرنا في الكتاب الاوسط كيفية فعل رسول الله صلّعم في خروجه من مكة واستخلاف على رضه له ونومه على فراشه نخرج صلّعم من مكة ومعه ابو بكر وعامر بن فهيرة مولى ابن بكر وعامر بن فهيرة مولى ابن بكر وعبد الله بن أربيّنظ الديلى دليلهم على الطريق ولم يكن

plir les obligations du djihad (guerre sainte), l'an premier de l'hégire. Les rites de l'izân (appel à la prière) furent révélés à la même époque, c'est-à-dire quatorze ans après la mission de Mahomet. Au rapport d'Ibn Abbas, le Prophète reçut sa mission à l'âge de quarante ans; il vécut treize ans à la Mecque et dix ans dans l'émigration; il mourut donc à soixante-trois ans. L'an premier de l'hégire correspond à la trente-deuxième année du règne de Kesra-Perwiz, à la neuvième année du règne d'Héraclius, roi des Chrétiens, et à l'an neuf cent trente-trois de l'ère d'Alexandre le Macédonien.

Nous avons donné dans l'Histoire moyenne les détails relatifs à la fuite du Prophète hors de la Mecque, où il laissa Ali endormi à sa place dans son lit. Le Prophète était accompagné d'Abou Bekr et d'Amir ben Foheïrah, affranchi d'Abou Bekr; leur guide était un Arabe idolàtre nommé Abd Allah, fils d'Oraïkit, de la famille des Daïl. Ali resta

مسلما وكان مقام على رضة بعدة بمكة ثلاثة ايام الى ان ادّى ما أمر بادائه ثم لحق بالنبى صلّعم وكان دخوله عليه الصلاة والسلام الى المدينة يوم الاثنين لاثنتى عشرة لبلة مضت من شهر ربيغ الاول فاقام بها عشر سنين كوامل (۱) وكان نزولة عليه الصلاة والسلام في حال موافاته المدينة بتُعبا على سعد بن خيشة وابتنى المسجد وكان مقامه بقبا يوم الاثنين والشلات والاربعا والخميس وساريوم الجمعة ارتفاع النهار واتته الانصار حيا حيا تسأله كل فريق منهم النزول عليه لزاما بزمام راحلته وهو يجنبهم فيقول عليه الصلاة والسلام خلوا عنها فانها مأمورة حتى ادركته الصلاة في بنى سالم فصلى بهم يوم الجمعة فكانت تلك اول جعة صليت في الاسلام وهذا موضع

trois jours à la Mecque pour executer les ordres que lui avait donnés Mahomet; puis il vint le rejoindre. Le Prophète entra à Médine le lundi douze du mois de rébi premier, et y séjourna pendant dix années entières. En se rendant à Médine, il s'arrêta à Koba chez Saad, fils de Khaïtamah, où il sit bâtir la (première) mosquée. Il séjourna en ce lieu du lundi au jeudi, et se remit en route le vendredi, au lever du jour. Toutes les tribus d'Ansar vinrent par troupes sur son passage et, saisissant la bride de sa chamelle, le supplièrent de s'arrêter chez elles; mais il les écarta en leur disant : « Laissez aller ma chamelle, car elle obéit aux ordres de Dieu. » Comme il passait dans la tribu des Benou-Salim à l'heure de la prière, il fit avec eux la prière dominicale (salat ed-djuma). Ce fut la première fois qu'elle fut célébrée depuis la naissance de l'islam.

Signalons ici le désaccord des jurisconsultes relativement

تنازع الغقهآء في العدد الذي تتم بهم صلاة للجمعة فدهب الشافعي في اخرين معم الى ان للجمعة لا تجب اتامتها حتى يكون عدد المصلين اربعين فصاعدا واقل من ذلك لا يجرى وخالفه غيرة من الغقهآء من اهل الكوفة وغيرهم وكانت صلاته في بطن الوادي المعرون بوادي ذنوبا الى هذة الغاية ثم استوى على ناقته فسارت لا تعرج على شيء ولا يردها رادً حتى اتت الى موضع مسجدة عليم الصلاة والسلام والموضع يومئذ لغلامين يتيجين من بني النجّار فبركت ثم ثارت فضت غير بعيد تم عادت الى مبركها فبركت واطمأنّت والنبي صلّعم يراي احكام الباري فيم وتوفيقه له فنول عنها وسار الى منول ابى ايدوب الانصاري وهو خالد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عون بن

au nombre d'assistants nécessaires pour rendre valide la prière du vendredi. Chafey et les légistes qui ont adopté son opinion déclarent qu'elle ne peut être accomplie qu'avec le concours de quarante fidèles au moins, et qu'au-dessous de ce nombre elle est nulle. Cette décision est combattue par les jurisconsultes de Koufah et d'autres écoles. Le Prophète, après avoir récité la prière au fond de la vallée nommée encore aujourd'hui Wadi-donouba, remonta sur sa chamelle, qui, sans broncher et sans être guidée, arriva droit à l'emplacement où il bâtit sa mosquée; ce terrain appartenait alors à deux jeunes orphelins des Benou-Naddjar. Là, elle s'agenouilla, puis se releva, fit encore quelques pas, revint au premier endroit, s'y agenouilla de nouveau et demeura immobile. Le Prophète, obéissant aux décrets de Dieu, qui lui manifestait ainsi sa protection, mit pied à terre et se rendit chez Abou Eyoub l'Ansar, nommé aussi Khalid, fils de Koleïb, fils de Tâlabab, fils d'Abd Awf, fils d'Otbâu,

عثبان بن مالك بن النجار فأقام في منزله شهرا حتى ابتنى المسجد من بعد ابتياعه الموضع واحدقت به الانصار واشتد سرورهم به واظهر التأسف على ما فاتهم من نصرته فغي ذلك يقول صرمة بن ابي انس احد بني عدى بن النجار من قصيدة (1)

ثوى فى قريش بضع عشرة حجّة يذكّر لويلقى صديقا مواسيا فلما اتانا أظهر الله دينه واصبح سرورًا بطيبة راضيا نعادى الذى عادى من الناس كلُهم جيعًا وان كان لخبيب المصافيا

وافترض صيام شهر رمضان وحُولت القبلة الى الكعبة بعد قدومه بثانية عشر شهرا وقد قيل انما نزل عليه بالمدينة من القرآن اثنان وثلاثون سورة ثم قبضه الله اليه يوم الاثنين

fils de Malik, fils de Naddjar. Il demeura un mois dans cette maison, attendant que la mosquée bâtie sur le terrain acheté par lui fût terminée. Il était sans cesse entouré d'Ansars qui lui témoignaient leur joie de l'avoir parmi eux et aussi le regret de n'avoir pu coopérer plus lôt à sa cause. C'est ce sentiment qui a inspiré Sormah, fils d'Abou Anas, issu d'Adi ben Naddjar, dans une élégie dont voici un fragment :

Il a vécu pendant plus de dix pèlerinages (années) au milieu des Koreïchites, y cherchant vainement les consolations d'un ami.

Mais lorsqu'il est venu parmi nous, Dieu lui a révélé la vraie religion, et le séjour de Taibah (Médine) a rempli son cœur d'une douce allégresse.

Tous ses ennemis, sans exception, sont les nôtres, lors même qu'ils anraient été nos meilleurs amis.

Dix-huit mois après son arrivée, le Prophète institua le jeûne du mois de ramadân, et prescrivit de prier en se tournant vers la Kaabah (*Kibla*). On croit qu'il ne reçut à Médine que trente-deux chapitres du Koran. Dieu le rappela

لاتنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الاول سنة عشر في الساعة الني دخل فيها المدينة في منزل عايشة وكانت علته تلاتة عشر يوما وكانت غزواته بنفسه صلّعم ستا وعشرين غروة ومنهم من رأى انها سبعًا وعشرين فالذين ذهبوا على انها ست وعشرون جعلوا منصرن النبي صلّعم من خيبر الى وادى القرى غزوة واحدة والذين جعلوها سبعا وعشرين جعلوا غزوة خيبر منفردة ووادى القرى غزاة اخرى غير خيبر فوقع التنازع في اعداد الغزوات من هذا الوجه وذلك ان النبي صلّعم حين فتح الله تعالى عليه خيبر انصرن منها الى وادى القرى من غير ان يأتي المدينة وكان اول غزواته صلّعم من المدينة بنفسه الى ودّان وهي المعروفة بغزوة الابوآء ثم غزوة المدينة بنفسه الى ودّان وهي المعروفة بغزوة الابوآء ثم غزوة المدينة بنفسه الى ودّان وهي المعروفة بغزوة الابوآء ثم غزوة المدينة بنفسه الى ودّان وهي المعروفة بغزوة الابوآء ثم غزوة المدينة بنفسه الى ودّان وهي المعروفة بغزوة الابوآء ثم غزوة المنسيرة من بطن يُنهبُعُ ثم

à lui le lundi douze rébi premier de la dixième année de l'hégire, à la même heure où il était entré à Médine; il mourut dans la demeure d'Aïchah, après une maladie de treize jours.

Les guerres commandées par le Prophète en personne sont au nombre de vingt-six, selon les uns, de vingt-sept, selon les autres. Ce désaccord provient de ce que les premiers considèrent sa marche de Khaïber sur Wadi'l-Kora comme une seule et même campagne, tandis que les seconds comptent séparément la campagne de Khaïber et celle de Wadi'l-Kora. Cette différence d'évaluation s'explique par ce fait que le Prophète, après avoir triomphé à Khaïber avec l'aide de Dieu, se dirigea immédiatement sur Wadi'l-Kora, sans passer par Médine. La première affaire commandée par le Prophète, quand il sortit de Médine pour aller à Weddân, est nommée guerre d'el-Abwâ. Puis viennent la guerre de Bowat, où il s'avança jusqu'au district de Radwa; la

guerre d'el-Ochaïrah, dans la vallée de Yanboa; la première campagne de Bedr contre Kourz, fils de Djabir; la grande bataille de Bedr, ou seconde guerre dans laquelle Dieu extermina les plus vaillants champions de Koreïch et réduisit plusieurs de leurs chefs à l'esclavage; la guerre des Benou-Solaim, où les Musulmans arrivèrent au réservoir nommé el-Kédid que possédait cette tribu; la guerre de Sawik contre Abou Sofiân, fils de Harb, où les Musulmans s'avancèrent jusqu'à Karkarat el-Kodr; la guerre de Gatafàn dans le Nedjd, nommée aussi guerre de Dou-Amar; la guerre de Bahrân, nom d'une mine située dans le Hédjaz, au-dessus d'el-Forâ; la guerre d'Ohod; la guerre de Homra el-Aced; des Benou-Nadir; de Dat er-rikâa, c'est le nom d'un palmier; la dernière guerre de Bedr (on Petit Bedr); la guerre de Daumat el-djandal; la guerre du Fossé; celle des Benou-Koreïzah; celle des Benou-Lihian, fils de Hodeïl, fils de Mondrikah; la guerre de Dou-karad; celle des Benou'l-Mosبنى المصطلق من خزاعة ثم غزوة الدكيبية لا يريد قتالا فضدة المشركون ثم غزوة خيبر ثم اعتمر عليه الصلاة والسلام عرة القضآء ثم فتح مكة ثم غزوة حُنين ثم غزوة الطائف ثم غزوة تبوك قاتل منها في تسع غزوات بدر وأحد وللندق وقريظة وخيبر والفتح وحنين والطائف وتبوك هذا قول عجد بن اسحق فاما ما ذهب اليه الواقدي فانه وافق ابن اسحاق في قتال النبي صلّعم في هذه التسع غزوات وزاد بان النبي صلّعم قاتل في غزاة وادي القرى وذلك أن غلامة المعرون النبي صلّعم فقتل وقاتل في يوم الغابة فقتل من المشركين المشركين المتن فعر وقتل يومئذ محرز بن نضلة ففي قبول الواقدي انه قتال في المدى عشرة غزوة وفي قول ابن اسحاق في تسع فقتاله قاتل في احدى عشرة غزوة وفي قول ابن اسحاق في تسع فقتاله

talik, branche des Khozâïtes; la guerre d'el-Hodaïbyah, où les Musulmans, quoique animés d'intentions pacifiques, furent attaqués par les idolâtres; la guerre de Khaïber; l'expédition armée au pèlerinage dit visite d'accomplissement; la prise de la Mecque; la guerre de Honaïn; la guerre de Taïf, et la guerre de Tabouk. Il combattit dans neuf de ces guerres : à Bedr, à Ohod, au Fossé, contre les fils de Koraïzah, à Khaïber, à la Mecque, à Honaïn, à Taïf et à Tabouk. Telle est l'opinion de Mohammed, fils d'Ishak. Quant à Wakidi, tout en admettant avec Ibn Ishak que le Prophète a combattu en personne dans ces neuf batailles, il en ajoute deux autres : l'affaire de Wadi'l-Kora, où il vengea par la force des armes la mort de son serviteur Moudgam, tué d'un coup de flèche, et l'affaire d'el-Gabeh, où il tua de sa main six idolâtres. Dans cette même journée périt Mouliriz, fils de Nadlah. Ainsi Wakidi compte onze batailles et Ibn Ishak neuf seulement: l'un et l'autre sont d'accord sur في التسع باتغاق منهها وزاد الواقدى على ما ذكرنا وقد قيل ان الول غزوة غزاها عليه الصلاة والسلام ذات العشيرة وقد تنازع من سلف من اهل السير والاخبار في عدد سراياة وبعوثه فذكر مجد بن ايحاق بن عبد الله بن ابي بكر قال كانت سرايا النبي صلّعم وبعوثه بين ان قدم المدينة وبين ان قبضه الله تعالى خسا وثلاثين ما بين بعث وسرية وذكر مجد آبن جرير الطبرى في كتابه في التاريخ قال حدثني للحارث قال حدثنا ابن سعد قال قال مجد بن عرو الواقدي كانت سرايا النبي صلّعم تمانيا واربعين سرية وقد قيل سراياة وبعوثه صلّعم كانت ستا وستين الأوقدي في صدر هذا الباب من قول وستين سنة على حسب ما تقدم في صدر هذا الباب من قول ابن عباس ولم يخلف من الولد الا ناطمة عليها السلام

les neuf premières, et les deux autres sont ajoutées par Wakidi. Quelques auteurs disent que la première campagne du Prophète fut celle de Dat el-Ochaïrah.

Les biographes et les chroniqueurs diffèrent sur le nombre des expéditions et des reconnaissances dirigées par ses lieutenants. Ainsi Mohammed, fils d'Ishak, fils d'Abd-Allah, fils d'Abou Bekr, en compte trente-cinq, tant expéditions que razias, depuis le départ de Médine jusqu'à la mort du Prophète. Mohammed, fils de Djérir Tabari, cite dans sa Chronique le témoignage de Wakidi, transmis par el-Harit, et à ce dernier par Ibn Saad, d'où il résulterait que ces expéditions s'élèvent à quarante-huit; d'autres enfin en comptent soixante-six, y compris les reconnaissances.

Mahomet mourut âgé de soixante-trois ans, d'après le témoignage d'Ibn Abbas, cité au début de ce chapitre; il ne laissait qu'un seul enfant survivant, sa fille Fatimah, qui وتوفيت بعدة باربعين يوما وقيل سبعين وقيل غير ذلك وكان تزوج على بن إلى طالب بغاطمة بعد سنة مضت من العجرة وقد قيل اقل من ذلك وكانت اول امراة تزوج بها النبي صلّعم خديجة بنت خويلد بن اسد بن عبد العرّي بن قصى وكانت وناتها في شوال بعد مبعثه بثلاث سنين واسرى به وهو ابن احدى وخسين سنة وثمانية اشهر وعشرين يوما وكانت وناة عم إلى طالب واسمه عبد منان بن عبد المطلب بعد وناة خديجة بثلاثة ايام وهو ابن تسع واربعين سنة وثمانية اشهر وقد قيل ان ابا طالب اسم له وتروج بعد وناة خديجة بسوادة بنت رَمعَة بن قيس بن عبد وُدّ بن نصر بن مالك وتروج بعايشة قبل العجرة بسنتين وقيل تزوجها بعد

mourut quarante jours, ou soixante et dix jours après lui. Il y a encore d'autres versions sur cette date. Fatimah avait épousé Ali, fils d'Abou Talib, une année après l'hégire, ou un peu plus tôt, selon quelques auteurs. La première femme du Prophète, Khadidjah, fille de Khowaïled, fils d'Açed, fils d'Abd el-Ozza, fils de Koçayi, mourut au mois de chawal, trois ans après la première révélation.

Mahomet était âgé de cinquante et un ans, huit mois et vingt jours quand il fit son voyage nocturne au ciel (mîradj). Son oncle Abou Talib, dont le nom est Abd-Ménaf, fils d'Abd el-Mottalib, mourut trois jours après Khadidjah, à l'âge de quarante-neuf ans et huit mois. Quelques auteurs disent que son véritable nom était Abou Talib. Après la mort de Khadidjah, Mahomet épousa Sawadah, fille de Zamaâh, fils de Kaïs, fils d'Abd-Wudd, fils de Nadr, fils de Malik; enfin il épousa Aïchah, deux ans après l'hégire; d'autres prétendent qu'il l'épousa après la mort de Khadidjah, mais qu'il ne consomma son mariage que sept mois

وفاة خديجة ودخل بها بعد الهجرة بسبعة اشهر وتسعة ايام وقد اتينا على ذكر سائر ازواجه في الكناب الاوسط فاغمني ذلك عن الاعادة روى عن جعفر بن محد عن ابيه محد بن على عن ابية على بن للحسن بن على بن ابي طالب رضى الله عنهم قال أن الله عز وجل ادّب محدا فاحسن تأديبه فقال تعالى خُدِ ٱلْعَفْوَ وَآمُرْ بَٱلْعُرْنِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ، فلما كان كذلك قال الله تعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيمٍ ، فلما قبل عن الله تعالى ما فرض البه فقال وَمَا آتَاكُنُمُ ٱلرَّسُولُ نُخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عُنْهُ غُانْتُهُوا ، وكان يضمن على الله تعالى للجنة فاجير له ذلك وكان عدة من تروج من النسآء خس عشرة دخا باحدى عشرة منهن ولم يدخل باربع وقبض صلَّعم عن تسع et neuf jours après sa fuite de la Mecque. Nous avons parlé de tous ses mariages dans l'Histoire moyenne; nous n'y re-

viendrons donc pas dans ce chapitre.

Au rapport d'une tradition transmise à Djâfar par son père Mohammed; à celui-ci par Ali, son père; à Ali par el-Haçan, et à el-Haçan par Ali, fils d'Abou Talib, Dieu a révélé à son prophète la plus pure morale dans le verset : « Sois clément, prescris l'aumône et détourne-toi des infidèles. » (Koran, vii, 198.) Lorsque Mahomet s'y fut conformé, Dien ajouta: « Certes tu es d'un caractère sublime » (Ibid. LXVIII, 4); et quand il vit que le Prophète remplissait sidèlement sa mission, il dit : « Acceptez ce que l'apôtre vous apporte, et abstenez-vous de ce qu'il interdit. » (Ibid. Lix, 7.) Mahomet a reçu de Dieu même l'autorisation de promettre en son nom le paradis aux croyants.

Quoiqu'il eût épousé quinze semmes, il n'ent de rapports qu'avec onze d'entre elles, et ne se rapprocha jamais des quatre autres; neuf de ses femmes lui survécurent.

قال المسعودى قد تنوزع في مقدار عرة عليه الصلاة والسلام وقد قدمنا ما روى في ذلك عن ابن عباس وهو ما ذكرة جاد آبن سلمة عن ابن جرة عن ابن عباس وقد روى من ابي هريرة مثل قول ابن عباس وذكر عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيّب يقول أُنزل على رسول الله صلّعم القرآن وهو ابن ثلاث واربعين سنة واقام بمكة عشرا وبالمدينة عشرا وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة وكذلك ذكر عن عايشة قالت توفي رسول الله صلّعم وهو ابن ثلاث وستين سنة وقد روى عن ابن عباس من وجه اخر ان رسول الله صلّعم قبض وهو ابن خس وستين وكذلك ذكر ابن هشام قال حدثنا على بن ابن خس وستين وكذلك ذكر ابن هشام قال حدثنا على بن ابن عي يوسف بن مهران عن ابن عباس وذكر قتادة عن الحسن عن دعيل يعني ابن حنظلة ان النبي صلّعم توفي وهو

On n'est pas d'accord sur l'àge véritable du Prophète. L'assertion d'Ibn Abbas citée plus haut a pour garant Hammad, fils de Salamah, d'après Ibn Hamzah, qui la tenait d'Ibn Abbas lui-même. Cette opinion est confirmée par celle toute semblable d'Abou Horeïrah. On rapporte que Yahia, fils de Saïd, tenait de Saïd, fils d'el-Mouçayiab, le renseignement suivant : « Le Prophète avait quarante-trois ans quand il reçut le (premier chapitre du) Koran; il demeura dix ans à la Mecque, dix ans à Médine, et mourut âgé de soixante-trois ans. » Aïchah a dit aussi : « Le Prophète est mort à l'âge de soixante-trois ans. » D'autre part, une tradition provenant également d'Ibn Abbas, mais par une voic différente, enseigne que le Prophète mourut à soixante-cinq ans. Ibn Hischam, qui l'a transmise, la tenait d'Ali, fils de Zeïd; Ali, de Youçouf, fils de Mehran, et ce dernier, d'Ibn Abbas.

Katadah, citant l'autorité de Haçan, d'après Dîbil, c'est-

ابن خس وستين وقد قيل انه قبض وهو ابن ستين فمن ذكر ذلك عنه ابن عباس وعايشة وعُروة بن الربير ذكر جاد قال حدثنا عرو بن دينار عن عُروة بن الربير قال بعث رسول الله صلّعم وهو ابن اربعين سنة وتوفي وهو ابن ستين وذكر شيبان عن يحيى بن إلى كثير عن إلى سلمة قال حدثتنى عايشة وابن عباس أن رسول الله صلّعم بعث وهو ابن اربعين سنة فلبث بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وقبض وهو ابن ستين واتما حكينا هذا الخلان ليعلم من نظر في كتابنا هذا أنا لم نغفل شيئًا عما ذكروه الا تركنا شيئًا عما ذكروه الا ذكرة واشرنا اليه ميلا للاختصار وطلبا ذكرنا منه ما تأتي لنا ذكرة واشرنا اليه ميلا للاختصار وطلبا

à-dire Ibn Hanzalah, fait mourir le Prophète à soixante-cinq ans; d'autres auteurs disent soixante ans. Les trois personnages dont on invoque l'autorité sur ce point sont Ibn Abbas, Aïchah et Orwah, fils de Zobeïr. Or ce dernier (d'après ce que Amr ben Dinar a transmis à Hammad) disait : « Mahomet avait quarante ans au moment de sa mission, et soixante ans quand il mourut. » Enfin Cheïbân rapporte que Yiahia, fils d'Abou Kétir, a entendu dire à Abou Selamah: « Aïchah et Ibn Abbas m'ont enseigné que le Prophète, ayant quarante ans quand il reçut sa mission divine, demeura dix ans à la Mecque, dix ans à Médine et mourut âgé de soixante ans. »

En citant ces différentes versions, notre but est de montrer au lecteur que nous n'avons négligé aucun renseignement, aucune source de traditions, en tant que nous avons pu le faire sans nous départir de la forme concise et abrégée dont nous nous sommes fait une loi. Mais nous avons enfendu la famille du Prophète assirmer qu'il mournt âgé de soixanteابن تلات وستين سنة ولما غسل عليه الصلاة والسلام كغن في ثلاثة اثواب توبين مُحاربين وثوب حبرة ادرج فيها ادراجا ونزل في قبرة على بن ابي طالب والغضل وقتم ابنا العباس رضى الله عنهم وشُعران مولى النبى صلّعم وقد ذكر في مقدار الثياب للكفن غير ما ذكرنا والله اعلم بكيفية ذلك فلنذكر الآن لمعامن امورة واخبارا كانت من مولدة الى وناته صلّعم

الباب الثالث والسبعون ذكر امور واخبار كانت من مولدة الى وناته صلى الله عليه وسلم

وقد قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب من ذكر مولدة عليه الصلاة والسلام ومبعثة ووفاتة جوامع يكتنى بسها العالم

trois ans. Son corps, après avoir été lavé, fut enveloppé dans trois linceuls superposés, deux en étoffe de Sohar et le troisième en soie rayée (du Yémen). Ceux qui descendirent dans sa fosse furent Ali, fils d'Abou Talib, Fadl et Kotam, tous deux fils d'Abbas, et Choukrân, affranchi du Prophète. On donne des détails différents sur le nombre de linceuls dont son corps fut revêtu. Dieu sait mieux la vérité. Passons maintenant en revue les principaux traits de son histoire, depuis sa naissance jusqu'à sa mort.

## CHAPITRE LXXIII.

PRÉCIS DES ÉVÉNEMENTS ET DES FAITS HISTORIQUES SURVENUS ENTRE LA NAISSANCE ET LA MORT DE NOTRE SAINT PROPHÈTE.

Dans ce qui précède, nous avons donné sur la naissance, la mission et la mort du Prophète, un résumé propre à saالمستبصر وينتبه بها الطالب المسترشد وذكرنا جملا من الكوائن والاحداث في تضاعيف ذلك وافردنا هذا الباب لذكر جمل ترقيب من السنين من مولدة الى وناتة وجمل احداث وكوائن كانت في ايامة ليقرب تناول ذلك على مريدة ويسهل مأخذة على طالبة وان كنا قد اتينا على لمع من مبسوط هذا الباب فيما تقدمة من الابواب فغي اول سنة من مولدة صلّعم دفع الى حليمة بنت عبد الله بن الحرث بن سخنة بن جابر بن درام بن ناصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفية بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وفي السنة الخامسة من مولدة ردته حليمة الى معد بن عدنان وفي السنة الخامسة من هذا الكتاب وفي السنة

tisfaire les exigences de l'érudition et à guider le lecteur qui recherche la vérité historique. Après avoir analysé les principaux événements liés à l'histoire de Mahomet, nous allons donner, dans le présent chapitre, le tableau rapide de sa vie et des faits les plus importants de son époque, en suivant l'ordre chronologique, afin que le lecteur ait sous la main un travail de nature à faciliter ses investigations, indépendamment des aperçus plus détaillés qu'il peut trouver dans les chapitres précédents.

L'an premier de sa naissance, le Prophète est confié à Halimah, fille d'Abd-Allah, fils d'el-Harit, fils de Sakhnah, fils de Djabir, fils de Diram, fils de Naçir, fils de Saad, fils de Bekr, fils de Hawazin, fils de Mansour, fils d'Akramah, fils de Hafsah, fils de Kaïs, fils d'Aïlân, fils de Modar, fils de Nizar, fils de Maadd, fils d'Adnân. A l'âge de cinq ans, il est rendu à sa mère par Halimah, comme nous l'avons dit plus haut. A six ans, il accompagne sa mère chez ses

السادسة اخرجته امّه الى اخواله زائرة فتوفيت بالابوآء بين مكة والمدينة فنهى ذلك الى أمّ ايمن فخرجت اليه وقدمت به الى مكة وكانت مولاة له ورتها عن امه وى السنة التاسعة خرج مع عه ابى طالب الى الشام وقيل انه خرج مع عه ابى طالب الى الشام وله ثلاث عشرة سنة وقد كان ابو طالب اخا عبد الله ابى النبى لابيه وامه فلذلك كفل بأمر النبى صلّعم مى بين سائر اخوته وهم العباس وجزة والربير وجحل والمعنو وضرار والحارث وابو لهب وهم عشرة بنو عبد المطلب وكان لعبد المطلب ستة عشر ولدا عشرة ذكور وهم من سمينا وست بنات وهن عاتكة وصفية وأمجة والبيضاء وتُرة واروى ولم يسمن الا صفية ام الزبير بن العوام وقد تنوزع في اروى

oncles; elle meurt à el-Abwâ, bourgade entre la Mecque et Médine. Oumm-Eimen, affranchie d'Aminah et passée en l'héritage du Prophète, est informée de la mort de sa maîtresse; elle vient chercher l'enfant et le ramène à la Mecque. A neuf ans, il accompagne en Syrie son oncle Abou Talib; selon d'autres, il fit ce voyage à treize ans. Abou Talib était frère consanguin et utérin d'Abd-Allah, père de Mahomet. Voilà pourquoi il eut la tutelle de l'orphelin, de préférence à ses autres frères nommés el-Abbas, Hamzah, Zobéir, Djahl, el-Moukawam, Dirar, el-Harit et Abou-Lahab, tous fils d'Abd el-Mottalib. Outre les dix enfants dont nous venons de donner les noms, Abd el-Mottalib eut six filles: Atikah, Safyah, Omeïmah, el-Beïdâ, Kourrah (ou Barrah), et Arwa. Safyah, qui donna le jour à Zobeir, fils d'el-Awam, fut la seule de ses filles qui devint musulmane; cependant certains auteurs prétendent qu'Arwa adopta aussi l'islam, d'autres le nient; en un mot, cette question est douteuse. Durant ce voyage فنهم من رأى انها اسلمت ومنهم من خالف ذلك وفي خروجه مع عدة في هذه السنة نظر اليد بحيرا الراهب واوصاهم بمراعاته من اليهود فانهم اعداؤه لعلهم بما يكون من نبوته على حسب ما قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب عند ذكرنا خبر محيرا الراهب وما كان من اخبارة بنبوة النبي صلّعم وذلك في باب اهل الفترة عن كان بين المسيح ومحد صلّعم وقد قدمنا انه عليه الصلوة والسلام شهد يوم حرب النجار وذلك في سنة احدى وعشرين وانها حرب كانت بين قريش وقيس عيلان فيما سلف من هذا الكتاب واتما سميت بهذا الاسم الذي هو النجار لانها كانت في الاشهر الحرم وكانت لقيس على قريش وان النبي صلّعم لما شاهدها صارت لقريش على قريش وان النبي صلّعم لما شاهدها صارت لقريش على قريش وكان على قريش يومئذ عبد الله بن جذعان التهي

en Syrie avec son oncle, Mahomet rencontre le moine Bohaïra; celui-ci les met en garde contre les mauvais desseins des Juifs qui savaient cet enfant destiné à devenir prophète. Dans le chapitre intitulé, Des personnages qui ont vécu dans l'intervalle, c'est-à-dire entre le Messie et Mohammed, nous avons parlé de ce moine Bohaïra et de ses prédictions concernant le futur prophète (t. Ier p. 146).

A l'àge de vingt et un ans, comme nous l'avons dit ci-dessus (voy. p. 125), Mahomet assiste à l'une des journées de la guerre entre les tribus de Koreïch et de Kaïs Ailân, nommée fidjar à cause de la violation des mois sacrés. La victoire, après avoir penché du côté des Kaïs, se déclare pour les Koreïchites, dès que Mahomet se trouve sur le lieu de l'action. Le chef des Koreïchites était Abd-Allah, fils de Djoudân et-Teyimi, qui, avant l'islam, exerçait le métier de maquignon et de marchand d'esclaves. Cette victoire est un des

وكان تحاساً في للحاهلية بيّعا للجواري وكان هدا احدى الدلائل المندرة بنبوته عليه الصلاة والسلام والتيمن بحضورة وفي سنة ست وعشرين كان تزويجه بخديجة ابندة خويلد وفي سنة ست وعشرين كان تزويجه بخديجة ابندة خويلد ست وثلاثين بننت اربعين سنة وقيل في سنها غير هذا وفي سنة ست وثلاثين بننت قريش اللعبة وتراضت به فوضع الجرعلى حسب ما قدمنا وفي سنة احدى واربعين بعثه الله تعالى نبيّا ورسولا الى كافة الناس وذلك يوم الاثنين لعشر خلون من ربيع اللول على حسب تنازع الناس في تاريخ مبعثه عليه الصلاة والسلام وفي سنة ست واربعين كان حصار قريش للنبي صلّعم وبني هاشم وبني عبد المطلب في الشعب وفي سنة خسين كان خروجه صلّعم ومن تبعه من الشعب وفي هذه السنة كانت خروجه صلّعم ومن تبعه من الشعب وفي هذه السنة كانت

indices de la mission prophétique de Mahomet et des bénédictions qui s'attachent à ses pas. A vingt-six ans, il épouse Khadidjah, fille de Khowaïled; elle avait alors quarante ans; mais il y a discussion sur l'âge de Khadidjah. A trente-six ans, il assiste à la restauration de la Kaabah par les Koreïchites, il est pris pour arbitre et replace lui-même la pierre noire (voy. ci-dessus, p. 127). A quarante et un ans, il est choisi par Dieu, comme son prophète et son envoyé, et chargé de prêcher la foi au genre humain. Cette révélation a lieu le lundi, dixième jour du mois de rébi premier; mais il faut tenir compte des discussions relatives à cette date. A quarante-six ans, le Prophète, accompagné des Benou-Hachim et des fils d'Abd el-Mottalib, est bloqué dans une gorge de montagne, par les Koreïchites. A cinquante ans, il sort de cette retraite avec ses compagnons. La même année, Khadidjah, sa première épouse, meurt. Le Prophète الطائف على حسب ما ذكرناه وفي سنة احدى وجسين (۱) كان الاسرآء به صلّعم الى بيت المقدس على حسب ما نطق به التنزيل وفي سنة اربع وجسين كانت مجرته الى المدينة وفيها بنا صلّعم مسجدة وفيها دخل بعايشة بنت ابى بكر وهي بنت تسع تزوج بها قبل المجرة وهي بنت سبع وقيل انه تزوجها وهي بنت ست سنين وبنا بها في المدينة بعد المجرة بسبعة اشهر وقيل عن عايشة ان رسول الله صلّعم قبض وهي بنت غان عشرة سنة وكانت وفاتها سنة ثمان وجسين من المجرة بالمدينة وصلى عليها ابو هريرة في أيام معاوية بن ابى سغيان بالمدينة وصلى عليها ابو هريرة في أيام معاوية بن ابى سغيان بالذان وارى عبد الله بن يزيد كيفية الاذان في منامة وفيها كان تزوج على بن ابى طالب رضة بغاطمة بنت النبي

se rend à Taïf, ainsi que nous l'avons raconté précédemment. A cinquante et un ans, il est enlevé au ciel, à Jérusalem, comme l'atteste le Koran (chap. xvii, 1). A cinquante-quatre ans, il fuit de la Mecque à Médine; il construit la première mosquée, et consomme son mariage avec Aïchah, fille d'Abou Bekr, âgée de neuf ans. Il l'avait épousée, avant l'hégire, à l'âge de sept ans, selon les uns, de six ans, selon les autres. Ce qui est avéré, c'est qu'il n'eut de relations avec elle que sept mois après sa fuite à Médine. Aïchah disait elle-même qu'elle avait dix-huit ans à la mort du Prophète; elle mourut presque septuagénaire à Médine, l'an 58 de l'hégire, sous le règne de Moâwiah, fils d'Abou Sofiân; la prière de ses funérailles fut récitée par Abou Horeïrah.

An I de l'hégire. Le Prophète charge Bilal de l'ezân (appel à la prière), conformément aux instructions qu'Abd-Allah ben Yézid avait reçues en songe, Ali, fils d'Abou Talib, صلّعم على حسب ما ذكرنا من التنازع في التاريخ وفي سنة اثنتين فرض على المؤمنين صوم شهر رمضان وفي هذه السنة امر النبي صلّعم بالتوجه الى اللعبة وفيها توفيت ابنته رُقية وفي اخر هذه السنة وفي سنة اثنتين من العجرة كان دخول على بغاطمة رضى الله عنها وفيها كانت وقعة بدر وذلك في يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان وفي سنة ثلاث كان تزوجه برينب بنت خريمة وكانت وفاتها بعد شهرين وفي هذه السنة كان تزوجه بحفصة بنت عربي الخطاب رضه وفيها كان تزوج عثمان بن عفان بأم كلثوم بنت النبي صلّعم وفيها كان مولد الحسن بن على رضة على ما في ذلك من التنازع وفيها كانت غزوة أحُد وفي هذه الغزوة استشهد حرة بن عبد المطلب رضة وفي سنة اربع كانت غزوته المعروفة

épouse Fatimah, fille du Prophète; mais la date de cet événement est controversée.

An II. Le Prophète institue le jeûne du mois de ramadân, et ordonne aux Musulmans de se tourner, en priant, vers la Kaabah. Mort de sa fille Rokayah. Vers la fin de la même année, Ali consomme son mariage avec Fatimah. Bataille de Bedr, le vendredi dix-sept du mois de ramadân.

An III. Le Prophète épouse Zeyneb, fille de Khozaïmah, et la perd au bout de deux mois; il épouse alors Hafsah, fille d'Omar ben Khattab. Mariage d'Otmân, fils d'Affân, avec Oumm-Koltoum, fille du Prophète. Naissance d'el-Haçan, fils d'Ali; la date de ce dernier événement n'est pas certaine. Bataille d'Ohod dans laquelle Hamzah, fils d'Abd el-Mottalib, trouve le martyre.

An IV. Bataille de Dat er-rikâ. A cette occasion, le Pro-

بذات الرقاع وفي هذه الغزوة صلى صلاة للحون بالناس على حسب ما ذكر في كيغية ذلك من التنازع وفيها كان تزويجه بأم سكة بنت ابي امية وفيها كانت غزوته على اليهبود من بنى النضير وامتنعوا منه بحصونهم فقطع تخلهم وشجرهم واضرم النار عليهم فلما رأوا ذلك صالحوه وفيها كانت غزوة بنى المصطلق وفيها وهي سنة اربع كان مولد للسين بن على رضى الله عنها وقد قيل ان مولد فاطمة كان قبل المجرة بنها سنين وفي سنة خس كانت غزوة للندق وما كان فيها من حفر للاندق وفيها غزا اليهود من بنى قريظة وكان من امرهم ما قد شهر وفيها كان تزويجه بزينب بنت جحش وفيها كان تزويجه بزينب بنت جمش وفيها كان تزويجه بزينب بنت جمش وفيها كان تقول اهل الافك على عايشة رضى الله عنها وفي سنة ست كان

phète récite la prière de la crainte (voyez Mour. d'Ohsson, t. II, p. 253); l'origine de cette prière a donné lieu à quelques discussions. Mariage du Prophète avec Oumm-Salamah, fille d'Abou Omeyah. Expédition contre la tribu juive des Benou-Nadir, qui se retranchent dans leurs forteresses; leurs palmiers et leurs vergers sont détruits et leurs champs incendiés; réduits à cette extrémité, ils implorent la paix. Expédition contre les Benou-Mostalik. Même année, naissance d'el-Huçein, fils d'Ali: on croit que Fatimah sa mère naquit huit ans avant l'hégire.

An V. Guerre du Fossé, ainsi nommée à cause du retranchement creusé par les Musulmans. Expédition contre la tribu juive des Benou-Koraïzah. L'historique de cet événement est bien connu. Mariage du Prophète avec Zeyneb, fille de Djahch. Accusation dirigée contre Aïchah par des calomniateurs.

An VI. Rogations du Prophète à l'occasion de la séche-

استسعاؤه عليه الصلاة والسلام لما لحق الناس من الضرولجدب وفيها اعتمر عرته المعروفة بغزوة للحيبية ووداع المشركين وفيها أخذ فدك وفيها تزوج أم حبيبة بنت إلى سغيان ووجه بالرسل الى كسرى وقيصروكان فيها ادآوة الكتابة جويرية بنت للحارث وتزويجه بها وفي سنة سبع غزا خيبر فافتتحها واصطفى صغية بنت حيي بن اخطب لنفسه وفيها تزوج مجوفة بنت للحارث الهلالية خالة عبد الله بن عباس في سفره حين اعتمر عرة القضاء على ما ذكر من التنازع في سفره حين اعتمر عرة القضاء على ما ذكر من التنازع في نكاحه لها أفي حال حله نكمها ام في حال احرامه وما قال الفقهاء في ذلك وتنازع الناس في نكاح المحرم وفيها كان قدوم حاطب بن ابي بلتعة من عند المقوقس ملك مصر ومعة مارية حاطب بن ابي بلتعة من عند المقوقس ملك مصر ومعة مارية

resse et de la disette. Il visite les lieux saints (omrah), c'est ce qu'on nomme l'expédition de Hodeïbiyah ou l'adieu aux infidèles. Prise du bourg de Fadak. Le Prophète épouse Oumm-Habibah, fille d'Abou Sofiân. Il envoie des ambassadeurs au Cosroès et au César. Il paye de ses deniers l'affranchissement de Djowaïryah, fille d'el-Harit, et la prend pour femme.

An VII. Expédition de Khaïber et prise de cette ville. Le Prophète se réserve parmi les captives Safyah, fille de Hoyaya, fils d'Akhtab. Pendant sa visite aux lieux saints nommée visite d'accomplissement, il épouse Meïmounah, fille d'el-Harit des Benou-Hilal, et tante maternelle d'Abd-Allah, fils d'Abbas. On ne sait pas exactement s'il eut commerce avec elle avant d'avoir revêtu le manteau d'ihram, ou pendant qu'il en était revêtu. Cette question est débattue par les jurisconsultes, et elle a donné lieu à différentes opinions sur le mariage du pèlerin en état pénitentiel (ihram). Même année: Hatib, fils d'Abou Baltaah, revient de

القبطية ام ابرهيم ابن رسول الله عليهما السلام وغير ذلك من هدايا المقوتس اليه وفيها كان قدوم جعفر بن ابي طالب رضة من للبشة ومعه اولادة وزوجته وغيرهم من المسطين عن كان بارض للبشة وفي سنة ثمان استشهد جعفر بن ابي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رُواحة رضة بارض مُوتة من ارض البلقا من بلاد الشام واعال دمشق في وقعتهم مع الروم وفيها كانت وفاة زينب بنت النبي صلّقم وقيل غير ذلك من التاريخ وفيها وهي سنة ثمان كان افتتاح النبي صلّعم مكة وقد تنازع الناس في فتحها صلحا كان او عنوة وفيها كسرت اللصنام وهدمت العزى ثم قال صلّعم يا معشر قريش ما ترون الى فاعل بكم قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا

chez le Makaukas, roi d'Égypte. Parmi les présents qu'il apporte de la part de ce roi, se trouve Marie la Copte, dont le Prophète eut ensuite un fils nommé Ibrahim. Djâfar, fils d'Abou Talib, revient d'Abyssinie, où il avait émigré avec ses enfants, sa femme et un certain nombre de Musulmans établis dans cette contrée.

An VIII. Ce même Djâfar, fils d'Abou Talib, Zeïd, fils de Haritah, et Abd Allah, fils de Rawahah, reçoivent le martyre en combattant contre les Grecs, à Moutah, nom d'une bourgade de la Syrie, dépendant du pays de Balka, dans la province de Damas. Mort de Zeyneb, fille du Prophète; cette date est contestée. Même année: le Prophète s'empare de la Mecque; on ne sait pas précisément si elle fut prise d'assaut ou par capitulation. Les idoles sont renversées, le temple d'Ozza est détruit. Le Prophète, s'adressant aux Koreïchites, leur dit: « Famille de Koreïch, comment pensezvous que j'agirai à votre égard? — Avec bonté, répondirent-ils, car tu es un frère généreux et le fils d'un frère

فائم الطلقا وفيها غزا غزوة حنين وكان على هوازن مالك بن عون النصرى ومعم دريد بن الصمة وكان فيها غزوة الطائف وفيها كان اعطآؤه المؤلفة تلوبهم وفيهم ابو سغيان مخر بن حرب وابنه معاوية وفيها كان مولد ابرهم بن النبى صلّعم من مارية القبطية وفي سنة تسع ج ابو بكر الصديق بالناس وقرأ على بن ابي طالب رضة عليهم سورة براة وامر ان لا بح مشرك ولا يطون بالبيت عربان وفيها كانت وفاة ام كلثوم بنت النبى صلّعم وفي سنة عشر ج النبى عليه الصلوة والسلام حجة الوداع وقال الا ان الزمان قد استدار كهئته يوم خلق الله السموات والارض وفيها كانت وفاة ابرهم بن النبى صلّعم وله سنة وعشرة الشهر وقيانية ايام وقيل غير ذلك وفيها كان بعثه سنة وعشرة الشهر وثمانية ايام وقيل غير ذلك وفيها كان بعثه

généreux. — Allez, reprit-il, vous êtes amnistiés. » Expédition de Honaïn contre les Hawazin commandés par Malik ben Awfen-Nasri et par Doreïd, fils de Simmah. Guerre de Taïf et partage du butin entre « ceux dont on voulait gagner le cœur. » (Essai sur l'hist. des Arabes, t. III, p. 261.) De ce nombre étaient Abou Sofiân, Sakhr, fils de Harb, et son fils Moâwiah. Naissance d'Ibrahim, fils du Prophète et de Marie la Copte.

An IX. Abou Bekr le Véridique conduit le pèlerinage. Ali, fils d'Abou Talib, lit aux pèlerins le chapitre du Koran intitulé: l'immunité. (Koran, ch. IX.) L'accès des lieux saints est interdit aux idolâtres; désormais nul n'est admis à faire, sans être vêtu, les tournées rituelles autour de la Kaabah. Mort de Oumm-Koltoum, fille du Prophète.

An X. Le Prophète accomplit le pèlerinage d'adieu et prononce ces paroles : « Certes le temps, dans sa révolution, est revenu au point où il était le jour où Dieu créa les cieux et la terre » (c'est une allusion à l'abolition du naçi). Mort d'Ibrahim, son fils, âgé d'un an, dix mois et huit jours; il

عَم الى اليمن بعلى واحرم كاحرام النبى صلّعم وفي سنة احدى عشرة كانت وناته صلّعم على حسب ما قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب قبل هذا الباب من ذكر وناته ومقدار عجرة وما قال الناس في ذلك وفيها كانت وفاة فاطمة عم على حسب ما ذكرنا من تنازع الناس في مقدار عجرها ومدة بقائها بعد ابيها ومن الذي صلى عليها أالعباس بن عبد المطلب ام بعلها ولما قبضت ابنة الرسول جزع عليها بعلها على جزعا شديدا واشتد بكآؤة وظهر انينه وحنينه وقال في ذلك

لكلّ اجتماع من خليلين فُرقَّة وكلّ الّذي دون المُات قليل وإنّ افتقادي فاطما بعد اجد دليلً على انّ لا يدوم خليل

y a d'autres versions sur l'âge de cet enfant. Ali, envoyé dans le Yémen en qualité d'ambassadeur, est admis à participer avec le Prophète au privilége de l'ihram.

An XI. Mort du Prophète. Les détails relatifs à sa mort ainsi qu'à son àge, et les différentes traditions qui s'y rapportent, se trouvent dans le chapitre précédent (ci-dessus, p. 146). Mort de Fatimah, sa fille; nous avons cité ailleurs les débats auxquels ont donné lieu son âge, le laps de temps qu'elle survécut à son père, et nous avons recherché si la prière des funérailles fut récitée par son époux Ali ou par Abbas, fils d'Abd el-Mottalib. La mort de la fille du Prophète jeta Ali dans un violent désespoir, il versa des larmes abondantes et témoigna une douleur et un accablement dont on trouve la preuve dans ce passage de ses poésies:

L'union de deux amis intimes finit toujours par être brisée : tout ce qui est sonmis au trépas a peu de valeur.

En perdant coup sur coup Ahmed et Fatimale, j'ai acquis la certitude que la mort n'épargne pas l'amitié.

وكل اولادة عليه الصلاة والسلام من خديجة خلا ابرهم عمّ وولد له عليه الصلاة والسلام القاسم وبه كان يكنى وكان اكبر بنيه سنا ورُقية وامّ كُلثوم وكانتا تحت عُتبة وعُتيبة ابنى الى لهب عه وطلقاها جبر يطول ذكرة فتزوجها عثمان بن عفان واحدة بعد اخرى وزينب وكانت تحت الى العاص بن الربيع وفرق الاسلام بينها ثم اسلم فردها عليه بالنكاح الاول وهذا موضع خلان بين اهل العلم في كيفية ردة عمّ لرينب على الى العاص وولدت من الى العاص امامة وقد كان على بن الى طالب تروج امامة بعد موت فاطمة وولد له عليه السلام بعد ما بعث عبد الله وهو الطيب والطاهر الثلاثة السلام بعد ما بعث عبد الله وهو الطيب والطاهر الثلاثة

Tous les enfants du Prophète, à l'exception d'Ibrahim, eurent pour mère Khadidjah. Ce fut à cause de son fils aîné el-Kaçem que Mahomet a été surnommé Abou'l-Kaçem. Ses deux filles Rokayah et Oumm-Koltoum avaient épousé d'abord Otbah et Oteïbah, tous deux fils d'Abou Lahab, oncle de Mahomet. Plus tard, ayant été répudiées pour des raisons qu'il serait trop long d'expliquer, elles furent épousées, l'une après l'autre, par Otmân, fils d'Affân. Sa troisième fille Zeyneb devint la femme d'Abou'l-Assi, sils de Rébî; l'islam les sépara un moment; mais Abou'l-Assi, s'étant fait musulman, fut réintégré dans ses droits d'époux; les circonstances qui déterminèrent le Prophète à lui rendre sa fille sont diversement commentées par les légistes. De ce mariage naquit Omamah, qui devint l'épouse d'Ali, fils d'Abou Talib, après la mort de Fatimah. Depuis le commencement de sa mission, le Prophète eut encore un fils qui, étant né dans l'islam, portait trois noms, Abd Allah (servitenr de Dicu), Tayib (le bon) et Taher (le pur); puis Fatimah et enfin Ibrahim.

عتابنا اخبار الزمان والاوسط على ما كان في سنة سنة من مولده صلّعم الى مبعثه ومن مبعثه الى هجرته ومن هجرت الى وناته ومن وناته الى وقتنا هذا وهو سنة اتنتين وتلشين وثلثاية وما كان في ذلك من المغازى والغتوح والسرايا والبعوت والاحداث واتما نذكر في هذا الكتاب لمعا منبهين بذلك على ما سلف من كتبنا ومذكّرين لما تقدم من تصنيفنا

الباب الرابع والسبعون

ذكر ما بدا به عليه السلام من الكلام ما لم يحفظ قبله عن احد من الانام (١)

قال ابو للسن على بن للسين بن عبد الله المسعودى بعث الله نبيه صلّعم رجةً للعالمين وبشيرا للناس اجمعين وقرند

Dans les Annales historiques et l'Histoire moyenne, nous avons raconté, année par année, les guerres, les conquêtes, les expéditions petites ou grandes, en un mot tous les événements survenus entre la naissance et la mission du Prophète, entre sa mission et son hégire, entre son hégire et sa mort, et depuis sa mort jusqu'à la présente année 332. Le résumé succinct que nous donnons ici est destiné à rappeler au lecteur qu'il doit consulter, pour les détails, ces deux grands ouvrages et nos écrits plus anciens.

## CHAPITRE LXXIV.

DES LOGUTIONS (SENTENCES) NOUVELLES INTRODUITES
PAR LE PROPHÈTE ET INCONNUES AVANT LUI.

Voici ce que dit Abou'l-Haçan Ali, fils d'el-Huçeïn, fils d'Abd Allah el-Maçoudi: Lorsque Dieu, prenant pitié du monde, envoya son prophète Mahomet annoncer la bonne

الله تعالى بالايات وبالبراهيين النيرات واتى بالقرآن المحرر ليهتدى بد قومه وهم الغاية في الغصاحة والنهاية في البلاغة والولو العلم باللغة والمعرفة بانواع الكلام من الرسائل والخطب والسجع والمقفى والمنشور والمنظوم والاشعار في المكارم في الحث والزجر والتحضيض والاغرآء والوعد والوعيد والمدح والتحجين فقرع بد اسماعهم واعجر بد اذهانهم وتتبج بد افعالهم وذم بد ارائهم وازال بد ديانتهم وابطل بد الهتهم واخبرعن عجرهم مع تظاهرهم ان لا ياتوا بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا مع كوند عربيا مبينا وقد تنازع الناس في نظم القرآن وعجازة وليس الغرض من هذا الكتاب وصف اقاويل المختلفين والاخبار وليس الغرض من هذا الكتاب وصف اقاويل المختلفين والاخبار

nouvelle au genre humain, il confirma sa mission par des preuves et des signes éclatants, et lui envoya le Koran inimitable, pour diriger son peuple. Or les Arabes étaient maîtres en l'art de bien dire; ils connaissaient tous les secrets de l'éloquence et du beau langage; ils possédaient tous les genres de style : l'épître, le sermon, le discours rimé et cadencé, la prose et la poésie. Ils savaient, dans leurs vers sur les actions d'éclat, exciter ou réprimer leurs auditeurs, stimuler leur émulation, promettre ou menacer, distribuer la louange ou le blâme. En même temps que la parole du Prophète charmait leur oreille, et réduisait leur génie à l'impuissance, elle savait condamner leurs mœurs, combattre leurs préjugés, abolir les vaines croyances et renverser les idoles. Il nous apprend lui-même comment il mit les Arabes au défi de produire, à eux tous et en réunissant leurs efforts, une œuvre comparable à son livre rédigé pourtant dans l'arabe le plus clair. Il y a différentes opinions sur la rédaction du Koran et les qualités qui le rendent inimitable; mais nous n'avons pas à nous occuper ici des arguments

عن كلام المتنازعين اذ كان كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر ثبت منه عليه الصلاة والسلام بالعلم الموروث ونقل الباق عن الماضى من بعد قيام الادلة على صدقه وما اورد من المجزات والدلائل والعلامات التى اظهرها الله تعالى على يديه ليودى رسالات ربه الى خلقه انه قال اوتيت جوامع اللم وقوله أختصر الى الكلام مخبرا عا اوتي من الحكة والبيان غير القرآن المجز وهو ما اوتيه عم من الحكة واللغظ اليسير والكلام القصير المغيد للمعانى الكثيرة والوجوة المفترقة فكلامه صلعم احسن الكلام واوجر المقال لقلة الغاظه وكثرة معانيه في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عند عرضه لنفسه على القبائل بمكة قوله عليه الصلاة والسلام عند عرضه لنفسه على القبائل بمكة

proposés pour ou contre, car notre livre est consacré à l'histoire, et non à l'examen des discussions et des controverses.

Le témoignage de la tradition la plus authentique, transmise de génération en génération, nous apprend qu'après avoir établi les preuves de sa sincérité par des miracles, des signes et des manifestations extérieures émanant de Dieu, afin de répandre l'enseignement prophétique parmi les hommes, Mahomet a dit: « J'ai reçu tous les dons de la parole, » on bien : « En moi s'est résumé le langage. » Il nous fait entendre par là qu'indépendamment du Koran inimitable il avait reçu la sagesse et l'éloquence; que cette sagesse s'exprimait en un style sobre et concis, mais plein de pensées et de vues diverses. En effet, son langage était à la fois le plus beau et le plus concis des langages, et renfermait en peu de mots un grand nombre de pensées. Nous en trouvons un exemple dans le discours qu'il prononça, lorsqu'il se présenta avec Abon Bekr et Ali devant les tribus réunies à la Mecque; c'est alors que, plaçant Abou Bekr auومعه ابو بكر وعلى ووقوفه على بكر بن وائل وتقدم ابى بكر اليهم وما جرى بينه وبين دغفل من الكلام في النسب البلاء موكّل بالمنطق وهذا مما لم سبق اليه من الكلام ولم يصف الى غيرة من الانام، ثم اخبارة عن الحرب وقوله الحرب خدعة فعلّم بهذا اللفظ اليسير والكلام الوجيز ان اخر مكائد الحرب القتال بالسيف اذ كان بدوها خدعة وهذا يعرفه كل ذى رأى صحيح وذى سياسة ورياسة، ثم قال العائد في هبته كالعائد في قمّه زاجرا بهذا القول الواهب ان يسترجع شيئًا وهبه اذ في قمّه زاجرا بهذا القول الواهب ان يسترجع شيئًا وهبه اذ كان التيء لا يرجع فيه من قاءة والناس في هذا المعنى كلام كثير وخطب طويل (١) وانحا الغرض فيها نذكر ايراد كلامه صلّعه ووصف قولة الذي لم يتقدمه به احده من الناس، وقولة

dessus de la tribu de Bekr ben Waïl, il eut avec Dagfal un entretien relatif à la noblesse et prononça cette sentence inconnue avant lui et qu'il n'avait empruntée à personne: « Les malheurs résultent de la parole. » (Meïdani, t. 1, p. 19.)

Le Prophète a défini la guerre par ces mots: « La guerre est un stratagème, » donnant à entendre par cette expression si brève et si concise que la lutte à main armée est le dernier expédient de la guerre, lorsqu'elle a débuté par la ruse. Tout homme d'État doué d'un jugement sain appréciera la justesse de cette maxime. — « Celui qui reprend ce qu'il a donné ressemble à l'homme qui reprend ce que son estomac a rejeté. » Par ces paroles, le Prophète condamne le donateur qui revendique son propre don; car l'estomac repousse avec horreur ce qu'il a expulsé. Cette maxime a été l'objet d'un grand nombre de commentaires; mais hornons-nous à citer les paroles mêmes du Prophète et celles de ses sentences où il n'eut pas de modèle. — « Jetez de la poussière

احتوا في وجود المداحين التراب المراد من دلك ادا كدب المادح ولم يرد عم اذا شكر الانسان غيرة بما اولاة او وصف عا هو فيه او قال ما له ان يقول ان يحتى في وجهة التراب ولو كان هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام اذًا ما مدح احد احدا اذ كان النهى عوما للصادق والكاذب واذ يحتى في وجه التراب وهذا خلان ما جآء به التنريل حيث يقول عز وجل مخبرا عن نبيه يوسف وقوله الملك آجعكنى على خرائين آلاًرض إن حبيظً عليم فقدم مدح نفسة ووصع حاله وجمع ما نذكرة في هذا الباب مستفيض في السير والاخبار متعارف عند العلمآء متداول عند الحكاء يتمثل به والاخبار متعارف عند العلمآء متداول عند العكاء يتمثل به

à la face des panégyristes. « Ceci s'applique sans doute aux éloges mensongers, et non à l'élan de reconnaissance qui porte l'homme à remercier son bienfaiteur et à célébrer le vrai mérite. Car si les mots : « Jetez de la poussière, etc. » avaient ce sens absolu et s'appliquaient aux éloges vrais ou faux, l'homme ne pourrait plus louer son semblable, sans s'exposer à un pareil outrage, ce qui est en contradiction avec le passage du Koran révélé au Prophète, où Joseph s'adressant au roi lui dit : « Confiez-moi les trésors de la terre, car je suis un sage gardien » (Koran, xu, 55), ne craignant pas de faire ainsi son propre éloge et de vanter ses qualités personnelles. (Cf. t. II, p. 360.)

Les maximes que nous rapportons ici se trouvent dans les recueils de biographies et les chroniques, elles sont bien connues des savants et répandues parmi les philosophes, et elles ont cours dans la pratique de la vie; le peuple luimême en fait un fréquent usage et les mêle à ses adages; ويوردها في امثالها والاكثر منهم لا يعلم ان رسول الله صلّعم اوّل من تكلم بنه وسبق الى ايرادة، وقولة مطل الغنى ظلم ومن اتبع على منى فليتبع ، وقوله الارواح جنود بجندة فيا تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ، رأس الحكة معرفة الله ، يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة ، لان حي الوطيس لا ينتطح فيها عنزان ، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتبي ، لا يجني على المرء الا يدة ، ليس الخبر كالمعاينة ، الشديد من غلب نفسه ، بورك لامتي في بكورها ، ساق القوم اخرهم شربا ، المجالس بالامانة ، لو بغي جبل على جبل لذل الباغي منها ، مات حتف انغه يريد بذلك المجأة وانة مات من غير علة مات من غير علة

mais peu d'hommes savent qu'elles remontent au Prophète et qu'il en est le premier auteur. Citons encore les suivantes: Ne pas payer un créancier, parce qu'il est riche, est une action injuste; mais on peut poursuivre le riche, s'il est débiteur. — Les âmes sont comme des troupes armées : celles qui se connaissent font alliance; celles qui ne se connaissent pas se combattent. — Le principe de la sagesse est la connaissance de Dieu.-Allons, cavaliers de Dieu, à cheval, le paradis est devant vous! - Quand le four est chaud, deux chèvres ne s'y battent plus à coups de cornes. - Le vrai croyant n'est pas blessé deux fois dans le même trou de serpent. - L'homme ne commet le crime que par ses mains. - Entendre et voir sont deux. - L'homme fort est celui qui remporte la victoire sur lui-même. - Béni soit mon peuple, parce qu'il est matinal. — Celui qui verse à boire, boit le dernier. - La loyauté est la base des assemblées. - Si deux montagnes se révoltent, celle qui se révolte sera abaissée. - Il est mort hatfa unfihi, c'est-à-dire à l'improviste, et non à la suite d'une maladie ou par une

ولا حال اوجبت ولا سبب من اسباب الموت تقدمت، لا تزال امتى بخير ما لم تر الامانة مغنما والزكاة مغرما ، قيدوا القيلم بالكتابة ، خير المال عين ساهرة لعين ناعًة ، المسلم مرآة المسلم، رح الله من قال خيرا فغنم او سكت فسلم ، المرء كثير باخيه ، اليد العليا خير من اليد السغلى ، ترك الشر صدقة ، فضل العلم خير من فضل العبادة ، الغناء غناء النغس ، الاعال بالنيات ، الى دآء ادوا من البخل ، لليا خير كله ، لليد العيد من وعظ بغيرة ، عدة المؤمن كاخذ باليد ، ان من الشعر حكة وان من البيان عدة المؤمن كاخذ باليد ، ان من الشعر حكة وان من البيان عدة المؤمن كاخذ باليد ، ان من الشعر حكة وان من البيان عدة المؤمن عدو الملك ، ارح من في الارض يرجه من

des causes qui entraînent la fin de l'existence. — Mon peuple sera heureux tant qu'il ne considérera pas la loyauté comme un butin, ni l'aumône comme une dette onéreuse. - Attachez le Calem à l'écriture. - L'œil qui veille sur l'œil qui dort est le plus précieux des biens. - Le musulman est le miroir du musulman. — Que Dieu pardonne à celui qui profite en parlant bien, ou qui se sauve en se taisant! - L'homme entouré de ses frères est puissant. - Il vaut mieux lever la main que la baisser. — Renoncer au mal, c'est faire l'aumône. — Trop de science est préférable à trop de dévotion. — La véritable richesse est celle de l'âme. — L'intention vaut le fait. - Y a-t-il une maladie plus dangereuse que l'avarice? - Tout est bon dans la modestie. - Le bonheur est attaché au front du cheval. - Heurenx celui qui profite de l'exemple d'autrui. — Quand le croyant promet une chose, c'est comme si on la tenait. — Il y a de la sagesse dans la poésie, et de la magie dans l'éloquence. — La clémence du roi assure la durée du royaume. — Pardonne sur la terre, afin qu'il te soit pardonné dans le ciel.

في السمآء ، المكر والخديعة في الغارء المرء مع من احب ولا ما اكتسب ، ليس منا من لم يرح صغيرنا ولا يعرن حق كبيرنا ، المستشار مؤتمن ، من قُتِل دون ماله فهو شهيد ، لا يحل لمؤمن ان يجر اخاه فوق ثلاث ، المالً على الخير كغاعله ، الندم توبة الولد ، للغراس وللعاهر الجير ، كل معرون صدقة ، لا يشكر الله من لا يشكر الغاس ، لا يهدى الضالة الاضال ، يشكر الله من لا يشكر الغاس ، لا يهدى المضالة الاضال ، وقوله حبك للشيء يعمى ويصم ، السغر قطعة من العذاب ، وقوله للانصار انكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الغنرع (1) ، وقوله المسلمون عند شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا ، الرجل احق بصدر مجلسه وصدر دابسته ، المغاس معادن

— La fourberie et la ruse sont condamnées au feu éternel. - L'homme va avec qui lui plaît et dispose de ce qu'il a gagné. — Celui qui n'a pas pitié des faibles et qui ne respecte pas les droits des puissants parmi nous, celui-là n'est pas des nôtres. - L'homme sûr est celui qu'on consulte. - Le martyr est celui qui donne sa vie pour autre chose que pour sa fortune. - Le fidèle ne peut accuser son frère plus de trois fois. - Faciliter une bonne œuvre, c'est encore la faire. - Le regret est le repentir de l'enfant. -Jetez des pierres au lion et à l'adultère. — Toute bonne action est une aumône. - L'homme ingrat envers son semblable l'est envers Dieu. — Le voyageur égaré ramène la chamelle égarée. - L'homme devient sourd et aveugle à l'égard de l'objet qu'il aime. - Le voyage est une partie des tourments (de l'enfer). - Vous autres, (disait-il aux Ansars,) vous êtes peu nombreux au profit, vous accourez quand on invoque votre aide. - Les musulmans doivent tenir leurs promesses, excepté celles qui permettent ce qui est défendu, et qui défendent ce qui est permis. - L'homme est maître معادن الذهب، الظلم ظلمات يبوم القيامة، تمام التحيية المصافحة، جبلت القلوب على حب من احسن اليها، امنك من اعتبك، ما نقص مال من صدقه، التائب من الذنب كن لا ذنب له، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، خذ حقك في عفان وان او غير وان ، اعطوا الاجير اجرة قبل ان يجف عرقه ، اهل المعرون في الدنيا اهل المعرون في الاخرة ، الجنة تحت ظلال السيون، ليس بمؤمن من خان جارة بوائقه، اتقوا النار ولو بشق تمرة ، اعروا النسا يلزمن الحجاب، الكلمة الطيبة صدقة ، لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى

dans sa demeure et sur son cheval. - Les hommes sont comme des mines d'or. - L'injustice deviendra ténèbres au jugement dernier. - Une accolade complète une bonne réception. - Le cœur de l'homme est enclin à aimer son bienfaiteur. - Celui qui te pardonne a confiance en toi. -On ne nuit jamais à sa fortune en faisant l'aumòne. — Celui qui se repent est comme celui qui n'a pas péché. -Le témoin voit ce que ne voit pas l'absent. - Use de tes droits, en tout ou en partie, mais toujours avec honnêteté. - Donnez son salaire à l'homme de peine, avant que la sueur se soit séchée sur son front. - Les gens bienfaisants dans ce monde seront comblés de bienfaits dans l'autre. — Le paradis est à l'ombre des sabres. — Celui-là n'est pas un vrai croyant, dont le voisin redoute les violences. - Craignez le feu (de l'enfer), même pour une moitié de datte (pour une chose minime). - Honorez les femmes qui ne quittent pas leur voile. - Une bonne parole est nne aumône. -- Dangereuse est la société de celui qui n'agit pas envers toi comme il agirait pour lui même. -Ce monde est la prison du croyant et le paradis de l'infiلنفسه، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لما املق تاجرً صدق، الدعآء سلاح المؤمن، خير الامور اوساطها، اذا اتأكم الزائر ناكرمولا ، اشفعوا تُحمدوا او تُوجروا، الايمان الصبر والسماحة، خيركم افضلكم معرفة، ما هلك امروً عن مشورة، ما عال امروً اقتصد، ما هلك امروً عرن قدرة ، شرّ العمي عى القلب، اللذب بجانب الايمان، ما قل وكفي خير مما كثر وآذى، قلة للياء كفر، المؤمنون لينون هينون، شر الندامة يوم القيمة ، شر المعذرة عند الموت ، اقبلوا عثرات اللرام، اطلبوا لليرعند حسان الوجوة، الدنيا حلوة خضرة وان الله مستعملكم فيها ينظر كيف تعملون، انتظار الفرح عبادة ، كادت الفاقة ان تكون كفراء لم يبق من الدنيا الا

dèle. - Le marchand, quand il est ruiné, devient sincère. -La prière est l'arme du sidèle. - En toutes choses, le juste milieu est ce qu'il y a de meilleur. - Quand un hôte vous rend visite, honorez-le. — Qu'on vous loue ou qu'on vous critique, soyez indulgents. - Patience et générosité, voilà la foi. — Le meilleur d'entre vous est le plus savant. — On ne meurt pas pour avoir demandé un conseil. — L'homme modéré ne dévie jamais. — Celui dont le mérite est connu ne meurt pas. - Le plus funeste aveuglement est celui du cœur. — Le mensonge est voisin de la foi. — Modeste aisance vaut mieux que dangereuse abondance. — L'impudeur est de l'infidélité. - Les vrais croyants sont doux et faciles. — Le pire des repentirs est celui du jour du jugement. - La pire excuse est celle qui se produit à l'heure de la mort.—Pardonnez aux erreurs des hommes généreux. - Recherchez le bien parmi ceux qui sont beaux. - Le monde est un fruit savoureux et frais, Dieu vous l'a prêté pour voir comment vous en jouirez. - L'attente du salut

بلآء وفتنة ، في كل عام ترذلون ، زر غبّا تردد حبّا ، العجمة والغراغ نعمتان مغبون فيهها كثير من الناس او قال جميع الناس ، وقوله لا يلتى الله احدَّ الا نادما ، من عمل خيرا قال يا ليتنى زدت منه ومن عمل غير ذلك قال يا ليتنى قصرت ، وهذا مثل قوله واياكم والتسويف بطول الامل فانه كان سببا لهلاك الامم ، وقوله ليس منا من غشّنا وهذا القول يحمّل معانى كثيرة منها أن يكون اخبارا لمن غش المسلمين على حسب الحال في الوقت أن بعض أهل الكتاب أو المنافقين اخبر عنه عنه عالى من فعله ويحمّل أن يكون على طريق الزجر والنهى عن الغش وقد قيل غير ذلك والله اعلم ، مثل ما روى

est le propre de la piété. - Pauvreté n'est pas loin de devenir infidélité. — Il ne reste de ce monde que tourments et désastres. — Chaque année vous devenez pires. — Visite rarement, on t'en aimera davantage. - Santé et loisir sont deux biens qui ont perdu une foule de gens, ou, (selon une autre version,) tous les hommes. - On ne se présente devant Dieu que le remords dans le cœur. — Après une bonne œuvre, l'homme dit : « Ah! si j'avais pu en faire davantage! » après une mauvaise action : Ah! si j'avais pu en faire moins! » Ce qui rappelle cette autre parole : Ne vous fiez pas à la durée du temps, car cette confiance a perdu bien des nations. — Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Cette sentence comporte plusieurs explications : ou bien elle s'applique à ceux qui trompèrent les musulmans, dans une circonstance donnée, aux gens du livre et aux hypocrites dont le Prophète dénonçait les perfides intentions; ou bien, dans un sens plus absolu, elle défend toute espèce de tromperie. Il y a encore d'autres explications à cet égard. Dieu sait la vérité. Il en est de même de cette parole de Mahoابو مستود البدري انه قال لا يبقى على وجه الارس بعد ماية احد الا مات ، فاستفاضت هذه الرواية عن ابي مسعود عن النبي صلّعم نجزع الاكثر فنهى ذلك الى على رضة فقال صدق ابو مسعود فيها قال وذهب عنه المراد بذلك وانها مراد النبي صلّعم ان لا يبقى احد بعد رأس ماية عن رأى النبي صلّعم الا مات (أ) قال المسعودي وقد جمع كثير عن تقدم وعن شاهدناة كثيرا من الغاظ النبي صلّعم فاوردوها في كتبهم وذكروها في تصنيفهم وقد افرد ابو محد بن السن بن دريد (أ) لذلك كتابا ترجمة بكتاب المجتبى يذكر فيه جملا من الغاظه صلّعم وكذلك ذكر ابو اسحاق الرجاي النحوي صاحب ابي العباس المبرّد وابو عبد الله نفطوية وجعفر بن محد بن جدان

met rapportée par Abou Maçoud el-Bedri: « Dans cent ans, il ne restera plus ici-bas un seul être vivant. » Lorsque Abou Maçoud répandit cette prédiction émauée du Prophète, elle excita une terreur générale. Ali en fut informé et dit: « Abou Maçoud a fidèlement rapporté les paroles, mais il n'en a pas compris le sens; car le Prophète voulait dire seulement que, dans cent ans, aucun de ceux qui l'avaient connu ne serait encore vivant. »

Plusieurs auteurs anciens et contemporains ont recueilli les adages du Prophète, les ont rapportés dans leurs écrits et en ont fait mention dans leurs ouvrages. Ainsi, Abou Mohammed, fils d'el-Haçan, fils de Doreïd, en a réuni un grand nombre dans un traité spécial, qu'il a intitulé le Livre choisi. D'autres citations du même genre sont dues à Abou Ishak Zadjadji le grammairien, disciple d'Abou'l-Abbas el-Mouberred, à Abou Abd Allah Niftaweïh, à Djâfar, fils de Mohammed, fils de Houmdân el-Moçouli, et à plu-

الموسلى وغير هؤلاء عن تقدمهم وتاخر عنهم اوردنا من ذلك في هذا الكتاب ما سهل ايرادة وتأتي لنا ذكره على حسب الحاجة اليه واستحقاق الموضع له وان كنا قد اتينا على جميع ما يحتاج اليه في هذه المعاني فيها سلف من كتبنا وتقدم من تصنيفنا فاغنى ذلك عن اعادته والله ولى التوفيق والتسديد

# الباب الخامس والسبعون ذكر خلافة ابي بكر الصدّيق رضى الله تعالى عنه

ثم بايع الناس أبا بكر في سقيغة بنى ساعدة بن كعب بن للخررج الانصارى في يوم الاتنبي الذي توفي فيه رسول الله صلّعم وتوفي أبو بكر مساء يوم الثلاثا لشان بقين من جمادي الاخرة

sieurs autres écrivains anciens et modernes. Nous avons cité seulement les plus simples, celles qu'il est le plus nécessaire de connaître et qui trouvaient naturellement leur place ici. Mais dans nos ouvrages précédents, nous avons réuni tout ce que l'on peut désirer de savoir sur ce sujet, et c'est ce qui nous dispense d'y revenir. Que Dieu nous protége, et que sa grâce nous préserve du mal!

#### CHAPITRE LXXV.

### KHALIFAT D'ABOU BEKK LE VÉRIDIQUE.

Abou Bekr fut élu dans la Sakifah (vestibule) des Benou-Saîdah, fils de Kaab, fils de Khazradj el-Ansari, le jour même de la mort du Prophète, c'est-à-dire le lundi. Abou Bekr mourut dans la soirée du mardi, vingt-deux du mois

سنة ثلاث عشرة من العجرة وهو ابن ثلاث وستبن سنة مستون لعمر النبى صلّعم وهذا اتفاق في سائر الروايات على ما ذكرنا وكان مولد ابى بكر بعد الغيل بثلاث سنين فكانت ولايته سنتين وثلاثة اشهر وعشرة ايام ودفن الى جنب رسول الله صلّعم رأسه على كتفي رسول الله كذلك تالت عايشة وقد قيل ان ابا بكر كانت خلافته سنتين وثلاثة اشهر وعشريس يوما وسنذكر فيها يرد من هذا اللتاب جملا من ايامهم ومقادير ولاياتهم وكذلك نفرد فيها يرد من هذا اللتاب بعد ذكرنا لايام بنى امية وبنى العباس بابا نذكر فيه جامع التاريخ الثاني من العبرة الى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثهاية في خلافة ابى اسخاق المتبق الله او بعد ذلك من الاوقات الى حيث

de djoumada second, l'an treize de l'hégire (23 août 634 de J. C.); il avait exactement l'âge du Prophète, soixante-trois ans; toutes les traditions s'accordent sur ces dates. Il naquit trois ans après la guerre de l'Éléphant, exerça l'autorité pendant deux ans, trois mois et dix jours, et fut enterré à côté de Mahomet; sa tête fut placée à la hauteur des épaules de l'Apôtre de Dieu; c'est ce qui résulte du témoignage d'Aïchah. D'après une autre version, le khalifat d'Abou Bekr aurait duré deux ans, trois mois et vingt jours. Nous reviendrons plus tard sur la chronologie des khalifes et la durée de leur règne. Après avoir terminé l'histoire des Omeyyades et des Abbassides, nous donnerons, dans un chapitre spécial, un second résumé chronologique, depuis l'hégire jusqu'à la présente année 332, sous le règne d'Abou Ishak el-Mottakilillah, ou, pour mieux dire, jusqu'à l'année où nous terminerons la rédaction de ce livre. Nous étudierons l'évaluation des années, des mois et des jours, établie par les tables ينتهى بنا التصنيف وما ذكرة اصحاب الزيجات في النجوم وما ارتجاد من مقادير السنين والشهور والايام وللخلان بينهم وبين تاريخ اصحاب السير والاخبار وكتب التواريخ من الاخباريين وغيرهم اذ كان التفاوت بين الفريقين بين ومعولنا في ذلك على ما ذكرة اصحاب الزيجات في النجوم

## ذكر نسبه ولمع من اخبارة وسيرة

كان اسم ابى بكر عبد الله بن عثمان وهو ابو تحافة بن عامر آبن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب وفي مرّة بحجم مع نسب رسول الله صلّعم ولقبه عتيق لبشارة رسول الله صلّعم اياه أنه عتيق من النار فسمى يومئذ عتيقا وهو العصم وقيل أنما سمى عتيقا لعتق امهاته واستخلف وابوه

astronomiques, et le désaccord qui règne entre ces ouvrages et les biographies ainsi que les annales et les chroniques; car il y a désaccord manifeste entre ces différentes sources d'informations. Nous prenons ici pour règle le calcul des tables astronomiques.

GÉNÉALOGIE D'ABOU BEKR; ABRÉGÉ DE SA VIE ET DE SON HISTOIRE.

Son nom était Abd Allah, fils d'Otmân. Otmân, nommé aussi Abou Kohafah, était fils d'Amir, fils d'Amr, fils de Kaab, fils de Saad, fils de Taïm, fils de Morrah, fils de Kaab; c'est par Morrah que cette famille se rattachait à celle du Prophète. Abou Bekr fut surnommé Atik, depuis le jour où l'Apôtre de Dieu lui annonça qu'il était préservé (atik) du feu de l'enfer; telle est l'origine authentique de ce surnom; d'autres cependant l'expliquent par la noblesse (ith) de sa ligne maternelle. Abou Kohafah vivait encore lorsque son fils fut élu khalife.

في الحيوة وكان ازهد الناس واكثرهم تواضعا في اخلاقه ولباسه ومطعمه وكان لبسة في خلافته الشهلة والعباة وقدم اليه رجاء العرب واشرافها وملوك اليمن وعليهم الخلل والجبر وبرود الوشي المثقل بالذهب والتيجان فلما شاهدوا ما عليه من اللباس والزهد والتواضع والنسك وما هو عليه من الوقار والهيبة ذهبوا مذهبه ونزعوا ما كان عليهم وكان محن وفد عليه من ملوك اليمن ذو الكلاع ملك جير ومعة الف عبد دون من ملوك اليمن ذو الكلاع ملك جير ومعة الف عبد دون من كان من عشيرته وعليه التاج وما وصغنا من البرود والخلا فلا شاهد من ابي بكر ما وصغنا التي ما كان عليه وتربيًّا بربية حتى الله رئي يوما في سوق من اسواق المدينة على كتفه جلد شاة

Abou Bekr surpassait tous les Musulmans par son austérité, la simplicité de sa vie et de son extérieur, et sa frugalité. Durant son khalifat, il ne porta qu'une simple chemise (chemlah) et un manteau (âbah). C'est dans cet accoutrement qu'il reçut les chefs des plus nobles tribus arabes et les rois du Yémen. Ceux-ci se présentèrent vêtus de riches étoffes en soie rayée du Yémen, de manteaux surchargés de broderies d'or, et une couronne sur la tête; mais à la vue de ce khalife à la mise si pauvre, étonnés de ce mélange de pieuse humilité et de gravité imposante, ils suivirent son exemple, et renoncèrent à leur fastueuse parure. Au nombre de ces rois du Yémen, se trouvait Dou'l-Kilâ, prince himyarite, entouré de sa famille et de mille esclaves, le front paré d'une couronne, et vêtu d'étoffes d'un grand prix. Dès qu'il remarqua l'humble accoutrement d'Abou Bekr, il se dépouilla de ses riches vêtements et se conforma si exactement au genre de vie du khalife, que des gens de sa tribu le rencontrant un jour dans un marché de Médine, les épaules couvertes d'une peau de mouton, et lui reprochant

فغرعت عشيرته لذلك وقالوا له قد فعدتنا بين المهاجرين والانصار والعرب قال أفاردتم منى ان اكون ملكا جبارا في الإسلام لا والله لا تكون طاعة الرب الا بالتواضع لله والزهد في هذه الدنيا وتواضعت الملوك ومن ورد عليه من الوفود بعد التكبر وتذللوا بعد التجبر وبلغ ابا بكرعن ابي سغيان مخربن حرب امر فاحضرة واقبل يصبح علية وابو سغيان يتملقه ويتذلل له واقبل ابو تحافة وسمع علية وابو بكر فقال لقائدة على من يصبح ابنى فقال له على ابي سغيان فدنا من ابي بكر وقال له أعلى ابي سغيان ترفع صوتك يا عتيق الله وقد كان بالامس سيّد قريش في الجاهلية فتسبسم

de les déshonorer, par sa mise, aux yeux des Mohadjir, des Ansars et des autres Arabes, il leur répondit: « Voulez-vous donc que je sois, au sein de l'islam, un orgueilleux tyran comme je l'étais dans l'âge d'ignorance? Non, de par Dieu! La vraie dévotion repose sur l'humilité et le renoncement aux biens de ce monde. » C'est ainsi que l'orgueil et la vanité firent place à la simplicité et à la modestie chez tous les rois qui abordèrent Abou Bekr.

On raconte que ce khalife fit venir un jour Abou Sofiân Sakhr, fils de Harb, dont on lui avait signalé une action blâmable, et l'apostropha avec véhémence, tandis qu'Abou Sofiân se confondait en marques de respect et d'humilité. Sur ces entrefaites, arrive Abou Kohafah; surpris des cris poussés par son fils, il demande à un officier à qui s'adressaient ces bruyantes apostrophes. Apprenant que c'était à Abou Sofiân, il s'approche d'Abou Bekr et lui dit : « Atik Allah, oses-tu bien élever la voix contre Abou Sofiân, contre un homme qui, hier encore, avant la naissance de l'islam, était le chef des Koreïchites? » Cette observation fit

ابو بكر ومن حضرة من المهاجريين والانصار وقال له يا ابت ان الله قد رفع بالاسلام قوما واذل به اخرين ولم يتقلد احد الخلافة وابوة باق غير ابو بكر وام ابي بكر سلمي وتكنى ام الخير بنت مخر بن عرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة وارتدت العرب بعد استخلافه بعشرة ايام وكان له من الولد عبد الله وعبد الرجن وثهد فاما عبد الله فانه شهد يوم الطائف مع النبى صلّعم فلحقته جراحة وبقي الى ايام ابيد ابي بكر ومات في خلافته وخلف سبعة دنانير فاستكثرها ابو بكر ولا عقب لعبد الله واما عبد الرجن بن ابي بكر فانه شهد يوم بدر مع المشركين ثم اسلم نحسن اسلامه ولعبد الرجن اخبار ولا عقب كثير بدو وحضر في ناحية الحياز محالون الحية الحيار ولا عقب كثير بدو وحضر في ناحية الحياز على الرجن اخبار ولا عقب كثير بدو وحضر في ناحية الحياز على الرجن اخبار ولا عقب كثير بدو وحضر في ناحية الحياز على

sourire Abou Bekr, ainsi que les Mohadjir et les Ansars qui étaient auprès de lui. « O mon père, répondit-il, sachez que l'islam a élevé les uns et abaissé les autres. »

Abou Bekr est le seul khalife qui soit arrivé au pouvoir du vivant de son père. Sa mère Salma, surnommée Oumm el-Khaïr a la mère du bien, » était fille de Sakhr, fils d'Amr, fils d'Amr, fils de Kaab, fils de Saad, fils de Taïm, fils de Mourrah. — Les Arabes se révoltèrent dix jours après l'avénement d'Abou Bekr. — Ce khalife avait eu trois fils: Abd Allah, Abd er-Rahman et Mohammed. Abd Allah combattit à Taïf, sous les ordres du Prophète. Atteint d'une blessure grave, il survécut jusqu'à l'avénement de son père, et mourut peu de temps après, laissant pour tout bien sept dinars, somme qu'Abou Bekr trouva considérable. Abd Allah mourut sans postérité. Abd er-Rahman, second fils du khalife, prit part à la journée de Bedr, dans les rangs des infidèles. Après sa conversion, il se signala par la pureté de sa foi et figura dans divers événements. Sa nombreuse postérité vit,

يلى للجادة من طريق العراق في الموضع المعروف بالصغينيات والمسمح ومجد بن ابي بكر امه اسمآء بنت تحييس الد تعمية ومنها عقب جعفر بن ابي طالب وخلف منها حين استشهد عبد الله وعونا ومجدا بني جعفر فقتل محد وعون ابنا جعفر بالطفّ مع الحسين بن على رضى الله عنها ولا عقب لهما وعقب جعفر عن عبد الله بن جعفر وولد لعبد الله بن جعفر على واسماعيل واسحاق ومعاوية وتزوجها بعدة ابو بكر بعفر على واسماعيل واسماء الوددا ولا عقب له منها وام اسمآء المجوز الحريشية كان لها اربع بنات وهذة المجوز آكرم الناس اصهارا كانت ميمونة الهلالية

à l'état nomade ou sédentaire, dans la partie du Hédjaz contiguë à la grande route qui mène en Irak, dans le pays nommé Safinyat et el-Maçah. Mohammed, le troisième fils d'Abou Bekr, avait pour mère Asmâ, fille d'Omaïs, des Benou-Khatam : c'est à elle que se rattache la postérité de Djafar, fils d'Abou Talib (son premier mari). Djåfar laissa, en mourant martyr de la foi, trois fils nés d'Asmâ, à savoir: Abd Allah, Awn et Mohammed; ces deux derniers furent tués à la bataille de Taff, avec Huçein, fils d'Ali; ils ne laissaien! pas d'enfants. Leur frère Abd Allah, devenu par leur mort le seul rejeton de la maison de Djâfar, eut quatre fils : Ali, Ismaïl, Ishak et Moâwiah. Asmâ fut épousée en secondes noces par Abou Bekr et donna le jour à Mohammed. Devenue plus tard la femme d'Ali, fils d'Abou Talib, elle mit au monde plusieurs enfants qui ne laissèrent pas de postérité. La mère d'Asmâ, connue sous le nom d'el-Adjouz el-Harichieh « la vieille Harichite, » est célèbre par l'illustration de ses alliances. En esfet, de ses quatre filles, la première, Maimounah la Hilalite, épousa le Prophète; la seتحت الذي صلّعم وام الغضل تحت العباس بن عبد المطلّب وسلمي تحت چزة بن عبد المطلب وخلف منها بنتا واسهاء تحت من ذكرنا من جعفر وابي بكر وعلى والعقب من مجد بن ابي بكر قليل وام جعفر بن مجد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب ام فروة بنت القاسم بن مجد بن ابي بكر الصدّيق وكان مجد يد عي عابد قريش لنسكه وزهده ورباه على بن ابي طالب رضه وسنذكر خبرة فيها يرد من هذا الكتاب ومقتله في اخبار معاوية بن ابي سغيان ومات ابو تحافة في خلافة عررضه وهو ابن تسع وتسعين سنة وذلك في سنة ثلاث عشرة من المجرة وهي السنة التي استخلف فيها عربن الخطاب وقد قيل انه مات في سنة اربع عشرة ولما بويع ابو بكر في يوم السقيفة

conde, Ounim el-Fadl, épousa Abbas, fils d'Abd el-Mottalib; la troisième, Salma, fut unie à Hamzah, fils d'Abd el-Mottalib, auquel elle donna une fille; enfin la quatrième, Asmâ, comnie nous venons de le dire, épousa successivement Djåfar, Abou Bekr et Ali; Mohammed, le fils qu'elle eut d'Abou Bekr, ne laissa pas une postérité nombreuse. La mère de Djâfar, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils de Huçeïn, sils d'Ali, sils d'Abou Talib, était Oumm-Ferwah, sille de Kaçem, fils de Mohammed, fils d'Abou Bekr, le véridique. Mohammed (fils d'Abou Bekr) fut élevé par Ali, fils d'Abou Talib; il dut à sa vie austère et monacale le surnom de dévot koreïchite. On trouvera des détails sur la vie et le meurtre de Mohammed dans le chapitre consacré au règne de Moâwiah, fils d'Abou Soffian. Abou Kohafah (père d'Abou Bekr) mourut sous le khalifat d'Omar, à l'âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'an treize de l'hégire, l'année même où Omar succéda à Abou Bekr; selon d'autres, il mourut l'an quatorze de l'hégire.

وجددت له البيعة على العامة يوم الثلاثا خرج على فعال افتنت علينا امرنا ولم تستشر ولم ترع لنا حقنا فقال ابو بكر بلى ولكنى خشيت الفتنة وكان للهاجرين والانصار في السقيفة خطب طويل ومجاذبة في الاسامة وخرج سعد بن عُبادة ولم يبايع فسار الى الشام فقتل هنالك في سنة خس عشرة وليس كتابنا هذا موضعا لخبر مقتله ولم يبايعه احد من بنى هاشم حتى ماتت فاطمة ولما ارتدت العرب الله اهل المسجدين ومن بينهما واناس من العرب قدم عدى بن حاتم بابل الصدقة الى الى بكر ففي ذلك يقول للارث بن مالك الطائ

وَفَيْنَا وَفَا اللهِ يَسِرُ النَّاسُ مِثْلُهُ وَسُرِيكُنَا مِجِدًا عِدِّي بْنُ حاتم

Abon Bekrayant été élu le jour de la sakifah (voy. ci-dessus p. 175) et son élection reconnue par le peuple, le mardi suivant, Ali vint reprocher au khalife de l'avoir trompé, d'avoir agi sans le consulter et méconnu ses droits. « C'est vrai, répondit Abou Bekr; mais je craignais la guerre civile. » La nomination du nouvel imam souleva des discussions et des querelles interminables parmi les Mohadjir et les Ansars réunis dans la sakifah. Saad, fils d'Obadah, n'ayant pas été élu, se retira en Syrie, où il fut tué, l'an quinze de l'hégire. Ce n'est pas ici le lieu de raconter cet événement. Personne parmi les Hachémites ne reconnut l'élection d'Abou Bekr jusqu'à la mort de Fatimah. Au moment de l'insurrection générale, alors qu'Abou Bekr n'avait d'autres partisans que les tribus des deux mosquées, celles du pays enclavé entre les deux mosquées et un petit nombre d'Arabes, Adi, fils de Hatim, vint offrir au khalife le chameau de la dime. Le poëte Harit, fils de Malik, des Benou Tayi, dit à ce sujet :

Nous avons fait preuve d'une fidélité à nulle autre pareille, et (notre aieul) Adi, fils de Hatim, nous a enveloppés de gloire.

وكان ابو بكر قد سمته اليهود في شيء من الطعام وآكل معمه الحارث بن كُلُدة فعمى وكان السم لسنة ومرض ابو بكر قبل وناته بخمسة عشر يوما ولما احتضر قال ما اسى على شيء الاعلى ثلاث فعلتها وددت انى تركتها وثلاث تركتها وددت انى فعلتها وثلاث وددت انى سألت رسول الله صلّعم عنها ناما الثلاث التى فعلتها ووددت انى تركتها فوددت انى لم اكن فتشت بيت فاطمة وذكر في ذلك كلاما كثيرا ووددت انى لم اكن حرقت النُجاءة واطلقته نجيجا او قتلته صريحا (أووددت انى يوم سقيفة بنى ساعدة كنت قد قذفت الامر في عنق احد الرجلين فكان اميرا وكنت وزيرا والثلاث التى تركتها ووددت انى فعلتها وددت انى يوم اتيت بالاشعث بن قييس

Les Juifs jetèrent du poison dans les mets servis à Abou Bekr. Harit, fils de Keladah, qui partageait son repas, en devint aveugle. Les effets du poison ne se produisirent qu'au bout d'un an, et enlevèrent le khalife après une maladie de quinze jours. A son lit de mort, il prononça ces paroles : « Je regrette dans toute ma vie trois choses que j'ai faites et dont j'aurais dû m'abstenir, trois choses que j'ai négligées et que j'aurais dù accomplir, trois choses sur lesquelles j'aurais voulu consulter l'apôtre de Dieu. Les trois choses que j'ai faites et dont j'aurais dù m'abstenir sont d'avoir ordonné une perquisition dans la maison de Fatimah (et il entra dans plusieurs détails sur ce sujet); d'avoir fait brûler el-Foudjat, au lieu de le mettre en liberté ou de le tuer sans le torturer; en troisième lieu, le jour de l'élection chez les Benou-Saîdah, j'aurais dû abandonner le pouvoir à l'un des deux candidats, et me contenter d'être le ministre de celui qui aurait été proclamé. Les trois choses que je n'aurais pas dû négliger sont : premièrement, de n'avoir pas

اسيرا ضربت عنقه فانه قد خيل لى انه لا يرى شرا الا اعانه ووددت انى قذفت المشرق بعمر بن الخطاب فكنت قد بسطت يمينى وشمالى فى سبيل الله ووددت انى يوم جهزت جيشا للردة ورجعت اقمت مكانى فان سلم المسلمون سلموا وان كان غير ذلك كنت صدر اللقآء او مددا وكان ابو بكرقد بلغ مع الجيش الى مرحلة من المدينة وهو الموضع المعروف بذى القصة والثلاث التى وددت انى سألت رسول الله صلعم عنها وددت انى كنت سألته فيمن هذا الامر فلا ينازع الامر اهله ووددت انى سألته عن ميراث العمة وبنت الاخ فان بنغسى فيها في سألته عن ميراث العمة وبنت الاخ فان بنغسى فيها خاجة ووددت ان سألته هل للانصار فى هذا الامر نصيب فنعطيهم اياة وخلف من البنات اسمآء ذات النطاقين وهي

mis à mort Achât, fils de Kaïs, lorsque je le fis prisonnier, car je savais que cet homme était le fauteur de tous les projets coupables; secondement, de n'avoir pas abandonné à Omar le gouvernement de l'Orient, afin de consacrer mes deux bras à la cause de Dieu; troisièmement, lorsque je rassemblai une armée contre les rebelles, au lieu de revenir et de rester inactif, j'aurais dû commander les Musulmans, pour partager leur victoire, ou pour les guider et les encourager, s'il fallait périr. » En effet, Abou Bekr n'avait accompagné ses troupes que jusqu'à une journée de Médine, à Dou'l-Kassah. « Les trois choses sur lesquelles j'aurais souhaité de consulter le Prophète sont : le choix de l'héritier de son pouvoir, afin de ne pas en dépouiller sa famille; en second lieu, la question concernant la part d'héritage revenant à la tante et à la nièce, fût-ce même à mes dépens; en troisième lieu, j'aurais voulu savoir de lui quels étaient les droits légitimes des Ansars, afin de les mettre en possession de ce qui leur était dû.

ام عبد الله بن الزبير وعرت ماية سنة حتى عيت وعايسة زوج النبى صلّعم وقد تنوزع في بيعة على بن ابي طالب اياه فنهم من قال بعد موت فاطمة بعشرة ايام وذلك بعد وفاة رسول الله صلّعم بنيف وسبعين يوما وقيل بثلاثة اشهر وقيل ستة وقيل غير ذلك ولما انغذ ابو بكر الامرآء الى السمام كان فيما اوصى به يزيد بن ابي سغيان وهو مشيّع له فقال له اذا قدمت على اهل علك فعدهم الديد وما بعدة واذا وعدت فانجز ولا تكثرن عليهم الكلام فان بعضه يُنسى بعضا واصلح نفسك يصلح الناس لك واذا قدم عليك رسل عدوك فاكرم مثواهم فانه اول خيرك اليهم واقلل حبسهم حتى يخرجون

Abou Bekrlaissa deux filles; l'une, Asmâ, surnommée Dat en-noutakain, « la femme aux deux ceintures, » fut mère d'Abd Allah, fils de Zobeïr; elle mourut aveugle, à l'âge de cent ans; l'autre, Aïchah, épousa le Prophète. On n'est pas d'accord sur l'époque de la reconnaissance de l'élection d'Abou Bekr par Ali, fils d'Abou Talib: les uns disent dix jours après la mort de Fatimah, ou, en d'autres termes, soixante-dix et quelques jours après la mort du Prophète; d'autres trois mois, d'autres six mois, etc.

Lors du départ des généraux chargés d'envahir la Syrie, Abou Bekr accompagna Yézid, fils d'Abou Sofiâu, et lui fit les recommandations suivantes : « Quand tu seras au milieu de tes subordonnés, place devant leurs yeux les faveurs et ce qui les suit. Sois toujours fidèle à tes promesses. Dans tes rapports avec eux, sois sobre de paroles : la suite d'un long discours en fait oublier le commencement. Que ta conduite soit irréprochable, afin qu'elle serve d'exemple au peuple. Si tu reçois des parlementaires, donne-leur, par ton accueil, une première marque de ton bon vouloir; ne les

وهم جاهلون بما عندك وامنع من قبلك من محادثتهم وكن انت الذى تلى كلامهم ولا تجعل سرك مع علانيتك فيمنج امرك واذا استشرت ناصدق للبر تصدق لك المشورة ولا تكتم المستشار فتُوَّنَ من قبل نفسك واذا بلغتك عن العدو عورة ناكتمها حتى توافيها واسترفي عسكرك الاخبار واذك خرّاسك وأكثر مفاجاتهم في ليلك ونهارك واصدق اللقاء اذا لقيت ولا تجبن فيجبن من سواك وقد اعرضنا عن ذكر كثير من الاخبار في هذا الكتاب طلبا للاختصار والايجاز منها خبر العنسى اللذّاب المعرون بعيهلة وما كان من خبرة باليمن وصنعآء وتنبيد ومقتلة وما كان من فيروز وغيرة من الابنآء في

retiens pas longtemps, afin qu'ils partent ignorant ce qui se passe dans ton camp. Empêche ton entourage de communiquer avec eux, et poursuis toi-même les conférences. Ne mêle pas à tes proclamations tes projets secrets, car tu porterais le trouble dans tes affaires. Si tu délibères, expose l'affaire avec sincérité, afin que la délibération soit sincère; ne cache rien à tes conseillers et tàche qu'ils puissent fire au fond de ta pensée (Meïdani, III, p. 620). Si tu es instruit des côtés faibles de l'ennemi, ne divulgue rien avant d'en avoir acquis la certitude. Cache les nouvelles à ton armée. Surveille tes postes et surprends-les souvent, de nuit et de jour. Sur le champ de bataille, paye bravement de ta personne et songe que, si tu tremblais, ta peur se communiquerait à ton armée tout entière.

Les bornes de cet ouvrage nous obligent d'omettre ici plusieurs événements d'un grand intérêt, comme l'histoire de la révolte de l'imposteur el-Ansi (Aswad), surnommé Ayhalah, dans le Yémen et à Sanàa, où il se fit passer pour prophète et fut tué, grâce à la coopération de Firouz et

امرة وخبر طُلَيحة وتنبيه وخبر مجاح بنت للحارث بن سُويد وقيل بنت عطفان وتكنى ام صادر وهي التي يقول فيها قيس بن عاصم

المحكت نبيّتُنا أنثى نطيف بها وأصبحت انبيآء الناس ذكرانا وفيها يقول الشاعر

اضلّ الله سعى بنى تحديم كما ضلّت بخُطبتها سجاح

وقد كانت مع ادعائها النبوة مكذبة بنبوة مسيطة الكذاب ثم آمنت بنبوته وكانت قبل ادعائها النبوة متكهنة تزعم ان سبيلها سبيل سطيح وابن سطة والمأمون للارق وعرو بن لي

d'autres Ebna (nobles de race persane-arabe). Nous ne dirons rien de l'histoire du faux prophète Tolaïhah, ni de celle de Sedjah, fille d'el-Harit, fils de Sowaïd, ou selon d'autres, fille de Gatafân; elle était surnommée Oumm-Sadir. Le poëte Kaïs, fils d'Açim, l'a célébrée en ces termes:

Notre prophète à nous est une femme que nous entourons de nos hommages, tandis que les autres peuples ont des hommes pour prophètes.

Un autre poëte a dit:

Que Dieu confonde les projets des Benou-Témim comme il a confondu la prédication de Sedjah!

Lorsqu'elle se sit passer pour inspirée, elle resusa d'abord le titre de prophète à l'imposteur Moçaïlamah; plus tard elle crut en sa mission. Avant de se dire envoyée du ciel, elle était devineresse et prétendait exercer le même art que Satih, Ibn Salamah, Mamoun el-Hareti, Amr, sils de Lohayi et d'autres devins célèbres. Elle se rendit chez Moçaïlamah, qui l'épousa. Nous passerons aussi sous silence

وغيرهم من الكهان وسارت الى مسيطة فنكحها وما كان من خبر مسيطة كذّاب الجامة وحربة لخالد بن الوليد وتتل وَحشى لا مع رجل من الانصار وذلك في سنة احدى عشرة وما كان من الانصار في يوم سقيفة بني ساعدة والمهاجرين وقول المنذر بن للخبّاب انا جُذيلها المحكك وعُذيقها المرجب اما والله ان شئتم ليغيدنها جذعة وقصة سعد بن عُبادة وما كان من بشير بن سعد وتخلى الاوس عن معاضدة سعد خونا ان تغوز بها للخزرج واخبار من قعد عن البيعة ومن بايع وما تالت بنو هاشم وما كان من قصة فدك وما قالد المحاب النص والاختيار في الامامة ومن تال بامامة المغضول وغيرهم وما كان

l'histoire de cet imposteur dans le Yémamah, la guerre que lui fit Khalid, fils de Walid, enfin comment il fut tué par Wahchi et par un des Ansars, l'an xi de l'hégire. Nous ne dirons rien du rôle joué par les Ansars et les Mohadjir dans la sakifah des Benou-Saîdah, ni du dicton suivant prononcé par Moundir, fils de Khabbab : « Je suis le billot contre lequel se frotte le chameau, je suis le rameau de palmier qu'on attache; mais certes, si vous le désirez, un jeune chevreau pourra le plier » (proverbe dans le sens de : « Je suis un homme utile. » Cf. Meidani, t. I, p. 47). Nous ne dirons pas ce que firent Saad, fils d'Obadah et Béchir, fils de Saad; comment les Aws, craignant d'assurer la suprématie aux Khazradj, abandonnèrent le parti de Saad; quels furent ceux qui refusèrent le serment (à Abou Bekr) et ceux qui le prêtèrent; les réclamations des Hachémites et la question relative à Fedek (propriété particulière du Prophète). Nous laisserons de côté l'opinion des partisans du texte religieux et de ceux de la libre interprétation, au sujet de l'imamat; la thèse de ceux qui se sont déclarés pour

من فاطمة عم وكلامها متمثلة حين عدلت الى قبر ابيها صلّعم من قول صغية بنت عبد المطلب

قد كان بعدك انباء وهينمَنَّ لوكنت شاهدُها لم تكثر لخطب الى اخر الشعر وغير ذلك عما تركنا ذكره من الاخبار في هذا الكتاب اذكنا قد اتينا على جيع ذلك في كتابينا اخبار الزمان والاوسط ناغني ذلك عن ذكرة هاهنا

الباب السادس والسبعون ذكر خلافة عربن القطّاب رضى الله تعالى عنه

وبويع عمر بن لخطاب رضة فلما أن دخلت سنة ثلاث وعشرين خرج حاجا فاقام الح الله السنة ثم اقبل حتى دخل المدينة

l'imamat du *préféré*, etc. enfin le sens qu'on a voulu donner à ce vers de Safyah, fille d'Abd el-Mottalib, récité par Fatimah, lorsqu'elle visita le tombeau de son père :

Après ta mort, ont surgi des réclamations et d'obscures discussions. Si tu étais présent, les discours ne seraient pas si longs;

etc., jusqu'à la fin du morceau. Tous ces détails et d'autres encore se trouvant en entier dans nos Annales historiques et notre Histoire moyenne, il nous a paru inutile de les reproduire ici.

### CHAPITRE LXXVI.

KHALIFAT D'OMAR, FILS DE KHATTAB (QUE DIEU L'AGRÉE!)

Omar, fils de Khattab, fut ensuite proclamé khalife. L'an vingt-trois de l'hégire, il sortit de Médine et accomplit les cérémonies du pèlerinage. A son retour à Médine, il fut

فقتله فيروز ابو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة يوم الاربعا لاربع بقين من ذى الحجة تمام سنة ثلاث وعشرين فكانت ولايته عشر سنين وستة اشهر واربع ليال وقتل في صلاة الصبح وهو ابن ثلاث وستين سنة ودفن مع النبى صلّعم وابي بكر عند رجلي النبى وقيل ان قبورهم مسطّرة ابو بكر الى جنب النبى صلّعم وهر الى جنب النبى صلّعم وهر الى جنب ابي بكر وج في خلافته تسع ج وبعد ان قتل صلى بالناس عبد الرجن بن عون وصلى عليه صُهيب الروى وجعلها شورى الى ستة وهم على وعنمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرجن بن عون وكانت الشورى بعده بثلاثة ايام

assassiné par Firouz, surnommé Abou Loulouah, esclave de Mogaïrah, fils de Schôbah, le mercredi 26° jour de dou'lhiddjeh, à la fin de la vingt-troisième année de l'hégire. Son khalifat avait duré dix ans, six mois et quatre jours entiers. Omar fut tué pendant la prière du matin; il était âgé de soixante-trois ans. Son corps fut déposé à côté de celui d'Abou Bekr, aux pieds du Prophète. On dit que les trois tombeaux sont sur la même ligne: Abou Bekr à côté du Prophète et Omar à côté d'Abou Bekr. Il fit neuf fois le pèlerinage de la Mecque pendant son khalifat. Après sa mort, Abd er-Rahman, fils d'Awf, récita la prière en public, et Sohaïb, le Grec, la prière des funérailles. Le conseil qui se réunit trois jours après le meurtre du khalife était composé de six membres: Ali, Otmân, Talhah, Zobeïr, Saad et Abd er-Rahman, fils d'Awf.

## ذكر نسبه ولمع من اخبارة وسيرة

هو عربن للطاب بن نُعيل بن عبد العرَّى بن قرط بن رباح بن عبد الله بن رزام بن عدى بن كعب وى كعب بحقع نسبة نسب النبى صلَّعم وامة خيشة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عرو بن مخروم وكانت سوداء والها سمى الفاروق لان فرق بين للق والباطل وكنيتة ابو حفص وهو الله اعم وكان اول من سمى بامير المؤمنين سماة عدى بن حاتم وقيل غيرة والله اعم وكان اول من سم علية بها المغيرة بن شعبة واول من دعالة بهذا الاسم على المنبر ابو موسى الاشعرى وابو موسى اول من كتب الية لعبد الله عرامير المؤمنين من ابى موسى من كتب الية لعبد الله عرامير المؤمنين من ابى موسى

GÉNÉALOGIE D'OMAR; ABRÉGÉ DE SA VIE ET DE SES GUERRES.

Omar était fils de Khattab, fils de Nofaïl, fils d'Abd el-Ozza, fils de Karit, fils de Riah, fils d'Abd Allah, fils de Rizam, fils d'Adi, fils de Kaab; sa famille se rattachait par Kaab à celle du Prophète. Il eut pour mère une négresse nommée Khaïtamah, fille de Hicham, fils de Mogaïrah, fils d'Abd Allah, fils d'Amr, fils de Makhzoum. On le surnomma Farouk, parce qu'il sut discerner le vrai du faux; son surnom était Abou Hass. Ce fut le premier khalise qui prit le nom d'émir des croyants, à l'instigation d'Adi, fils de Hatim; mais on n'est pas d'accord sur ce point, et Dieu seul sait la vérité. Le premier qui le salua de ce titre fut Mogaïrali, fils de Chôbah; Abou Mouça el-Achâri le lui donna, pour la première fois, en priant pour lui du haut de la chaire. Ce même Abou Mouça est le premier qui lui écrivit en ces termes: « A Abd Allah Omar, émir des croyants, de la part d'Abou Mouça el-Achâri. • Omar, quand il lut cette suscripالاشعرى فلما قرأ ذلك عبر قال ان لعبد الله وان لعمر وان لامير المؤمنين وللحمد لله رب العالمين وكان متواضعا خشن الملبس شديدا في ذات الله واتبعه عاله في سائر افعاله وشيعه واخلاقه كل يتشبه به عمن غاب او حضر وكان يلبس للجبة الصون المرقعة بالاديم وغيرة ويشتمل بالعباة ويحمل القربة على كتغه مع هيبة قد رزقها وكان أكثر ركابه الابل ورحله مشدودا بالليف وكذلك عالم مع ما فتح الله تعالى عليهم من البلاد واوسعهم من الاموال وكان من عالم سعيد بن عامر فشكاة اهل حس اليه وسألوه عزله فقال عر اللهم لا تفل فراستى فيه اليوم وقال لهم ما ذا تشكون منه قالوا لا بخرج

tion, s'écria : « Oui, je suis Abd Allah (serviteur de Dieu), je suis Omar, je suis l'émir des croyants. Gloire à Dieu, le maître des mondes! » Omar vivait simplement, portait des vêtements grossiers et se montrait sévère pour tout ce qui concernait le culte de Dieu. Ses agents, qu'ils fussent près de lui ou éloignés, imitaient scrupuleusement sa conduite et prenaient exemple sur son caractère et ses mœurs. Sa mise consistait en une djubbé, chemise de laine rapiécée de morceaux de cuir et d'autres haillons, et en un abâh, manteau. Malgré la majesté de son rang, il allait lui-même puiser de l'eau, une cruche sur l'épaule. Il avait habituellement pour monture un chameau, sur lequel il attachait son bagage avec une corde en filaments de palmier. Telle était aussi la coutume de ses agents, au sein du vaste empire et au milieu des richesses innombrables que Dieu avait accordés aux Musulmans.

Un jour, les habitants d'Émèse vinrent se plaindre de Saïd ben Amir, leur gouverneur, et demander sa révocation. « Omon Dieu, dit le khalife, ne démens pas la bonne opinion الينا حتى يرتفع النهار ولا يجيب احدا بليل ولا يوم في الشهر لا يخرج فيه الينا فقال عرعلي به فطا جاء جع بينهم وبينه فقال ما تنقون منه قالوا لا يخرج الينا حتى يرتفع النهار قال ما تقول يا سعيد قال يا امير المؤمنين انه ليس لاهلى خادم فانجن عيني ثم اجلس حتى يختمر فاخبر خبري ثم اتوضأ واخرج اليهم قالوا لا يجيب بليل قال قد كنت اكرة اذكر هذا انى جعلت الليل كله لرى وجعلت النهار لهم قال وماذا تنقون منه قالوا يوم في الشهر لا يخرج الينا فيه قال نعم ليس لى خادم فاغسل ثوى ثم اجففه فامسى فقال عراكمد للة

que j'ai conçue de cet homme! » Puis il fit venir la députation et lui permit d'exposer ses griefs. Saïd était accusé de ne se présenter à ses administrés qu'après le lever du jour, de n'accorder aucune audience quand la nuit était venue, et de rester chez lui un jour entier chaque mois. Omar le fit venir, le mit en présence des plaignants et leur fit répéter l'accusation. Sur le premier chef, qui était de ne s'occuper d'affaires qu'après le lever du jour, Saïd, sommé par le khalife de se justifier, répondit en ces termes : « Émir des croyants, je n'ai pas de serviteur chez moi, il faut donc que je pétrisse moi-même ma pâte, que je la laisse lever et que je cuise mon pain; puis je fais mes ablutions et je m'occupe des affaires publiques. » A l'accusation de ne pas donner d'audience la nuit venue, il répondit : « C'est un point sur lequel j'aurais désiré ne pas m'expliquer : ma nuit tout entière appartient à Dieu, et ma journée au peuple. - Que lui reprochez-vous encore? demanda Omar. — Un jour par mois, dirent les envoyés, il reste enfermé chez lui. - C'est vrai, répliqua Saïd; comme je n'ai pas de serviteur, c'est moi-même qui lave mes essets et les fais sécher; cette besogne me conduit jusqu'au soir. — Dien soit loué! s'écria الذي لم يغل فراستي فيك يا اهل جس استوصوا بواليكم خيرا قال ثم بعث اليه عربالف دينار وقال له استعنى بها فقالت له امراته اغنانا الله عن خدمتك فقال لها ألا تدفعيها الى من يأتينا بها احوج ما كنا اليها قالت بلى فصرها صررا ثم دفعها الى من يثق به فقال انطلق بهذه الصرة الى فلان وبهذه الى يتيم فلان وهذه الى مسكين فلان حتى بتى منها شيء يسير فدفعها الى امراته وقال انفتى هذا ثم عاد لخدمته فقالت له امراته الى تبعث الى ذلك المال فنشترى لنا منه خادما فقال سيأتيك احوج ما تكونين اليه ومن عاله على المدائن سلمان الغارسي وكان يلبس الصون ويركب الحمار ببرذعة بغير أكان

Omar, tu as justifié la bonne opinion que j'avais de toi. Habitants d'Émèse, estimez-vous heureux d'avoir un gouverneur tel que lui. » En congédiant cet agent, il lui donna mille dinars pour subvenir à ses besoins. La femme de Saïd, en voyant cette somme, dit à son mari : « Maintenant que Dieu nous a rendus riches, tu ne te serviras plus toi-même. - Si fait, répliqua celui-ci; il vaut mieux donner cet argent à ceux qui en ont plus besoin que nous. Alors, avec l'assentiment de sa femme, il le répartit dans plusieurs sacs, appela un homme de confiance et lui dit : « Porte ce sac à un tel, celui-ci à un tel, qui est orphelin, cet autre à tel pauvre, » et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne restât qu'une somme modique qu'il remit à sa femme, en l'autorisant à la dépenser; puis il continua à s'occuper des soins du ménage. « Ne m'as-tu pas donné cet argent pour acheter un esclave? lui demanda sa femme. — Garde-le, reprit Saïd, tu recevras bientôt des gens plus nécessiteux que toi. »

Un autre agent d'Omar, Selmân le Persan, gouverneur de Médaïn, portait des vêtements de laine, avait pour monويأكل خبر الشعير وكان ناسكا راهدا فلما احتُضر بالمدائن تال لا سعد بن ابي وتاص اوصنى يا ابا عبد الله تال اذكر الله عند هك اذا همت وعند لسانك اذا حكت وعند يدك اذا التسمت وجعل سلمان يبكى فقيل له يا ابا عبد الله ما يبكيك تال سمعت رسول الله صلّعم يقول ان في الاخرة عَتَبة لا يقطعها الا المخفون وارى هذه الاساودة حولى فنظروا فلم يروا في البيت الا ركوة واداوة ومطهرة وكان عامله على السام ابو عبيدة بن الجراح وكان يظهر للناس وعلية الصون الجافي فعذل في ذلك وتيل له انك بالشام وامير الجيش وحولنا الاعدآء فغير من زبك واصلح من آلتك فقال ما كنت بالذي اترك ما

ture un âne couvert, non d'une selle, mais d'un simple bât, vivait de pain d'orge et se distinguait par son austérité et sa dévotion. A l'heure de sa mort, il reçut la visite de Saad, fils d'Abou Wakkas, à Médaïn; Saad lui dit : « Père d'Abd Allah, donne-moi un conseil. » Selmân répondit ainsi : « Invoque Dieu en faveur de ta pensée quand tu médites, en faveur de ta langue quand tu rends la justice, en faveur de ta main quand tu prêtes serment; » puis il répandit des larmes, et, comme on lui en demandait la cause, il ajouta : « J'ai entendu dire à l'apôtre de Dieu qu'il y a dans l'autre monde une montagne escarpée que ceux-là seuls pourront gravir qui ont peu de bagage; or je me vois entouré ici de tous ces biens. » Les assistants eurent beau examiner sa demeure, ils n'y trouvèrent qu'une cruche, un vase et un bassin pour les ablutions.

Abou Obeïdah, fils de Djerrah, qui gouvernait la Syrie pour Omar, se montrait en public vêtu d'une robe de bure; on lui en fit des reproches: « Vous êtes, lui dit-on, gouverneur de la Syrie et général en chef; l'ennemi est à nos كنت عليه في عصر رسول الله صلّعم وذكر الواقدى في كتابه في فتوح الامصار ان عرقام في المسجد نحمد الله واثنى عليه ثم دعا الناس الى الجهاد وحضهم عليه وقال انكم قد اصحتم في غير دار مقام بالحجاز وقد وعدكم الله فتح بلاد كسرى وقيصر فسيروا الى ارض فارس فقام ابو عبيد بن مسعود فقال يا امير المؤمنين انا اول من انتدب من الناس فلما انتدب ابو عبيد انتدب البناس وقيل لعمر امر على الناس رجلا من المهاجرين أو الانصار فقال لا اومر عليهم الا اول من انتدب فامر ابا عبيد وفي حديث اخر انه قيل له اتومر رجلا من تقييف على المهاجرين والانصار فقال كان اول من انتدب فوليته وقد

portes; ayez donc un costume et un équipage plus dignes de votre rang. — En renonçant à ces vêtements, répliqua Abou Obeïdah, je ne serais plus ce que j'étais du vivant de l'apôtre de Dieu. »

On lit dans le livre intitulé Conquête des villes, par Wakédi: Omar monta en chaire dans la mosquée (de Médine), et, après avoir invoqué et loué Dieu, il prêcha la guerre sainte et exhorta le peuple à y prendre part. « O vous, dit-il, qui ne possédiez même pas une demeure dans le Hédjaz, Dieu a promis de vous donner le royaume des Cosroès et celui des Césars. Allez, envahissez la Perse. » Abou Obeïd, fils de Maçoud, se leva et dit: « Émir des croyants, je m'enrôle le premier. » Son exemple fut aussitôt suivi par l'assemblée. Comme on engageait Omar à donner le commandement de l'armée à un Mohadjir ou à un Ansar, il répondit qu'il le donnerait à celui qui s'était enrôlé le premier et désigna Abou Obeïd. D'après une autre tradition, on demanda à Omar: « Placerez-vous donc un homme des Benou-Takif au-dessus des Mohadjir et des Ansars? » Le kha-

امرته آن لا يقطع امرا دون مسلمة بن اسلم بن جريش وسليط بن قيس (1) واعلمته انهها من اهل بدر فلق جعا من المجم عليهم رجل يقال له جالينوس فانهزم وجاز ابو عبيد حتى عبر الفرات وعقد له بعض الدهاقين جسرا فلما خلف الفرات وراة امر بقطع للسر فقال له مسلمة بن اسلم ايسها الرجل انه ليس لك علم بما ترى وانت تخالفنا وسوى يهلك الرجل انه ليس لك علم بما ترى وانت تخالفنا وسوى يهلك من معك من المسلمين بسوء سياستك تأمر بجسر قد عقد ان يقطع ولا يجد المسلمون ملجاً في هذه العجارى والبرارى فقال يها الرجل تقدم فقاتل فقد حُم ما ترى وتال سليط ان العرب لهم تلق مثل جع فارس قط ولا كان لها بقتالهم عادة فاجعل لهم

life répondit : « Abou Obeïd s'est levé le premier à mon appel, c'est à lui que je confie le commandement; mais je lui ai prescrit de ne rien décider sans avoir consulté Maslamah, fils d'Aslam, fils de Djérich, et Salit, fils de Kaïs; et je l'ai informé que ces deux hommes ont combattu à Bedr. »

Abou Obeïd rencontra d'abord une troupe persane commandée par Djalinous; il la mit en fuite, traversa l'Euphraté sur un pont de bois construit par un dihkân, et, parvenu sur l'autre rive, il fit détruire ce pont. Maslamah, fils d'Aslam, lui dit: « Homme imprudent, tu ne sais ce que tu fais en agissant contre notre avis. Les Musulmans qui t'accompagnent vont être bientôt victimes de tes funestes combinaisons. En faisant couper le pont, tu enlèves toute chance de salut à nos soldats, au milieu de ces plaines et de ces déserts. — Marche et combats, lui répondit Abou Obeïd; ce que j'ai décidé est irrévocable. » A son tour, Salit fit observer au général que les Arabes n'avaient jamais rencontré un si gros parti de Persans, qu'ils n'avaient pas l'habitude de leur faire

ملجاء ومرجعا من هزيمة ان كانت فقال والله لا فعلت جبنت يا سليط فقال سليط والله ما جبنت وانا اجرا منك نفسا وقبيلا ولكن اشرت بالرأى فلما قطع ابو عبيد لجسر والتحم الناس واشتد القتال نظرت العرب الى الغيلة عليها التجافيف وراوا شيئا لم يروا مثله قط فانهزم الناس جميعا ثم مات فى الغرات اكثر ممن قتل بالسيف وخالف ابو عبيد سليطا وقد كان عر اوصاد ان يستشيره ولا يخالفه وكان رأى سليط ان لا يعبر حتى يعبروا اليه ولا يقطع لجسر نخالفه وقال سليط فى بعض قوله لولا انى آكره خلان الطاعة لانجرت بالناس ولكنى اسمع واطيع وان كنت قد اخطأت واشركني عر معك فقال

la guerre, qu'il était sage par conséquent de leur ménager un refuge et une chance de salut, en cas de défaite. « Par Dicu, s'écria Abon Obeïd, je n'en ferai rien. Salit, tu es un làche! - Moi un làche! reprit Salit, je vaux mieux que toi par mon mérite et ma noblesse; mais je devais te donner ce conseil. » Aussitôt le pont coupé, les deux armées s'attaquèrent avec furie. Des éléphants bardés de fer se précipi tèrent sur les Arabes; effrayés à la vue de ces animaux nouveaux pour eux, ils rompirent les rangs et la déroute devint générale. Plus de soldats périrent dans les flots de l'Euphrate que par le glaive. Tel fut le résultat de la résistance d'Abou Obeïd au conseil de Salit, bien qu'Omar lui eût recommandé de le consulter et de se conformer à ses avis. Le plan repoussé par Abou Obeïd était de ne pas traverser le sleuve, d'attendre les Persans et de ne point détruire le pont. Salit avait dit, entre autres choses, au général : « Si je ne craignais de donner l'exemple de l'insoumission, je m'éloignerais à la tête de l'armée; mais mon devoir est d'obéir aveuglément Bien que tu commettes une faute, je consens à en être soله ابو عبيد تقدم ايها الرجل قال افعل فتقدما فقتلا معا وقد كان ابو عبيد في هذا اليوم ترجل وقتل من الغرس تحو ستة الان فدنا من الغيل ورحم في يده فطعنه في عينه فخيط الغيل ابا عبيد بيده وجال المسلمون وتراجعت فلال فارس فاخذ الناس السيف لما قتل ابو عبيد وبادر رجل من بكر بن وايل فحمي الناس حتى عقدوا الجسر فعبروا ومعهم المثنى بن حارثة وقد فقد من الناس اربعة الان غرقا وقتلا وكان على جيش فارس في هذا اليوم جاذويه ومعم راية الغرس التي كانت لافريدون حتى ثار الناس بالدهاك وهي المعروفة بدونش كاويان وكانت من جلود النمور طولها اثنى عشر ذراعا في عرض ثمانية اذرع على خشب طوال توصل وكانت فارس

lidaire aux yeux d'Omar. — Attaque, lui dit Abou Obeïd. - J'obéis, » répondit-il. Ils attaquèrent l'ennemi et périrent ensemble. Six mille Persans jonchaient le champ de bataille, lorsque Abou Obeïd mit pied à terre, s'avança, la lance en arrêt, contre un éléphant et lui en porta un coup aux yeux; l'animal furieux l'écrasa sous ses pieds. La mort du général fut le signal de la déronte, et l'élite des guerriers persans poursuivit les Musulmans, l'épée dans les reins. Un Arabe de la tribu de Bekr ben Waïl, prenant les devants avec quelques soldats dont il avait rallumé le courage, reconstruisit le pont, et les débris de l'armée passèrent le fleuve avec Motanna, fils de Haritah', laissant quatre mille des leurs, tant noyés que tués. L'armée persane était commandée à cette affaire (bataille de Kous en-natif) par Djadouweih, qui portait le célèbre étendard arboré jadis par Aféridoun, quand la Perse se révolta contre Dahhak. Cet étendard nommé Direfch-Kawian était en peau de panthère : il mesurait douze coudées de long sur huit de large; il était monté sur des

يتيامى بها وتظهرها فى الامر الشديد وقد قدمنا لخبرعن هذه الراية فى اخبار الغرس الاولى فيها سلف من هذا الكتاب (۱) ولما قتل ابو عبيد الثقفى بالجسر شق ذلك على عر وعلى المسلمين فخطب عر الناس وحصّهم على الجهاد وامرهم بالتأهب لارض العراق وعسكر عر بصرار وهو يريد الشخوص وقد استعمل على مقدمته طلحة بن عبيد الله وعلى ميمنتد الزبير بن العوام وعلى ميسرته عبد الرجن بن عون ودعا الناس فاستشارهم فاشاروا عليه بالمسير ثم قال لعلى رضه ما ترى يا ابا الحسن اسير فاستث قال سر بنغسك فانه اهيب للعدو وارهب وخرج من عنده فدعا العباس فى جلة من مشيخة قريش وشاورهم فقالوا

hampes de bois, emmanchées les unes dans les autres. La vue de ce drapeau encourageait et fortifiait les Perses, au moment du danger. Nous en avons parlé précédemment, dans le chapitre consacré à l'histoire de la première dynastie des rois de Perse. La nouvelle de la mort d'Abou Obeïd le Takifite à la bataille du Pont impressionna Omar et les Musulmans. Le khalife fit, du haut de la chaire, de nouveaux appels à la guerre sainte et leva des recrues pour l'armée d'Irak. L'armée était campée alors à Sirar, et le khalife paraissait disposé à la commander en personne. Talhah, fils d'Obeïd Allah, dirigeait l'avant-garde; Zobeïr, fils d'el-Awwam, l'aile droite; Abd er-Rahman, fils d'Awf, l'aile gauche. A la suite d'un conseil général qui se prononça pour le départ d'Omar, ce dernier fit appeler Ali et lui dit: « Père de Haçan, quel est ton avis? Dois-je prendre le commandement, ou le déléguer à un autre? - Commandez vous-même, répondit Ali; votre présence inspirera plus de respect et de crainte à l'ennemi. » Abbas et les principaux cheïkhs de Koreigh, appelés après le départ d'Ali et consultés sur le même اقم وابعث غيرك لتكون للسلاين ان انهرموا فية وخرجوا فدخل عليه عبد الرحن بن عون فاستشارة فقال عبد الرحن فديت بابي واى اقم وابعث غيرك فانه ان انهرم وابعث فيرك فانه ان انهرم حيشك فليس ذلك كهزيمتك وانك ان تهزم او تغتل يكفر المسلون ولا يشهدون ان لا اله الا الله ابدا قال اشرعلى من ابعث قال قلت سعد بن ابي وقاص فقال عرقد اعلم ان سعدا رجل شجاع ولكني اخشى ان لا يكون عندة تدبير للحرب قال عبد الرحن هو على ما تصف من الشجاعة وقد صحب رسول الله صلّعم وشهد بدرا فاعهد الية عهدا وشاورنا فيها اردت ان تحدث الية فانة لن يخالف امرك ثم خرج فدخل علية

objet, dirent à Omar: « Demeurez et nonmez un général, asin que les Musulmans trouvent auprès de vous un asile, en cas d'insuccès. » Omar interrogea ensuite Abd er-Rahman, fils d'Awf. « Que la vie de mon père et de ma mère soit la rançon de votre existence! dit Abd er-Rahman; restez et déléguez vos pouvoirs militaires. La fuite de l'armée n'aurait pas les mêmes conséquences que la vôtre. Si vous étiez vaincu ou tué, les Musulmans retomberaient dans l'erreur et oublieraient à tout jamais la profession de foi: il n'y a d'autre Dieu que Dieu. - A qui puis-je donner le commandement? » demanda Oniar. Abd er-Rahman proposa Saad, fils d'Abou Wakkas. - Je conviens, reprit Omar, que Saad est un brave soldat; mais je crains qu'il n'ait pas tous les talents qu'exige l'art militaire. — Saad est aussi brave que vous le dites, répondit Abd er-Rahman; il a suivi le Prophète, et combăttu à Bedr. Vous pouvez donc prendre des engagements avec lui; mais consultez-nous avant de lui donner vos instructions, et soyez sûr qu'il n'y désobéira point. » Le khalife le congédia, fit appeler Otniân et lui dit : « Père d'Abd Allah,

عثمان فقال له يا ابا عبد الله اشرعلى اسير ام اقيم فقال عثمان اقم يا امير المؤمنين وابعث لجيوش فاني لا آمن عليك ان اتى عليك آت ان ترجع العرب عن الاسلام ولكن ابعث لجيوش وداركها بعضها على بعض وابعث رجلا له تجربة بالحرب وبصر بها قال عرومن هو قال على بن ابي طالب قال فالقد وكله وذاكرة ذلك فهل تراة يسمع اليه ام لا وخرج عثمان فلتى عليا رضة فذاكرة ذلك فابي على ذلك وكرهم فعاد عثمان الى عر فاخبره فقال له عرفن ترى قال سعد بن زيد بن عرو بن نغيل قال ليس بصاحب ذلك قال عثمان طلحة بن عبيد الله نقل عراين انت من رجل شجاع ضروب بالسيف رام بالنبل

penses-tu que je doive partir ou demeurer? - Émir des croyants, répondit Otman, vous devez rester et nommer un général; car je redoute, si un malheur vous arrivait, que les Arabes n'abandonnent l'islam. Donnez le signal du départ et faites arriver les corps d'armée l'un après l'autre, en ayant soin de confier le commandement à un homme expérimenté dans le métier des armes et d'une prudence consommée. - Quel est cet honime?» demanda le khalife. Otmân lui désigna Ali, fils d'Abou Talib. « Eh bien, reprit Omar, va le trouver, fais-lui cette proposition, et vois s'il l'accueille avec empressement ou s'il la repousse.» Otmân se rendit auprès d'Ali, lui fit part des intentions du khalife et reçut un refus formel. Il courut en instruire le khalife, qui lui demanda s'il avait un autre chef à proposer. Otmân nomma Saad, fils de Zeïd, fils d'Amr, fils de No feïl. « Ce n'est pas l'homme qu'il nous faut, » objecta Omar. Otmân mit alors en avant le nom de Talhah, fils d'Obéid Allah, Omar l'interrompant : « Que penses-tu, lui dit-il, d'un guerrier intrépide, maniant aussi bien l'épée que ولكن اخشى ان لا تكون له معوفة بتدبير للحرب قال ومن هو يا امير المؤمنين قال عرهو سعد بن ابي وقاص قال عضان هو صاحب ذلك ولكنه رجل غائب وما منعنى من ذكرة الا اني قلت رجل غائب في عل قال عر ازى ان اوجهم واكتب الميم ان يسير من وجهم ذلك قال عنمان ومره ان يشاور قوما من اهل التجربة والبصر بالحرب ولا يقطع الامور حتى يشاورك فغعل عر ذلك وكتب الى سعد في التوجم الى العراق وقد كان جرير بن عبد الله البجلي قدم على عر وقد اجتمعت الميم بجيلة فسرحهم نحو العراق وجعل لهم ربع ما غلبوا عليه من السواد وسهامهم مع المسلمين وخرج عر فشيعهم ولحق جرير وسهامهم مع المسلمين وخرج عر فشيعهم ولحق حرير

l'arc, mais qui n'a pas, je le crains, de grandes connaissances stratégiques? - De qui voulez-vous parler, prince des croyants? - De Saad, fils d'Abou Wakkas. - C'est bien l'homme qui nous est nécessaire, dit Otmân, et si je n'en parlais pas, c'est que je le savais absent, quoique son absence soit motivée par le service de l'État. - Mon intention, reprit Omar, est, en lui donnant le commandement, de lui laisser désigner ceux qui devront l'accompagner. — Ordonnez-lui aussi, ajouta Otmân, de consulter les soldats mûris dans les combats, et de ne jamais prendre une décision avant de vous l'avoir soumise. » Omar adopta ce parti, et ordonna à Saad de marcher sur l'Irak. - Djérir, fils d'Abd Allah el-Bédjéli, qui était venu, à la tête des Benou-Bédjilah, offrir ses services au khalife, eut ordre de rejoindre l'armée d'Irak, avec la promesse d'avoir le quart des terres qu'il prendrait dans le Sawad, indépendamment de la part qui reviendrait à sa tribu dans le butin général. Après avoir pris congé du khalife, Djérir et ses Benouالى مرزبان المذار وكان في عشرة الان من الاساورة وذلك بعد يوم الحسر ومقتل ابي عبيد وسليط فقالت بجيلة لجرير اعبر الدجلة الى المذار فقال جرير ليس ذلك بالرأى وقد مضى لكم في ذلك عبرة بمن قتل من اخوانكم يوم الجسر واكن امهلوا القوم فان الله تعلى مثير حتى يعبروا اليكم فان فعلوا فهو الظفر ان شآء الله تعالى فاقامت الفرس اياما بالمذار ثم اخذوا في العبور فلما عبر منهم النصف او نحوه جل عليهم جرير فيمن تسرع معد من بحيلة فثبتوا ساعة فقتل المرزبان واخذهم السيف وغرق اكثرهم في دجلة وغم المسلمون ما كان في عسكرهم وسار جرير فاحتم مع المثنى بن حارثة الشيباني بالبجيلة فاقبل الميهما

Bédjilah se rendirent dans le district d'Obollah, et continuèrent leur marche sur le district de Madar. Le Merzeban de Madar, qui avait sous ses ordres dix mille chevaliers persans, fut averti de l'approche des Arabes. C'était après la bataille du Pont, dans laquelle Obeïd et Salit furent tués. Les Benou-Bédjilah voulaient traverser le Tigre et marcher sur Madar; mais Djérir leur dit: « La prudence s'y oppose, n'avez-vous pas pour vous en convaincre l'exemple de vos frères, qui ont péri à la journée du Pont? L'ennemi a des forces imposantes; laissez-le traverser le sleuve, et quand il sera de ce côté, avec l'aide de Dieu, nous en triompherons. En effet, après une halte de quelques jours dans Madar, les Persans traversèrent le Tigre. Dès que la moitié environ de leur armée eut atteint l'autre rive, Djérir, à la tête de sa tribu, fondit sur eux, et, après une résistance d'une heure, tua le Merzebân, massacra les uns, culbuta le plus grand nombre dans le fleuve et pilla leur camp. Les Benou-Bédjilah sirent ensuite leur jonction avec les troupes de Motanna, fils de Haritah Cheïbani. Une armée persane, sous les ordres مهران في جيوشد فامتنع المسلمون من العبور اليهم فعبر مهران وبنى على المسلمين فالتقوا وصبر الغريقان جيمعا حتى قتل مهران قتله جرير بن عبد الله البجلي وحسان بن المنذر بن ضرار الضبي ضربه البجلي وطعنه الضبي وفاز جرير بمنطقته وسلبم وتنازع جرير وحسان في ايهما القاتل لمهران وقد كان جرير ضربه بعد ان طعنه حسان ولحسان في ذلك ابيات اولها الم ترني خالستُ مهران نغسَهُ بأسمرَ فيه كالخيلال طريرُ (1)

وقد تنازع اهل السير والاخبار في جرير والمشنى فمنهم من ذهب الى ان جريرا كان هو الموتى على الجيش ومنهم من رأى ان جريرا كان على قومه والمثنى على قومه ولما قتل مهران

de Mihrân, vint à leur rencontre. Voyant que les Musulmans restaient sur l'autre rive, les Persans traversèrent le fleuve et les provoquèrent avec insolence. On en vint aux mains; après une résistance opiniâtre des deux côtés, Mihrân fut tué par Djérir, fils d'Abd Allah el-Bédjéli, et par Haçân, fils de Moundir, fils de Dirar, des Benou-Dabba. Haçân le perça de sa lance; Djérir l'acheva d'un coup d'épée et le dépouilla de sa ceinture et de ses armes. Ces deux guerriers se sont disputé l'honneur d'avoir tué le général persan; mais la vérité est que Haçân lui porta d'abord un coup de lance, et que Djérir l'acheva avec son sabre. Haçân a parlé de cet exploit dans une poésie qui commence ainsi:

Ne sais-tu pas que j'ai arraché la vie à Mihrân d'un coup de lance, qui pénétra dans les chairs comme la pointe acérée du khilal?

Les auteurs de chroniques et d'annales ne sont pas d'accord sur le grade de Djérir et de Motanna: les uns prétendent que Djérir était investi du commandement en chef, les autres croient qu'il commandait sa propre tribu, et Mo-

اعظمت الغرس ذلك وسار شيرزاد في جمع فارس الاعظم وستم وكنيته بوران وقد كاتب جهرة الاساورة وتقدم امامهم رستم فتتحى المسلمون لما بلغهم مسيرة فلحق جرير بكاظمة فنزلها وسار المثنى في قومه من بكر بن وائل فنزل سيران وهي ابآر كثيرة بين كوفة وزبالة على ثلاثة اميال من المنزل المعرون بواقصة وكان المثنى قد اصيب بجراحات كثيرة في بدنه يوم للسر وغيرة فات بسيران رجم الله تعالى ولما ورد كتاب عرفي سعد بن ابي وتاص نزل بزبالة على حسب ما امرة به عمر رضه ثم اتى سيران واتاة الناس من الشام وغيرها ثم سار فنزل العُذيب وهو على فم البر وطرن السواد عما يهى القادسية فنزل العُذيب وهو على فم البر وطرن السواد عما يهى القادسية

tanna la sienne. La mort de Mihrân impressionna vivement les Persans. Chirzad, dont le nom de famille était Pourân, réunit une armée considérable et enrôla tout le corps de cavalerie de la noblesse (asawireh), dont Roustem commanda l'avant-garde. A l'approche de Roustem, les Musulmans durent se replier: Djérir alla camper à Kazimah; Motanna, avec sa tribu, les Bekrites issus de Waïl, se rendit à Siraf, où se trouvaient plusieurs puits. Siraf est situé entre Koufah et Zobalah, à trois milles de la station nommée Wakicah. C'est là que mourut Motanna, des suites des blessures qu'il avait recues au combat du Pont et dans d'autres affaires, (que Dieu ait pitié de lui!) Sur ces entrefaites, Saad, fils d'Abou Wakkas, lequel venait de recevoir une lettre d'Omar, alla, d'après les ordres du khalife, camper à Zobalah, puis à Siraf, où il fut rejoint par les auxiliaires de Syrie et d'autres pays. Il se dirigea alors sur el-Odaïb, localité à l'embouchure du golfe, sur la limite du Sawad, dans le voisinage de Kadiçyeh. La bataille s'engagea, en cet endroit, entre l'armée فالتقى جيش المسلمين وجيش الغرس وعليهم رستم والمسلمون يومد في ثمانية وثلاثين الغا والمشركون في سنتين النعا اسام جيوشهم الغيلة عليها الرجال وحرض الناس بعضهم بعضا وبرز اهل المتحدات فانشبوا القتال وخرج اليهم اقرائهم من صناديد فارس فاعتوروا الطعن والضرب وخرج غالب بن عبد الله الاسدى فيمن خرج ذلك اليوم وهو يقول

قد علمت واردة المسالح ذات البنان واللبان الواضح الى سُمَام البَطَل المسالح وقارح الامر المُهم الغارح فخرج البه هرمز وكان من ملوك الباب والابواب وكان متوجا فاسرة غالب فاتى به سعدا وكر راجعا الى المطاردة وجى الوطيس وخرج عاصم بن عرو وهو يقول

musulmane, forte de trente-huit mille hommes, et les Persans, au nombre de soixante mille, sous les ordres de Roustem. Des éléphants qui portaient plusieurs soldats formaient le front de l'armée des infidèles. L'affaire commença par des défis et des combats singuliers. Les plus braves guerriers arabes provoquèrent les champions de la Perse, et échangèrent avec eux des coups de lance et d'épée. Un de ces héros, Galib, fils d'Abd Allah el-Açédi, s'avança en chantant:

Celle qui conduit les guerriers à la citerne, cette belle aux doigts agiles, au sein éclatant de blancheur,

Sait que je suis un loup, parmi les soldats alertes, un lion qui se jette joyeux dans la mêlée.

Hormuz, un des rois du Bab el-Abwab, vint à sa rencontre, la tête ornée d'une couronne. Galible fit prisonnier, le conduisit à Saad et retourna rapidement au combat. On était au plus fort de l'action, lorsque Açim, fils d'Amr, s'avança en chantant: قد عركت بيضآء صغرآء اللبب مثل اللُجين يتغشّاه الذهب الذهب الن أمرو لا من يعينه النسب (١)

فبرز البد عظيم من اساورتهم مجالا ثم ان الغارسي ولى واتبعد عاصم حتى لجأ الى صغوفهم فابرزوة وغاص فيما بينهم حتى يئس الناس منه ثم خرج في مجنّبة القلب وقدامة بغل عليه صناديق موكبية بآلات حسنة فاق بد سعدا وعلى البغل غلام عليد مقطعات ديباج وعليد قلنسوة مذهبة واذا هو خبّاز الملك وفي الصناديق لُطَف الملك من الاخبصة والعسل المعقود فلما نظر لد سعد قال انطلقوا بد الى اهل موقفة وقسولوا ان الامير قد ارسل لكم هذا فكلوة ففعلوا ووجدت في رواية

Une jeune fille au teint blauc, au cou jauni, pareille à un bijou d'argent sur une monture d'or,

Sait qu'un homme tel que moi ne se prévaut pas de la noblesse de sa race.

Un chevalier persan marche contre lui, et, après quelques passes, il prend la fuite. Açim le poursuit jusque dans les rangs ennemis, qui le laissent pénétrer et se referment sur lui. On le croyait perdu, lorsqu'on le vit reparaître sur le front des bataillons du centre, chassant devant lui un mulet chargé de cantines pleines d'objets précieux. Il se présenta ainsi devant Saad, avec son mulet, sur lequel se tenait un jeune homme vêtu de brocart et coiffé d'un chaperon doré: c'était le panetier du roi, et les caisses renfermaient, parmi les friandises destinées à la table du roi, du nougat fait de lait, de dattes et de miel confit. Saad y jeta les yeux et dit: « Portez cela à ses compagnons d'office, et dites-leur: Voilà ce que le général vous envoie; régalez-vous. » Ce qui fut fait.

اخرى ان وقعة القادسية كانت في المحرم سفة اربع عـشرة ومال من الغيلة سبعة عشر فيلا على كل فيل عـشرون رجلا وعلى الغيلة تجافيف لله ديد والقرون بجللة بالديباج نحو بجيلة وحول الغيلة الرجال ولليول فنبعت سعد الى بنى اسد لما نظر الى المراكب والغيول قد مالت الى بجيلة يأمرهم بمعونتهم ومالت عشرون فيلا نحو القلب فخرج طلحة بن خويلد الاسدى مع فرسان بنى اسد فباشروا قتال الغيلة حتى اوقغوها واشتد للحلاد على بنى اسد في هذا اليوم من سائر الناس وهذا اليوم يعرن بيوم الحواث فلما اصبح الناس في الناس وهذا اليوم يعرن بيوم الحواث فلما اصبح الناس فاليوم الثاني اشرن على الناس خيول المسلمين من الشام بن والامداد سائرة قد غطت اسنتها الشمس عليها هاشم بن

J'ai lu ce qui suit dans une autre relation. La bataille de Kadiçyeh fut livrée dans le mois de moharrem, l'an quatorze de l'hégire. Dix-sept éléphants, portant chacun vingt soldats, s'avancèrent bardés de fer, les défenses enveloppées de brocart, et marchèrent, au milieu des fantassins et des cavaliers, contre les Benou-Bédjilah. Saad, voyant le danger que courait cette tribu, envoya demander aux Benou-Açèd de leur-prêter main-forte. Vingt éléphants s'avançaient contre le centre des Musulmans, lorsque Talhah, fils de Khowaïled el-Açèdi, piqua droit aux éléphants, avec quelques hommes de sa tribu, et les tint en respect. L'honneur de cette journée, connue sous le nom de journée d'Agwat, appartint aux Benou-Açèd. Le lendemain matin, les Musulmans virent, au loin, des lances reluire au soleil: c'étaient les escadrons de Syrie et d'autres troupes auxiliaires qui s'avançaient, précédés de Hachim, fils d'Otbah, fils d'Abou Wakkas, avec cinq mille cavaliers de Rébyah et de Modar, et mille Yéménites, parmi عُتبة بن ابي وتاس في خسة الان فارس من ربيعة ومضر والف من اليمن ومعهم القعقاع بن عجرو وذلك بعد فتح دمشق بشهر وقد كان عركتب الى ابي عبيدة بن الجراح بصرن الصاب خالد بن الوليد الى العراق ولم يذكر في كتابة خالدا فسنح ابو عبيدة بتخلية خالد عن يدة وبعث برجالة وعليهم هاشم بن عتبة على ما ذكرنا وقد كان في نفس عر على خالد اشيآء من ايام ابي بكر من قصة مالك بن نويرة وغير ذلك وكان خالد بن الوليد ابن خالة عمر وتقدم القعقاع في اول المدد فايقن اهل القادسية بالنصر على الغارس وزال عنهم ما لحقهم بالامس من القتل والجراح وبرز القعقاع حين ورد امام الصف ونادى هل من مبارز فبرز البة عظم منهم

lesquels on remarquait Kâkàa, fils d'Amr. Damas étant pris depuis un mois, Omar avait écrit à Abou Obeïdah, fils de Djerrah, de diriger sur l'Irak les troupes de Khaled, fils de Walid, mais sans faire mention de Khaled dans sa lettre. Abou Obeïdah, heureux de pouvoir se débarrasser de ce rival, fit partir son corps d'armée sous la conduite de Hachim, fils d'Otbah. Omar, en agissant ainsi, cédait au ressentiment qui l'animait contre Khaled, depuis le règne d'Abou Bekr, à cause de l'affaire de Malik ben Nowaïrah et pour d'autres motifs encore. Cependant Khaled était fils de Walid, fils de la tante maternelle d'Omar. L'arrivée de Kâkâa conduisant les premiers renforts fit présager à l'armée de Kadiçyeh un triomphe prochain, et les Musulmans n'eurent plus à craindre d'éprouver des pertes aussi graves que celles de la veille. A peine arrivé sur le front de hataille, Kâkâa s'élança en avant et provoqua un Persan en combat singulier. Un chef s'avança. « Qui es-tu? » lui demanda le Musulفقال له القعقاع من انت قال انا بهمن بن جاذويه وهو المعروف بذى للحجب فنادى القعقاع يا لثارات ابى عبيد وسليط واصحابهم يوم الجسر وقد كان ذو للحاجب القاتبل لهم على ما ذكرنا نجالا فقتله القعقاع ويقال ان القعقاع قتل في ذلك اليوم ثلاثين رجلا في ثلاثين جلة كل جلة قتل فيها رجلا فكان اخر من قتل عظيم من عظمآئهم يقال له بزرجهر فغيه يقول القعقاع في ذلك اليوم

حبوته حِياشة بالنفس هذارة مثل شعاع الشمس في يوم أُغواث قتيلُ العرس انحسَ بالقوم اشدَّ التَّحسِ في يغيض معشرى ونفسى

man. — Je suis Bahman, fils de Djadouweïh. (Il est connu sous le surnom de Dou'l-Hadjib). — Vengeance! s'écria Kàkâa, vengeance pour le sang d'Abou Obéïd, de Salit et de leurs compagnons, tués à la journée du Pont!» C'était ce Dou'l-Hadjib qui les avait égorgés, ainsi que nous l'avons dit déjà. Ils fondirent l'un sur l'autre et le Musulman tua son adversaire. On prétend que, dans cette même journée. Kàkâa tua trente Persans, en trente passes d'arme qui coûtèrent chacune la vie à un ennemi. Le dernier qui périt sous le fer de Kàkâa fut un des grands de la Perse, nommé Buzurdjmihr. Le guerrier musulman a rappelé lui-même cette victoire dans les vers suivants:

J'ai rempli son âme d'une terreur qui l'a pénétré comme les rayons du soleil.

A la journée d'Agwat, la victime du fiancé jeta, en mourant, les plus tristes présages dans l'esprit de ses soldats et ranima le courage de mes compagnons et le mien.

Un autre combat singulier eut lieu le même jour entre

وبارز في ذلك اليوم الاعور بن قطبة شهريار بجستان (1) فقتل كل واحد منهماصا حبد واعتل سعد فتخلف في حصن العُذيب في اعلالا يشرف على الناس وقد تواقف الفريقان وامسى الناس ينتمون في الناس معد قال لمن كان عنده في اعلا القصر ان تحادى الناس على الانتماء فلا توقظوني فانهم اقويا على عدوهم وان سكتوا فايقظوني فان ذلك شر واشتد القتال في الليل وكان ابو مجكن الثقيفي محبوسا في اسفل القصر فسمع انتماء الناس الى ابائهم وعشائرهم ووقع الحديد وشدة الباس فتأسف على ما يغوته من تلك المواقف نجثى وعدى صعد الى سعد يستعفيه ويستقيله ويسأله ان يخلى

el-Awar, fils de Kotbah, et le vice-roi (schahriar) du Sédjestân: les deux adversaires se donnèrent réciproquement la mort.

Saad, qui était malade, se tenait à l'écart sur la plateforme du château d'el-Odaīb, d'où il observait le combat. Au moment où les deux armées luttaient avec le plus d'acharnement, Saad, entendant les Arabes célébrer leur noblesse. dit à ceux qui l'entouraient sur la terrasse du château : · Tant qu'ils continueront de vanter leurs ancêtres, laissezmoi dormir, c'est la preuve qu'ils conservent l'avantage; mais s'ils se taisent, éveillez-moi, ce sera mauvais signe. » La nuit n'interrompit pas cette lutte acharnée. Abou Mihdjan, de la tribu de Takif, était retenu prisonnier dans les souterrains du château. Il entendait les Arabes exalter la noblesse des aïeux et de la tribu; le choc des armes et les cris de la mèlée arrivaient jusqu'à lui, et il se désolait de ne pouvoir prendre part à ces exploits. Enfin, se trainant jusqu'à la terrasse où se tenait Saad, il implora son pardon et la liberté, afin de courir au combat. Saad l'apostropha rudeعند ليخرج فزجره سعد وردة فانحدر باكيا فنظر الى سلمي بنت حفصة زوجة المثنى بن حارثة الشيباني وقد كان سعد خلف عليها بعدة فقال يا بنت حفصة هل لك في خير فقالت وما ذاك قال تخلّين عنى وتعيريني البلقاء ولله على أن سلمني الله لارجعن اليك حتى اضع رجلي في قيدى فقالت وما انا وذلك فرجع يرسف في قيودة وهو يقول

وأترك مشدودًا على وثاقيا مصاريع ابواب تصم المناديا

كغي حَزَنا انَّي ارى لخيل بالعَّنا وقد كنتُ ذا مال كثير وثروة فقد تركوني واحدًا لا اخًا ليا اذاقت عناني الحديد واغلقت فللَّه عهدًا لا اخيس بعهدة لمن افرجَ أن لا أزور الخوانيا (١)

ment et le chassa. Le prisonnier descendait en pleurant, lorsqu'il rencontra Salma, fille de Hafsah. Cette femme, veuve de Motanna, fils de Haritah le Cheïbanite, avait épousé Saad en secondes noces. « Fille de Hafsah, lui dit-il, veux-tu faire une bonne action? - De quoi s'agit-il? demanda Salma. - Fais-moi mettre en liberté et prête-moi Balkâ (jument de Saad). Je prends Dieu à témoin que, s'il me laisse la vie, je viendrai devant toi replacer mes pieds dans leurs chaînes. - Ce n'est pas mon affaire, » répliqua Salma. Le prisonnier s'éloigna en traînant ses chaînes et murmurant ces vers:

Qu'il est triste de voir les cavaliers courir la lance en arrêt, et d'être abandonné ici, garrotté de lourdes entraves!

Moi qui vivais jadis au sein de la richesse et des plaisirs, je suis seul et privé des consolations d'un frère.

Si je me lève, ces chaînes arrêtent mes pas. On a tiré sur moi les verrous de ces portes sourdes à mes prières.

Que Dieu écoute un vœu inviolable : Si je retrouve la liberté, je ne retournerai jamais à la taverne!

وهي ابيات فقالت سلمى اني استخرت الله ورضيب بعهدك فاطلقته وقالت له شأنك وما اردت فاقتاد بلقآء سعد واخرجها من باب القصر الذى يلى للفندق فركبها ثم دبّ عليها حتى اذا كان حيال ميمنة المسلمين كبّر ثم جل على ميسرة القوم يلعب برحمه وسلاحه بين الصغين فاوقف ميسرتهم وقتل رجالا كثيرا من فُتّاكهم ونكس اخرين والغريقان يرمقونه بابصارهم وقد تنوزع في البلقآء غنهم من قال انه ركبها عرية ومنهم من قال بل ركبها بسرج ثم غاص في المسلمين نخرج في ميسرتهم وجل على ميمنة القوم فاوقفهم وجعل يلعب برحمه وسلاحه لا يبوز اليه فارس الا هتكه فاوقفهم وهابته الرجال

Salma, qui avait entendu ces vers, lui dit : « Que Dieu me soit propice! j'accepte la promesse que tu viens de faire. » Alors elle le débarrassa de ses liens et lui amena Balkâ en ajoutant: « Voilà ce que tu m'avais demandé. » Abou Mihdjan, prenant la jument de Saad par la bride, sortit du chàteau par la poterne qui donnait sur le fossé. Alors, se courbant sur le dos de son cheval, il galopa jusqu'au flanc droit des Musulmans, prononça le tekbir; puis, jouant avec sa lance et son épée, à la vue des deux armées, il se précipita sur le flanc gauche de l'ennemi, le tint en respect, tua les plus vaillants guerriers et dispersa les autres, au grand étonnement des deux partis, qui le suivaient des yeux. La tradition présente ici une variante au sujet de la jument Balkâ; selon les uns, le prisonnier la montait à poil, selon les autres, il était en selle. Quoi qu'il en soit, Abou Mihdjan rentra ensuite dans les rangs de l'armée musulmane, sortit par l'aile gauche, s'élança sur l'aile droite des Persans, et là, tout en paradant avec sa lance et son épée, il fit mordre la poussière à tous ceux qui l'attaquaient et retint

ثم رجع فعاص في قلب المسلمين شم برز امامهم ووقف بازآء قلب المشركين فغعل مثل افعاله في الميمنة والميسرة واوقف القلب حتى لم يبرز منهم فارس الا اختطفه وجل عن المسلمين للحرب فتحب الناس منه وقالوا من هذا الغارس الذي لم نره في قومنا هذا فقال بعضهم هو من اخواننا الذين قدموا علينا من الشام من اصحاب هاشم بن عتبة المرقال وقال بعضهم ان كان الخضر عتم يشهد للحرب فهذا هو الخضر قد من الله تعالى علينا بنه وهو علم نصرنا على عدونا وقال منهم قائل لولا ان الملائكة لا تباشر للحرب قلنا انه ملك وابو نجن كالليث الضرغام قد هتك الغرسان كالعقاب يجول عليهم ومن حضر من فرسان المسلمين مشل عرو بن معدى عليهم ومن حضر من فرسان المسلمين مشل عرو بن معدى

l'effort de l'ennemi par la terreur qu'il lui inspirait. Après cela, il pénétra dans le centre des Musulmans, reparut bientôt sur le front de bataille, en face du centre des infidèles; puis, renouvelant ses exploits, il terrassa ses adversaires, retint la marche des Persans et protégea son parti contre leur attaque. Les Arabes ne revenaient pas de leur étonnement, et se demandaient quel était ce cavalier inconnu dans l'armée. Les uns disaient : « C'est un de nos frères venus de Syrie, sous les ordres de Hachim, fils d'Otbah el-Mirkal. - « Si Khidr, disaient les autres, préside à la bataille, ce cavalier ne peut être que Khidr; Dieu nous l'a envoyé pour nous guider sur le chemin de la victoire. » D'autres ajoutaient : « Si les anges ne demeuraient étrangers aux combats, nous dirions que c'est un ange. » Abou Mihdjan, pareil à un lion furieux, renversait les cavaliers et se précipitait sur eux avec l'impétuosité de l'aigle. Les Musulmans témoins de ses prouesses, tels que Amr, fils de Màdi Karib, Talhah,

كرب وطلحة بن خويلد والقعقاع بن عرو وهاشم بن عتبة المرقال وسائر فتناك العرب وابطالها ينظرون اليه وقد حاروا في امرة وجعل سعد يغكر ويقول وهو مشرن على الناس منكب من فوق القصر والله لولا محبس ابي نجن لقلت هذا هو وهذه البلقاء فلما انتصف الليل تحاجز الناس وراجعت الغرس على اعقابها وتراجع المسلمون الى مواضعهم ومصافهم فاقبل ابو اعقابها وتراجع المسلمون الى مواضعهم ومصافهم فاقبل ابو البلقاء الى مربطها وعاد في محبسه ووضع رجله في القيود ورفع عقيرته وهو يقول

لقد عِلَتْ تقيف غير نحر بانّا نحن أكرمهم سيونا واكثرهم دُروعا سابغات واصبرهم اذا كرهوا الوقونا

fils de Khowaïled, Kâkâa, fils d'Amr, Hachim, fils d'Otbali el-Mirkal, et les plus vaillants guerriers parmi les Arabes, le suivaient du regard et s'extasiaient sur son audace. Saad, penché sur le bord de la plate-forme d'où il suivait le combat, cherchail à reconnaître ce cavalier et disait: « Si je ne savais qu'Abou Mihdjan est en prison, je dirais que c'est lui et que ce cheval est Balkâ. » Vers le milieu de la nuit, le combat fut suspendu; les Persans se retirèrent et les Arabes revinrent dans leurs retranchements. Abou Mihdjan rentra, sans être vu, par la porte qui lui avait donné issue, rattacha Balkà au piquet qui la retenait; puis il regagna son cachot, replaça son pied dans la chaîne et chanta d'une voix sonore:

Les Benou Takif savent, sans en tirer vanité, que je suis parmi cux le plus vaillant de ceux qui manient l'épée,

Celui qui endosse le plus souvent une cotte de mailles et qui combat avec le plus d'opiniatrete, quand la résistance devient périlleuse.

وفارس ليلة لم يستعروا بي ولم أُشعِرْ بعضرى النُرحوفا فان أُحبُسُ فذا لَكُمُ بلايّ وان أُترَكُ اذيقهُمُ لُحتوفا

فقالت له سلمى يا ابا مجنى في اى شي حبسك هذا الرجل تعنى سعدا قال اما والله ما حبسنى لحرام اكلته ولا شربته ولكن كنت صاحب شراب في الحاهلية وانا امر شاعريدب الشعر على لسانى ناصف القهوة وتداخلنى اريحته فالتذ عدى اياها فلدلك حبسنى لانى قلت

اذا متَّ فَآدفنی الی جنب كرمة تروّی عظامی بعد موتی عروتها ولا تـدفِنـنـنی بالـفــلاة فانـنی أخــان اذا ما متَّ الّا اذوقها

وهی ابیات وقد کان بین سطی وسعد کلام اوجب غضبه

Je suis le cavalier nocturne inconnu à tous, qui sort sans donner l'éveil aux avant-postes.

Captif, mon absence est un malheur pour vous; libre, je répands la mort dans les rangs ennemis.

« Abou Mihdjan, lui demanda Salma, pourquoi as-tu été incarcéré par l'ordre de cet homme? » elle désignait Saad. « Dieu m'est témoin, répondit-il, que je ne suis pas en prison pour avoir mangé ou bu des choses défendues. Mais dans le temps de l'erreur, j'étais adonné au vin. et lorsque la poésie se glissait sur mes lèvres, j'aimais à célébrer la liqueur dont le fumet excitait ma verve. Voici les deux vers qui m'ont fait jeter en prison:

Quand je mourrai, enterrez-moi auprès de la vigne, afin que mes os boivent le sue de ses racines.

Ne déposez pas mon corps dans une plaine aride, car je ne pourrais plus goûter cette liqueur délicieuse, »

Salma entensuite une longue discussion avec Saad qu'elle

عليها لذكرها المثنى عند مختلف القنا ناتامت مغاضبة له عشية اغوات وليلة الهرير وليلة السواد حتى اذا اصبحت اتته فترضته وصالحته ثم اخبرته خبرها مع ابي نجن فدعا به ناطلقه وقال اذهب فا انا مواخذك بشيء تقوله حتى تغعله قال لا جرم والله لا اجبت لسانى الى صغة قبيع ابدا واصبح الناس فى اليوم الثالث وهو يوم عاس وهم على مواقفها واصبح بين الغريقين كالدجلة واصبحت الاعاجم على مواقفها واصبح بين الغريقين كالدجلة العورآء والغرات فى عرض ما بين الصغين وقد قتل من العورآء والغرات فى عرض ما بين الصغين وقد قتل من الاعاجم المسلمين الغان وخسماية ما بين رثيث وميت وقتل من الاعاجم ما لا يحصى فقال سعد ايها الناس من شآء غسل الشهدآء

irrita en lui parlant des prouesses de (son premier mari) Motanna, sur le champ de bataille. Courroucée elle-même, elle s'enferma durant la soirée d'Agwat, la nuit du grondement et la nuit de Sawad. Le matin du jour suivant, elle retourna chez Saad et se réconcilia avec lui; elle lui raconta alors ce qui s'était passé dans son entretien avec Abou Mihdjan, intercéda en sa faveur et obtint son élargissement. « Tu es libre, dit Saad au prisonnier; désormais, je te punirai, non plus pour tes paroles, mais pour tes actes. — Par Dieu, reprit celui-ci, soyez sûr que ma langue ne prononcera jamais de coupables discours. »

Le troisième jour, que l'on nomme journée d'Amas, les Musulmans et les Persans se réveillèrent dans leurs camps respectifs. La bataille s'engagea sur un terrain aussi étendu que celui qui sépare le Tigre el-Awrâ de l'Euphrate. Les Musulmans perdirent deux mille cinq cents des leurs, tués ou blessés mortellement; les pertes de l'armée persane furent incalculables. Saad laissa ses troupes libres de laver les morts et les blessés, ou d'enterrer les morts sans laver le sang qui

الميت والرثيث ومن شآء فليدفنهم بدمائهم واقبل المسلمون على قتلائهم فاحرزوهم وجعلوهم ورآء ظهرورهم وكان النسآء والصبيان يدفنون الشهدآء ويجلون الرثيث الى النسآء فتعالجونهم من كلومهم وكان بين موضع الوقعة عما يلى القادسية وبين حصن العذيب تخلة فاذا جل الجريج وفيد تحييز وعقل ونظر الى تلك المخلة ولم يكن هنالك تخلة غيرها واليوم بها تخل كثير قال لحامله قد قربت من السواد فاريحوني تحت ظل هذه المخلة فيراح تحتها فسمع رجل من الجرحا يقال له بُجير من طيّ وهو يجود بنفسه يقول

الا يا آسلمي يا نحلةً بين فارس وبين العُذَيب لا يجاورك المخل وسمع اخر في بني تيم الله وقد اربح تحتمها وحشوته خارجة من جوفه وهو يقول

les souillait. Les Arabes entassaient les cadavres et les portaient sur leurs épaules aux femmes et aux enfants, qui leur donnaient la sépulture; d'autres femmes recevaient les blessés et pansaient leurs plaies. Entre le champ de bataille de Kadiçyeh et la forteresse d'el-Odaïb, se dressait un palmier solitaire; aujourd'hui il y en a un grand nombre en cet endroit. Tandis qu'on transportait les blessés, ceux qui avaient conservé le sentiment disaient à leurs porteurs, « Me voici près du Sawad, laissez-moi reposer à l'ombre de ce palmier; » et on les déposait au pied de l'arbre. De ce nombre était un Arabe de Tayi, nommé Bodjaïr; on l'entendit réciter ces vers avant d'expirer :

Palmier qui te dresses entre la Perse et el-Odaïb, loin des autres palmiers, reçois mes adieux.

Un autre soldat de la tribu de Taïm Allah fut déposé en

أيا تخلةَ للحري ويا جَرِعَةَ العدى سَقَتْك الغوادي والغيوث الهواطل (١)

في اخرين سمعوا يقولون فيها غير ذلك واصبح الناس صححة ليلة الهرير وهي تسمى ليلة القادسية من تلك الايام والناس حيارى ولم يغمضوا ليلتهم كلها وحرض روسآء القبائل عشائرهم واشتد للجلاد الى ان جاوز وقت الزوال فكان اول من زال حين قام قائم الظهيرة الهرمزان والنيرمزان فتاخرا وثبتا حيث انتهيا وانفرج القلب حين قام قائم الظهيرة وشدة ووكد عليهم النقع وهبت ربح عاصف فقطعت طيّارة رستم عن سريرة فهوت في نهر العتيق والربح دبور فال الغبار عليهم

ce lieu; ses entrailles sortaient de son ventre entr'ouvert; il eut cependant la force de prononcer ces paroles:

O palmier des blessés, né au milieu de cette plaine ennemie, puisses-tu boire la rosée du matin et l'eau abondante des nuages!

On a recueilli encore d'autres vers improvisés en cette circonstance.

Le matin qui suivit la nuit du grondement, nommée depuis la nuit de Kadiçyeh, les tronpes étaient exténuées de fatigue, car elles n'avaient pas fermé l'œil. Cependant les tribus, ranimées par la voix de leurs chefs, s'élancèrent au combat, et la lutte continua jusque dans l'après-midi. Le soleil avait atteint le milieu de sa course, lorsque Hormuzàn et Nirmarân donnèrent le premier signal de la retraite; mais ils reculèrent en combattant et défendirent le terrain pied à pied. Un peu après midi, le centre de l'armée persane futentamé. Un vent impétueux soulevait contre elle des tourbillons de poussière; le dais qui surmontait le trône de Roustem fut enlevé par une rafale et jeté dans le Nahr el-Atik. Le vent soufflait de l'ouest, et la poussière aveuglait les

وانتهى القعقاع واصابة الى السرير فعبروا به وقد قام رستم عنه حين طارت الربج بالطيارة الى بغال قد قدمت عليه بمال يومئذ فهى واقفة فاستظل بظل بغل منها وجلة وضرب هلال بن علقة للمل الذى رستم تحته فقطع حبالة ووقع عليه احد العدلين وهلال لا يراة ولا يشعر به فازال فقارا من ظهرة وضربه هلال ضربة فنخت مسكا ومضى رستم نحو نهر العتين فرى بنفسة فية فاقتحم هلال علية فتناولة برجلة ثم خرج به الى الندق فضربه بالسيف حتى قتله برجلة ثم جرة حتى رماة بين ارجل البغال وصعد السرير فنادى قتلت رستما ورب الكعبة الى فطان الناس به وما يحسون فنادى قتلت رستها ورب الكعبة الى فطان الناس به وما يحسون السرير ولا يرونة وتنادوا وتجبنت قلوب المشركين عندها

Persans. C'est alors que le trône de Roustem fut escaladé par Kâkâa et ses soldats. Roustem, quand son pavillon fut balayé par le vent, se jeta en bas du trône, courut auprès des mules qui portaient ses trésors et s'abrita derrière les ballots dont elles étaient chargées. Hilal, fils d'Alkamah, trancha d'un coup de sabre les sangles du ballot derrière lequel se cachait Roustem; une moitié du bagage tomba sur le dos du Persan et lui enfonça les côtes. Hilal, qui ne le voyait pas et ne se doutait pas de sa présence, perça le ballot avec son sabre: il s'en exhala une odeur de musc. Roustem, se traînant jusqu'au Nahr el-Atik, se précipita dans les flots. Hilal l'aperçut, se jeta sur lui, le retint par le pied, et l'attirant sur le bord du fossé, lui donna la mort d'un coup de sabre. Puis il tira le cadavre par les jambes, le jeta sous les pieds des mules, gravit les marches du trône et cria : « A moi! Par le maître de la Kaabah, j'ai tué Roustem! » Les soldats qui se pressaient alentour, ne le voyant ni lui ni le trône, lui répondirent par leurs clameurs. Cependant les

وانهزموا واخذهم السيف فن غريبق وتتيل وقد كان ثلاثون منهم قرنوا انفسهم بعضهم الى بعيض بسلاسيل وللحبال وتحالفوا بالنور وبيوت النيران ان لا يبرحوا حتى يبفتحوا او يقتلوا نجثوا على المركب ونرعوا بين ايديهم قناديل النشاب فقتل القوم جميعا وقد تنوزع فيمن قتل رستها فذهب الاكثر الى ان قاتله هلال بن علقة من تيم من الرباب على ما قدمنا ومنهم من رأى ان قاتله من بنى اسد ولذلك يقول شاعرهم في ذلك اليوم وهو عرو بن شاس الاسدى من ابيات

جلبنا لخيل من أكنان ينق الى كسرى يوافقها رعالا (١) قتلنا رسمًا وبنيم قسرًا تُثير لخيلُ فوقهُمُ الهيالا

infidèles découragés prirent la fuite et périrent par le sabre ou dans les eaux du fleuve. Trente des leurs s'attachèrent les uns aux autres avec des chaînes et des cordes, et jurèrent par la lumière et les temples du feu de ne point reculer, et de vaincre ou mourir; puis ils s'élancèrent sur la cavalerie, des torches de résine à la main, et furent tous exterminés. On ne sait pas précisément par qui Roustem fut tué: l'opinion la plus répandue est qu'il reçut la mort des mains de Hilal ben Alkamah, de la tribu de Taïm ou confédérés (rebab), ainsi que nous l'avons dit. Selon d'autres, il périt sous les coups d'un Arabe des Benou Açèd. Un poëte de cette même tribu, Amr, fils de Chas, a dit dans une poésie où il célèbre cette journée:

Nos cavaliers, s'élançant de toutes parts, se jetèrent sur Kesra, que défendait une faible escorte.

Nous avons égorgé sans pitié Roustem et ses fils, lorsque les pieds de nos chevaux soulevaient des nuages de poussière.

تركنا منهُمُ حيث التقيينا قيباماً لا يريدون ارتحالا وأخذ ضرار بن الخطاب في ذلك اليوم الراية العظمى المقدم ذكرها انها من جلود الضور المعروفة بدرفش كاويان وكانت مرصعة بالياقوت واللؤلؤ وانواع الجواهر فعوض منها بشلاشين الفا وكانت قيمتها الف الف ومايتى الف وقتل في ذلك اليوم حول هذه الراية غير من ذكرنا من المقرنيين وغيدرهم عشرة الان وقد تنازع الناس عن سلف وخلف في عام القادسية والعذيب فذهب كثير من الناس الى ان ذلك كان في سنة والعذيب فذهب كثير من الناس الى ان ذلك كان في سنة من رأى من ذهب الى ان كان ذلك في سنة خس عشرة ومنهم من رأى انها كانت في سنة اربع عشرة والذي قطع علية شهد بن

Partout, sur notre route, nous laissions des cadavres debout et incapables de s'enfuir.

Dirar, fils de Khattab, s'empara, ce jour-là, du grand étendard en peau de panthère, nommé dirafch-kawiân, ainsi que nous l'avons dit déjà (ci-déssus, p. 200); il était couvert de rubis, de perles et d'autres pierres précieuses. Dirar le céda pour trente mille dinars; il valait bien un million deux cent mille dinars. Autour de cet étendard périrent dix mille Persans, outre les trente soldats qui se tenaient attachés et d'autres encore. Les historiens anciens et modernes ne s'accordent pas sur la date de la bataille de Kadiçyeh, ou d'el-Odaïb. D'après une opinion assez accréditée, elle fut livrée l'an seize de l'hégire : cette date est citée par Wakédi, sur la foi d'autrui. Quelques-uns la placent en l'an quinze, et d'autres en l'an quatorze de l'hégire; Mohammed, fils d'Ishak, se décide pour la date de l'an quinze, En la qua-

اسحاق انها كانت في سنة خس عشرة وفي سنة اربع عشرة امر عربي الخطاب بالقيام في شهر رمضان لصلاة التراويج والذين ذهبوا الى ان وقعة القادسية كانت في سنة اربع عشرة احتجوا بهذه الرواية وكتب عر الى الامصار باتامة صلاة السراويج وذهب كثير من الناس منهم المدائني وغيرة ان عر انغذ عتبة بن غزوان في سنة اربع عشرة الى البصرة فنزلها ومصرها وذهب كثير من اهل السير انها مصرت في سنة ست عشرة وأن عتبة بن غزوان اتما خرج اليها من المدائن بعد فراغ سعد بن ابي وقاص من حرب جلولا وتكريت وان عتبة قدم البصرة وهي يوممنذ تدعى ارض الهند وفيها حجارة بيض فندزل موضع الدرية ومصر سعد بن ابي وقاص الكوفة في سنة خس

torzième année de l'hégire, Omar, fils de Khattab, prescrivit la célébration de la prière tarawih, pendant le mois de ramadân; or, ceux qui placent la bataille de Kadiçyeh en cette même année se réfèrent à cette circonstance et citent la lettre adressée par le khalife à tous les grands centres musulmans pour la célébration de la prière des nuits de jeune.

Plusieurs historiens, au nombre desquels est Médaïni, rapportent que Otbah, fils de Gazwân, fut envoyé par Omar dans le pays de Basrah, l'an quatorze de l'hégire; il s'y arrêta et bâtit la ville de ce nom. D'autres historiographes, au contraire, reportent la fondation de Basrah à l'an seize; ils ajoutent que Otbah ne quitta Médaïn et n'entra dans le territoire de Basrah que lorsque Saad, fils d'Abou Wakkas, eut terminé l'expédition de Djaloula et de Tekrit. Le pays de Basrah, à l'époque où Otbah s'y rendit, était appelé terre de l'Inde et couvert de pierres blanchâtres. Otbah s'établit dans le lieu nommé Khoraïbeh (petite ruine). Saad, fils d'Abou Wakkas, fonda Koufah, l'an quinze de l'hégire, d'après

عشرة ودلهم على موضعها ابن نُعيلة الغساني وتال لسعد ادلك على ارض ارتفعت عن البروانحدرت عن الفلاة فدله على موضع الكوفة اليوم قال المسعودي وكان عرلا ينرك احدا من المجم يدخل المدينة فكتب اليه المغيرة بن شعبة ان عندي غلاما نجارا نقاشا حدادا فيه منافع لاهل البلد فان رأيت ان تأذن لى بالارسال فيه فعلت فأذن له وقد كان المغيرة جعل عليه كل يوم درهين وكان يدي ابا لؤلؤة وكان بحوسيا من اهل نهاوند فلبت ما شآء الله تعالى ثم الى عريشكو البه ثقل خراجه فقال له عروما تحسن من الاعال قال نقاش من الاعال همن عنه وهو يتذمر قال ثم مر بعمر يوما وهو

les indications que lui donna le fils de Nofaïlah le Gassanide; cet homme avait promis à Saad de le conduire dans un pays situé au-dessus du rivage et plus bas que la plaine, et il le mena sur le territoire où Koufah s'élève aujourd'hui.

Omar avait interdit aux étrangers le séjour de Médine. Mogaïrah, fils de Chôbah, lui écrivit un jour: « Je possède un esclave qui est à la fois charpentier, peintre et forgeron; il peut, par conséquent, être employé utilement par les habitants. Voulez-vous m'autoriser à vous l'envoyer? » Après avoir obtenu le consentement du khalife, Mogaïrah préleva sur son esclave une contribution de deux dirhems par jour. Cet esclave, nommé Abou Loulouah, était un mage originaire de Néhawend. Quelque temps après son installation, il vint se plaindre au khalife de la contribution onéreuse que son maître lui imposait. Omar lui demanda quelle profession il exerçait, et, apprenant qu'il était peintre, charpentier et forgeron, il lui dit: « L'impôt exigé de toi par ton maître n'est pas excessif, eu égard aux talents que tu possèdes. »

تاعد فقال له عمر الم أحدَث عنك انك تقول لو شعّت ان اصنع رق تعطن بالربج لفعلت فقال ابو لؤلؤة والله لاصنعن رق يتحدث بها الناس ومضى ابو لؤلؤة فقال عمر اما العبد فقد توعد في آنفا فلما ازمع على الذى ازمع عليه اخد خنجرا فاشتمل عليه تم قعد لعمر في زاوية من زوايا المسجد في العُلَس وكان عمر بخرج في السحر فيوقظ الناس للصلاة غير به فثار اليه فطعنه ثلاث طعنات احداهن تحت سُرّته وهي التي قتلته وطعن اثنى عشر رجلا من اهل المسجد غات منهم ستة ونحر فعم الخنجر غات فدخل على عمر ابنه عبد الله وهو بجود بغسه فقال له يا امير المؤمنين استخلف على امة محد فانه لو جآء في رابلك او غمك وترك ابله او غمه لا راي لها

L'esclave s'éloigna d'un air mécontent. Un autre jour, comme il passait auprès du khalife, qui était assis, celui-ci lui dit : « Ne m'a-t-on pas raconté que tu t'es vanté de pouvoir construire une menle que le vent ferait mouvoir? - Par Dieu, répondit Abou Loulouah, je fabriquerai une meule dont on parlera dans le monde. » Quand il fut parti, Omar ajouta: « Cet esclave vient de me menacer. » Une fois sa résolution arrêtée, Abou Loulouah cacha un poignard sous ses vêtements et alla se blottir, pendant la nuit, dans une des cellules de la mosquée, en attendant l'arrivée du khalife, qui venait de grand matin réveiller les fidèles pour la prière. Au moment où le khalife passait près de lui, l'esclave sortit de sa cachette, et lui porta trois coups, dont l'un mortel, au-dessous du nombril. Sur les douze personnes qu'il frappa ensuite, six moururent de leurs blessures; puis il se donna la mort avec son poignard. Abd Allah, fils d'Omar, se rendit auprès de son père agouisant et lui dit : « Émir des croyants, désigne un khalife au peuple de Mohammed. Si للتكه وقلت له كيف تركت امانتك ضائعة فكيف يا امير المؤمنين بامة محبد صلّعم فاستخلف عليهم فقال ان استخلف عليهم فقد استخلف عليهم ابو بكر وان اتركهم وسول الله صلّعم فيمس منه عبد الله حين سمع ذلك منه وكان اسلام عرقبل المجبرة باربع سندين (۱) وكان له من الولد عبد الله وحفصة زوج النبي صلّعم وعبيد الله وعاصم وزيد من امّ وعبد الرحن وفاطمة وبنات اخرى وعبد الرحن الاصغر وهو المحدود في الشراب وهو المعرون بابي شحمة من الاصغر وهو المحدود في الشراب وهو المعرون بابي شحمة من الم وذكر عبد الله بن عباس ان عر ارسل اليه فقال يا ابن عباس ان عامل جمن هلك وكان من اهل الخير واهل الخير قلم ارة قليل وقد رجوت ان تكون عنهم وفي نفسي منك شيء لم ارة

un de tes bergers avait laissé errer tes chameaux ou tes moutons, ne lui reprocherais-tu pas d'avoir abandonné le troupeau confié à sa garde? A plus forte raison, pourrais-tu abandonner le peuple de Mohammed? Nomme donc ton successeur. » Omar lui répondit : « Si je désigne un khalife, je suivrai l'exemple d'Abou Bekr; si je n'en désigne point, j'imiterai l'apôtre de Dieu. » Cette réponse découragea Abd Allah. Omar se fit musulman quatre ans avant l'hégire. Il eut plusieurs enfants : Abd Allah; Hafsah, qui devint l'épouse du Prophète; Obéïd Allah, Açim et Zeïd, tous enfants d'un même lit; il eut, de sa seconde femme, Abd er-Rahman, Fatimah et d'autres filles, et enfin Abd er-Rahman, le cadet, qui fut puni pour avoir bu du vin; ce dernier est connu sous le nom de Abou Chahmah (le gras).

Abd Allah, fils d'Abbas, raconte qu'Omar le sit venir un jour et lui dit: «Fils d'Abbas, le gouverneur d'Émèse vient de mourir; c'était un homme de bien, et les gens de bien sont rares; je souhaite qu'on puisse te compter parmi eux.

منك واخشاه عليك فا رايك في العمل قال لن الإله حيى تخبرني بالذي في نفسك قال وما تريد الى ذلك قال اريده فان كان شيء اخافه منه على نفسى خشيت منه عليها الذي خشيت وان كنت بريا من مثله علمت اني لست من اهله فقبلت علك هنالك فاني قلّ ما رأيتك طلبت شيئا الا عاجلته فقال يا ابن عباس اني خشيت ان ياتي على الذي هو آت وانت في علك فيقول هم الينا ولا هم اليهم دون غيركم اني رأيت رسول الله صلّعم استعمل الناس وترككم قال قد قلت والله رأيت من ذلك ما رأيت فلم نرة فعل غير ذلك قال والله ما ادرى أضى بكم عن العمل فاهل ذلك انتم ام خشى ان تبايعوا

Cependant j'ai, en ce qui te concerne, une arrière-pensée que ta conduite, il est vrai, n'a pas motivée, mais qui m'inspire quelque inquiétude. Es-tu disposé à devenir gouverneur? — Je n'accepterai pas cet emploi, répondit Ibn Abbas, avant de connaître le fond de ta pensée. — Dans quel but veux-tu la connaître? demanda Omar. - Si la crainte que je t'inspire est fondée, je me tiendrai sur mes gardes à bon escient; si je suis innocent, un pareil soupcon ne saurait m'atteindre, et j'accepterai le poste d'Émèse. Je n'ignore pas que lorsque tu veux une chose tu ne tardes pas à la réaliser. — Fils d'Abbas, répondit le khalife, je erains que, lorsque tu seras en fonctions, quelqu'un ne vienne me dire : C'est nous qu'il faut employer, et non cette famille (celle du Prophète) : n'avons-nous pas vu l'Apôtre de Dieu donner des emplois à tout le monde, excepté à ces gens-là? - C'est vrai, reprit Ibn Abbas; je sais ce qui se faisait alors; jamais le Prophète n'a agi autrement. » Omar poursuivit ainsi : « J'ignore s'il trouvait les fonctions publiques au-dessous de votre rang, ou s'il craignait que vous

لمنزلتكم منه فيقع العتاب ولا بد من عتاب وقد فرغت لك من ذلك فا رأيك قال قلت ارى ان لا الحمل لك قال ولم قلت ان علت لك وفي نفسك ما فيها لم ابرح قذى في عيمك قال فاشر على قلت ارى ان تستعمل صحيحا منك صحيحا لك وذكر علمة بن عبد الله المرزي عن معقبل بن يسار ان عمر شاور المهرمزان في فارس واصبهان واذربيجان فقال له اصبهان الرأس واذربيجان للهناحان فان قطعت احد للمناحين بآء الرأس بالجناح الاخر وان قطعت الرأس وقع للمناحان فابدا بالرأس فدخل المسجد فاذا هو بالنعمان بن مُعقر بيصلى بالرأس فدخل المسجد فاذا هو بالنعمان بن مُعقر بيصلى

ne vous prévalussiez de vos liens de famille, en agissant de façon à attirer sur vous les reproches les plus mérités. Quant à moi, je n'ai pas sur ton compte la même opinion. Acceptes-tu l'emploi? — Je le refuse, dit Ibn Abbas. — Et pourquoi? demanda Omar. — Si, pendant que je te servirai, tu conserves cette pensée secrète, rien ne pourra me mettre à l'abri de tes préventions (littéral. je ne pourrai ôter la paille de ton œil). — Désigne-moi un autre gouverneur, lui dit Omar. — Choisis, reprit Ibn Abbas, un homme qui aura confiance en toi, et qui t'inspirera une égale confiance.»

Alkamah, fils d'Abd Allah el-Mouzni, raconte, d'après Màkil, fils de Yaçar, qu'Omar ayant consulté Hormuzân au sujet du Fars, d'Ispahân et de l'Azerbaïdjân, en reçut la réponse suivante: «Ispahân est la tête, le Fars et l'Azerbaïdjân sont les deux ailes : si tu coupes l'une des deux ailes, la tête peut se sauver avec l'autre aile; mais si tu coupes la tête, les deux ailes tombent et périssent avec celle-ci, »

Omar entra un jour dans la mosquée (de Médine) et trouva Nômân, fils de Moukarrin, en prières; il s'assit فقعد الى جنبه فلما قضى صلاته قال ما اراني الا مستعملك قال اما جابيا فلا ولكن غازيا قال فانك غاز فوجهم وكتب الى اهل الكوفة ان يمدونه وبعث معم الربير بن العوّام وكرو بن معدى كرب وحذيغة وابن عمرو والاشعث بن القيس فارسل المنعمان المغيرة بن شعبة الى ملكهم وهو يقال له ذو الجناحين الغيمان المغيرة بن شعبة الى ملكهم وهو يقال له ذو الجناحين الى وسول العرب فقطع اليهم نهرهم فقيل لذى الجناحين ان وسول العرب هاهنا فشاور اصحابه وقال له ما ترون اقعد له في بهجة الملك أو اقعد له في هيئة الحرب قالوا بل اقعد له في بهجة الملك فقعد على سريرة ووضع الناج على رأسة اقعد ابناء الملوك فقعد على سريرة ووضع الناج على رأسة اقعد ابناء الملوك فقعد فا خذ بضبعية رجلان ومعم سيغة وربحة قال نجعل

près de lui et, sa prière terminée, il lui dit : « Je suis décidé à te donner un emploi. — Que ce ne soit pas dans les finances, s'écria Nômân, mais à l'armée! - Soit, reprit Omar, ce sera à l'armée. » Il le sit partir sur-le-champ, après avoir requis les habitants de Konfah de lui prêter main-forte, et lui donna pour compagnons Zobeir, fils d'el-Awwam, Amr, fils de Mâdi-Karib, Hodaïfah, le fils d'Amr, et el-Achât, fils de Kaïs. Par l'ordre de Nômân, Mogaïrah, fils de Chôbah, se rendit chez le roi persan nommé Dou'ldjinahein (l'homme aux deux ailes), et traversa le fleuve qui séparait les deux armées. Dou'l-djinahein, averti qu'un député arabe était arrivé, réunit ses conseillers et leur demanda s'il devait le recevoir entouré de la pompe royale ou bien dans un appareil militaire. Ceux-ci étant d'avis qu'il devait se montrer dans tout l'éclat de la souveraineté, il s'assit sur son trône, sa couronne sur la tête, et fit asseoir sur deux files les grands du royaume, parés de pendants d'oreilles, de bracelets d'or et de robes de brocart. Mogaïrah

المغيرة يطعن برمحة في بُسُطهم فيخرقها لينظروا فيغيظهم بذلك حتى قام بين يديد وجعل يكله والترجان يترج بينها فقال انكم معشر العرب اصابكم جهد فان شئتم مرناكم ورجعتم فتكلم المغيرة نحمد الله واثنى عليه ثم قال انا معشر العرب كنّا اذلة يطأنا الناس ولا نطؤهم ونأكل ألكلاب والجيف ثم ان الله تعلى ابتعث فينا نبيا في شرف منا اوسطنا حسبا واصدقنا حديثا وبعث النبي صلّعم ببعثه واخبرنا باشيآء وجدناها كما قال لنا وانه وعدنا فيها وعدنا به انا سخملك ما هاهنا ونغلب عليه واني ارى هاهنا برقة وهيئة ما من خلفي بتاركها حتى يصيبوها او يموتوا قال فقالت لى نفسى لو جمعت بتاركها حتى يصيبوها او يموتوا قال فقالت لى نفسى لو جمعت

fut alors introduit avec les deux Arabes qui l'accompagnaient. Il entra, armé de son sabre et de sa lance, et se mit à déchirer les tapis à coups de lance, afin d'attirer l'attention et d'exciter la colère des courtisans. Quand il fut en face du roi, le dialogue suivant s'établit entre eux, par l'intermédiaire d'un drogman. « Peuple arabe, dit le roi, vous êtes aux prises avec de grandes difficultés; nous vous fournirons des subsides, si vous consentez à vous éloigner. » Mogaïrah, prenant la parole, invoqua et hénit le nom de Dieu, puis il dit : « Les Arabes étaient autrefois un peuple misérable qu'on foulait aux pieds impunément; nous ne mangions que des chiens et des charognes. Mais Dieu, pour nous glorifier, a suscité parmi nous un prophète, le plus noble de notre race, le plus véridique dans son langage. Ce prophète a accompli sa mission céleste, et nous a prédit des destinées que nous avons vues se réaliser. Une de ses promesses fut que nous posséderions vos biens et que la victoire nous en rendrait maîtres. Je vois ici des richesses et un luxe que ceux qui viennent derrière moi ne renonceront pas à posséجراميرك ووثبت فقعدت مع العلج على سريرة حتى يقطير قال فوثبت وثبة فاذا أنا معه على سريرة مجعلوا يلكزوني بارجلهم ويجروني بايديهم فقلت لهم أنا لا نفعل برسلكم هكذا وأن كنت عجزت واستحمقت فلا تواخذوني فان الرسل لا يصنع بها هذا فقال الملك أن شئتم قطعنا اليكم وأن شئتم قطعتم الينا قلت بل نقطع اليكم فقطعنا اليهم فتسلسلوا كل خسة وستة وسبعة حتى لا يغروا فعبرنا اليهم فضايقناهم وشقونا حتى اشرعوا فينا فقال المغيرة للنعمان أنك قد أشرع في الناس وقد خرجوا فلو جلت فقال النعمان أنك لذو مناقب وقد شهدت مع رسول الله صآعم القتال فكان أذا لم يقاتل أول

der, dussent-ils y perdre la vie. » Alors (racontait Mogaïrah) l'idée me vint de prendre mon élan, de sauter sur le trône du roi infidèle et de m'asseoir à ses côtés, afin de lui inspirer de fâcheux pressentiments. D'un bond, je me trouvai près de lui; aussitôt les courtisans se précipitèrent sur moi, et, me frappant des pieds et des mains, cherchèrent à m'arracher du trône. « Ce n'est pas ainsi, leur dis-je, que nous traitons vos envoyés; si j'ai fait une faute ou une sottise, vous ne devez pas m'en punir, car les ambassadeurs sont à l'abri de pareils outrages. » Le roi me dit : « Désirez-vous que nous traversions le fleuve, ou voulez-vous le traverser? -C'est nous qui passerons sur cette rive, » répondis-je. Lorsque l'armée arabe ent opéré le passage, les Persans s'attachèrent par troupes de cinq, six et sept hommes, afin de se rendre la fuite impossible. Voyant que nous nous avancions pour les serrer de près et couper leur armée en deux, ils se mirent en mouvement. Mogaïrah dit à Nômân : « L'ennemi s'avance et marche à notre rencontre, que ne donnestu le signal de l'attaque? » Nômàn lui répondit : « Tu es un

النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر شم قال اني هازًّ لواى شلات مرات فاما اول مرة فليقض الرجل حاجته وليتوضأ واما الثانية فلينظر الرجل الى شسعه ولينوم سلاحة فاذا هزرت الثالثة فاجلوا ولا يلويس احد على احد وان قتل النعمان واني داع الى الله بدعوة واقسمت على كل امرئ منكم لما امن عليها وقال اللهم ارزق النعمان اليوم شهادة في نصر وفتح عليهم فامن القوم فهز لوآة ثلاث هزات شم شنى درعة وجل وجل الفاس فكان اول صريع قال معقل فاتيت عليه فذكرت عربهته الا اقف عليه واعلمت غلمانة لاعرن مكانه

bon capitaine et tu as servi sous le Prophète; tu sais que lorsqu'il n'engageait pas l'action au lever du jour, il attendait que le soleil fût sur son déclin et que le vent se levât; c'est alors que la victoire descendait du ciel. » Puis il ajouta : « J'agiterai trois fois mon étendard; au premier signal, chaque soldat satisfera ses besoins et fera ses ablutions; au second, il examinera les courroies de ses sandales et ceindra ses armes; quand je lèverai l'étendard pour la troisième fois, élancez-vous au combat; que nul de vous ne s'occupe du sort de son compagnon, ni même de Nômân, s'il est tué. Quant à moi, j'adresse à Dieu une prière pour l'accomplissement de laquelle j'adjure chacun de vous. O mon Dieu! ajouta-t-il, accorde à Nômân de goûter le martyre au sein de la victoire, et fais triompher les Musulmans! » L'armée ayant répondu amen, il agita trois sois l'étendard, jeta sa cuirasse et se précipita dans la mêlée, suivi de l'armée entière. Il fut tué le premier. Mâkil racontait : « Je courus auprès de Nômân, et, comme il semblait me faire signe de ne pas demeurer auprès de lui, j'avertis ses écuyers, afin de reconnaître l'endroit où il était tombé. Le combat reprit

وامعنا القتل فيهم ووقع ذو الجناحين عن بغلة له شهبآء فانشق بطنه وفتح الله تعالى على المسلمين فاتبيت الى مكان النعمان فصادفته وبه رمق فاتبته باداوة فغسلت وجهه فقال من هذا فقلت معقل بن يسار قال ما فعل الله بالمسلمين قلت فتح الله عليهم فقال الحمد لله كثيرا أكتبوا بذلك الى عروفاضت نفسه رجه الله تعالى واجتمع الناس الى الاشعث بن قيس وارسلوا الى ام ولدة هل عهد اليك النعمان عهدا ام عندك كتاب قالت بل سَفُط فيه كتاب فاخرجوة فاذا فيه اذا قتل النعمان فغلان فامتثلوة وفتح الله عز وجل على المسلمين فتحا عظها قال المسعودي وهذة

avec fureur. Dou'l-djinaheïn eut le ventre ouvert, et tomba de la mule grise qu'il montait. Lorsque Dieu eut accordé la victoire aux Musulmans, je revins auprès de Nômân et me penchai sur lui; il respirait encore. Je pris une cruche d'eau et lui lavai le visage; il me demanda qui j'étais. « Mâkil ben Yaçar, » lui répondis-je. Il.me dit : « Comment Dieu a-t-il traité les Musulmans? — Il leur a accordé la victoire. — Qu'il soit béni mille fois! ajouta Nômân; écrivez cette heureuse nouvelle à Omar, » et il rendit le dernier soupir. Que Dieu lui fasse miséricorde!

L'armée se rallia ensuite sous les ordres d'El-Achât, fils de Kaïs. Ou demanda à l'épouse de Nômân si son mari avait laissé un testament ou un écrit quelconque. Elle répondit qu'elle avait une lettre de lui dans un coffre; on l'ouvrit, et on lut : «Si Nômân est tué, le commandement passera à un tel; si celni-ci est tué, à tel autre, et ainsi de suite. » Ses ordres furent exécutés, et, grâce à Dien le tout-puissant, les Musulmans remportèrent une victoire éclatante. Tel fut le résultat de la bataille de Néhawend.

وقعة نهاوند وقد كان للاعاجم فيها بجيع كثير وقتيل من المسلمين هنالك خلق كثير منهم النعمان وعرو بن معدى كرب وغيرها وقبورهم الى هذا الوقت بينة معروفة على نحو فرح من نهاوند فيما بينة وبين الدينور وقد اتينا على وصف هذه الوقعة فيما سلف من كتبنا وذكر ابو مخنف لوط بن يحيى قال لما قدم عرو بن معدى كرب من الكوفة على عرسأله عن سعد بن ابى وقاص فقال فيه ما قال من الشنآء ثم سأله عن السلاح فاخبرة بما علم منها ثم سأله عن قومه فقال له اخبرني عن قومك مُدّج قال سلني عن ايهم شمّت قال اخبرني عن عومك مُدّج قال سلني عن ايهم شمّت قال اخبرني عن عامد قال هم فرسان اعراضنا وشغاة امراضنا وهم اعتقنا وانجبنا واسرعنا طلما واقلنا هربا وهم اهدل السلاح اعتقنا وانجبنا واسرعنا طلما واقلنا هربا وهم اهدل السلاح

où les Persans avaient réuni des forces considérables. Les Musulmans y perdirent un grand nombre des leurs, entre autres Nômàn, Amr, fils de Mâdi-Karib, etc. On montre encore leurs tombeaux: ils sont à une parasange environ de Néhawend, entre cette ville et Dinawer. Pour le détail de, cette bataille, voyez nos ouvrages précédents.

Au rapport d'Abou Mikhnef Lout, fils de Yahia, lorsque Amr, fils de Mâdi Karib, se rendit de Koufah auprès d'Oinar, ce dernier lui demanda des renseignements sur Saad, fils d'Abou Wakkas. Amr en fit le plus grand éloge. Aux questions du khalife sur l'armement, il répondit ce qu'il savait. Omar lui dit ensuite: « Parle-moi de ta propre tribu, les Benou-Madhidj. — Interroge-moi sur chacun d'eux à ton gré, répondit Amr. — Parle-moi, dit Omar, des Olah, fils de Djeld. » — Amr reprit ainsi : « Ce sont les champions de notre honneur, les médecins de nos maux, l'élite de notre noblesse, toujours prompts à l'attaque et les derniers dans la déroute. Le sabre, la lance et la libéralité, voilà leur affaire.

والسماح والرماح قال عمر وما ابعيت لسعد العَشيرة قال هم اعظمنا جسما واسخانا نغوسا وخيرنا رئيسا قال ها ابعيت لمراد قال هم اوسعنا دارا وخيرنا قرارا وابعدنا آثارا وهم الاتقيا المبررة والساعون المخرة قال فاخبرني عن بني زبيد قال انا عليهم رضين ولو سألت عنهم الناس لقالوا هم الرأس والناس الاذناب قال فاخبرني عن طي قال خصوا بالجود وهم بعد جمرة العرب قال ها تقول في عبس قال جم عظم وذنب اثبر قال فاخبرني عن كندة قال ساسوا العباد وتمكنوا في البلاد قال فاخبرني عن كندة الليل واهل النيل يمنعون للجار ويوفون بالذمار ويطلبون ابندًا

-Oue laisses-tu alors aux Saad el-Achirah? demanda Omar. - Ils sont les plus grands d'entre nous, les plus généreux et les plus braves de nos chefs. - Que laisses-tu aux Murad? reprit Omar. - A cux les plus vastes tentes, les meilleurs pâturages, la renommée la plus lointaine; ils sont aussi nobles que bienfaisants, et leurs prouesses les couvrent de gloire. — Parle-moi des Benou-Zobeïd, demanda le khalife. — Nous sommes heureux de les compter parmi nous. Tous ceux que tu interrogeras te le diront: Les Zobeïd sont la tête et les autres hommes la queue. — Parle-moi des Tayi. - On les cite pour leur générosité; mais ils ne viennent qu'après les (trois grandes) familles arabes. — Et les Benou-Abs? — Grosse enflûre et queue traînante (proverbe). - Et les Himyarites? - Ils se repaissent de clémence et boivent à une source limpide. — Parle-moi des Kendites. — Ils gouvernent leurs esclaves, et étendent au loin leur puissance. — Et les Benou-Hamdan? — Ce sont les fils de la nuit, les héros des grandes actions; ils défendent leurs voisins, protégent leurs clients et poursuivent le cours de leurs الثار قال فاخبرنى عن الارد قال اقدمنا ميلادا واوسعنا بلادا قال فاخبرن عن للبرت بن كعب قال هم للسكة المسكة تلقى المنايا على اطران رماحهم قال فاخبرنى عن لخم قال اخرنا مكلا واولنا هكلا قال فاخبرنى عن جُذام قال اولمك كالمجوز الغبراء وهم اهل مقال وفعال قال فاخبرنى عن غسان قال ارباب في للاهلية نجوم في الاسلام قال فاخبرنى عن الاوس والخزرج قال هم الانصار وهم اعزنا دارا وامنعنا جوارا وقد كفانا الله مدحهم أذ يقول وَآلَذِينَ تَبُوّوا الله الله الآية قال فاخبرنى عن خُزاعة قال اولمئك مع كنانة لنا نسبهم ولهم نصرهم قال فاى العرب ابغض البيك أن تلقاة قال اما مى

vengeances. — Et les Benou-Azd? — Les premiers d'entre nous par la naissance et par l'étendue de leurs possessions. — Et les Benou-Harit, fils de Kaab? — Hommes de guerre et de rapine; la mort vole au bout de leurs lances. — Et les Benou-Lakhm? — Les derniers au partage des biens, les premiers en face de la mort. - Et les Benou-Djodam? -Vieilles têtes de femmes aux cheveux gris, mais hommes de parole et d'action. - Et les Gassanides? - Des rois dans les âges d'ignorance, des étoiles dans l'islam. - Parlemoi des Aws et des Khazradj. — Ce sont les auxiliaires du Prophète, les plus puissants et les plus redoutables parmi nous. Leur plus bel éloge est dans cette parole de Dieu: « Ceux qui, avant eux, ont habité sa demeure et accepté l'islamisme, etc. » (Koran, chap. Lix, vers. 9.) — Et les Khozaïtes? - Nous partageons, avec les Kinanites, leur noble origine; mais leurs victoires sont à eux seuls. » Le khalise lui demanda ensuite: « Quels sont les Arabes que tu aimerais le moins à avoir pour adversaires? » Amr réponقوى فوادعة من هدان وعطيف من مراد وللحرث من مدنج فاما من معد فعدى من فزارة ومُرّة من ذبيان وكلاب من عامر وشيبان من بكر بن وائل (١) ثم لو جلتُ بفرسى على مياة معد ما خفت هيچ احد ما لم يلقنى حُرّاها وعبداها تال ومن حراها ومن عبداها تال اما حراها فعامر بن الطغيل وعُيينة بن للحرث بن شهاب التهجى واما عبداها فعنترة العبسى وسليك المثاقب تال له عريا ابا ثور صف لى للحرب فعمك ثم تال لقد سألت عنها خبيرا بها هي وائلة يا امير المؤمنين مرة المذاق اذا شهرت عن ساق من صبر فيها عُدن ومن ضعف فيها تلف ولقد تال فيها واصفها فاجاد

dit: «Dans ma tribu, Wadiàh issu de Hamdân; Otaïf chez les Mourad, El-Harit chez les Madhidj; dans la tribu de Maadd, Adi chez les Fezarah; Mourrah chez les Dobiân; Kilab chez les Amir, et Cheïbân parmi les Bekrites, fils de Wail. Cependant, si je lançais mon cheval au milieu des citernes de Maadd, je ne redouterais l'attaque d'aucun des leurs, à l'exception des deux hommes libres et des deux esclaves. — De qui veux-tu parler? « demanda Omar. Amr reprit : « Les deux hommes libres sont Amir, fils de Tofaïl, et Oyaïnah, fils de Harit, fils de Chihab le Témimite; les deux esclaves, Antar, des Benou-Abs, et Soleik el-Motakib. - Père de Tawr, dit alors Omar, dépeins-moi la guerre. » Amr sourit et dit : « Tu t'adresses à un homme qui la connaît. Par Dieu, émir des croyants, alors qu'on retrousse sa robe (pour combattre), la guerre est un breuvage amer. Celui qui tient ferme se couvre de gloire, celui qui faiblit est un homme mort. Un poëte l'a bien décrite dans les vers suivants:

للحرب اوّل ما تكون فُتَديَّةُ تبدو بزينتها لكل جهول حتى اذا تحيت وشب ضرامُها عادت عجوزًا غير ذات حليل شمطآء جزَّت رأسُها وتنكّرت مكروهة للشمّ والتقبيل

ثم سأله عن السلاح فاخبرة بما عرن حتى بلغ هذالك قارعتك امك عن الثكل فعلاة عر بالدرّة وقال بل امك قارعتك عن تكلها والله لاهمّ أن اقطع لسانك فقال عرو والمِمَى اصرعتنى لك وخرج من عندة وهو يقول

أتوعد في كاتبك ذو رُعين بانعَمَ عيشة او ذو نُواس فكم قد كان من مَلكِ عظمٍ وعز ظاهر الجبروت قاس فاصبح اهده بادٍ وامسى ينقّب من أناسٍ في أناس

La guerre est, au début, une belle jeune fille dont la parure éblouit l'ignorant.

Mais lorsque sa colère s'allume et lance des flammes, c'est une vieille femme condamnée au veuvage;

Une mégère aux cheveux rares et grisonnants, à l'aspect hideux, dont l'odeur et les baisers inspirent le dégoût.

Interrogé sur les armes, de guerre, Amr répondit de son mieux; mais il se servit par mégarde de l'expression: Que ta mère ait la chance de te perdre! » Omar leva son fouet sur lui en disant: « Que cette chance soit pour ta propre mère! En vérité, j'ai bonne envie de te faire couper la langue. — Le respect dû à ton rang m'oblige à me courber devant toi, » répondit Amr, et il s'éloigna en récitant ces vers :

Pourquoi me menacer? Vis-tu au milien d'un luxe royal, comme Dou-Rosin ou Dou-Nowas?

Combien de rois puissants, de despotes superbes et cruels

Se sont réveillés sculs et abandonnés, errant misérablement de tribus en tribus!

فَلا يغرُرُكُ مُكلُكُ كُلِّ مُلكَ يصير مذلّةً بعد الشهاس قال فاعتذر اليه عمر وقال ما فعلتُ ما فعلتُه الا لتعم الاسلام افضل واعزمي الجاهلية وفضّله على الوفد وقد كان عُر آنس عُرا بعد ذلك واقبل يسايله ويذاكره الحروب واخبارها في الجاهلية فقال له عمريا عمرو هل انصرفت عن فارس قط في الجاهلية عيبة لهم قال نعم والله ما كنت استحل الكذب في الجاهلية فكيف استحله في الاسلام لاحدث نك حديثا لم احدث فكيف استحله في الاسلام لاحدث نك حديثا لم احدث به احدا قبلك خرجت في جريدة خيل لبني زُبيد اريد بني كنانة فاتينا قوما سراة فقال عمر رضة وكيف عرفت انها سراة قال رأيت مزاودا وقدورا مكفأة وقباب ادما حرا ونعما

Ne te laisse pas éblouir par ton ponvoir : toute royanté s'évanonit, après avoir brillé un instant.

Le khalife s'excusa en disant : «Je n'ai agi de la sorte qu'afin de te convaincre que l'islam renferme plus de noblesse et de respect que l'âge d'ignorance. » Puis il le traita publiquement avec de grands égards, et, s'étant concilié peu à peu ses bonnes grâces, il se plut à lui faire raconter les guerres et les événements mémorables de l'époque antéislamique. Il lui demanda un jour : « Amr, avant la venue de l'islam, la peur t'a-t-elle jamais fait prendre la fuite, en présence d'un ennemi? — Oui, répondit-il, par Dieu, je ne me suis jamais permis un mensonge dans l'âge d'erreur, à plus forte raison ne me le permettrai-je point depuis que je suis musulman; je vais donc te raconter une aventure que je n'avais jamais divulguée à personne avant toi. Je partis un jour avec quelques cavaliers des Benou-Zobeid, pour faire une incursion sur le territoire des Benou-Kinanah. Nous rencontrâmes un campement de jeunes femmes. » كثيرا وشآءً قال عمرو فاهويت الى اعظمها قبة بعد ما حوينا السبى وكان متبددا من البيوت واذا امرأة بادية للحمال على فرش لها فلما نظرت الى والى للخيل استعبرت قلت ها يبكيك قالت والله ما ابكى على نغسى ولكنى ابكى حسدا لبنات عى يتسلمن وابتلى انا من بينهن فظننت والله انها صادقة فقلت لها واين هن قالت فى هذا الوادى فقلت لاصحابى لا تحدثوا شيئا حتى آديكم ثم هزت فرسى حتى علوت كثيبا فاذا انا بغلام اصهب الشعر اهدب يخصف نعله وسيغه بين يديم وفرسة عنده فلما نظر الى نبذ النعل من يدة ثم قام غير

Omar lui ayant demandé comment il avait su que c'étaient des femmes, Amr reprit : « C'est que je vis des sacs de voyage, des vases pleins d'aliments, des tentes en cuir rouge et de nombreux troupeaux. Après nous être assurés de notre capture, je me dirigeai vers la plus grande de ces tentes, qui était un peu à l'écart. Elle abritait une fenime d'une rare beauté, couchée sur un tapis. Dès qu'elle m'aperçut, moi et mes cavaliers, elle fondit en larmes. Je lui en demandai la cause : Ce n'est pas sur mon sort que je pleure, me répondit-elle; non, je pleure de rage, en pensant que mes cousines ont échappé à la captivité dont je suis victime. Je crus qu'elle disait vrai, et lui demandai où étaient ses cousines. - Là-bas, dans cette vallée, me dit-elle. Aussitôt je recommandai à mes compagnons de demeurer tranquilles jusqu'à mon retour, j'éperonnai mon cheval et grimpai sur le sommet d'une colline. J'aperçus, près de là, un jeune homme aux cheveux longs, aux sourcils épais, qui raccommodait ses sandales; son épée était devant lui et son cheval à ses côtés. A ma vue, il laissa son ouvrage, se leva sans le moindre trouble, prit son sabre et grimpa sur une

مكترث فأخذ سلاحه واشرن على ثنية فلما نظر ألى للسيل محيطة ببيته اقبل نحوى وهو يقول

اتول اذ قد مختنى ناها والبستنى بكرة رداها ان سأحوى اليوم من حواها فليت شعرى اليوم من دهاها نحملت علية وانا اقول

عمرو على طول الردا دهاها بالخيل يُبقيها على وجأها (۱) ثم چلت عليه بالغرس فاذا هو اروغ من هر فراغ عنى ثم چل على فضربنى بسيغه ضربة جرحتنى فلما افقت حملت عليه فراغ والله ثم چل على فصرعنى ثم استاق ما في ايدينا شم استوبت على فرسى فلما رآءنى اقبل وهو يقول

butte. Voyant que sa demeure était cernée par mes cavaliers, il s'approcha de moi, en chantant ces vers:

Après qu'elle a livré sa bouche à mes baisers, et qu'elle m'a revetu de son manteau, je dis :

Je saurai barrer le chemin à ceux qui ont cerné sa tente. Que je voudrais connaître celui qui a osé lui tendre un piége, en ce jour!

Je courus à fui et lui répondis :

C'est moi, Amr, qui, en dépit de ses refus, fui ai tendu ce piége, moi et mes cavaliers; c'est moi qui posséderai désormais ses faveurs.

Et je m'élançai sur lui au galop; mais, se dérobant avec l'agilité d'un chat, il évita le choc. A son tour, il se jeta sur moi, le sabre à la main, et me hlessa. Je me relevai et l'attaquai de nouveau; il para le coup, se retourna sur moi, me désarçonna et m'arracha ma lance des mains. Je me remis en selle et m'avançai sur lui, il me dit alors:

انا عبيد الله محود الشيكم وخير من يمشى بساق وقدم عبيد الله عدوة يعديه من كل السقيم

نحملت عليم وانا اقول

انا ابن ذى التقليد في الشهر الاصم انا ابن ذى الاكليل قتال البهم من يلقني يودى كا وادت ارم اتركيم لحمًا على ظنم روضم

فراغ والله عنى ثم جل على فضربنى ضربة اخسرى ثم صرخ صرخة فرأيت الموت والله يا امير المؤمنسين ليس شيء دونه وخفسته خوفا لمراخف احدا والله مثله فقلت له من انت

Je suis Obeïd Allah, celui dont on vante les qualités, le meilleur des êtres qui marchent sur la terre. Je guéris mon ennemi de tous ses maux (je le tue).

Je l'attaquai, en répondant par ces vers :

Je suis le fils de celui qui offre des holocaustes (à la Mecque), pendant les mois sacrés, le fils du chef qui porte une couronne et qui immole des victimes.

Quiconque ose m'attaquer périt comme a péri Irem, et je laisse sa chair exposée sur l'étal du boucher.

Il évita encore mon atteinte, se retourna et me frappa de nouveau, en poussant un grand cri. Émir des croyants, Dieu m'est témoin que je crus ma dernière heure venue inévitablement, et j'éprouvai une terreur telle que personne ne m'en avait inspiré jusqu'alors. « Qui es-tu? lui dis-je, puisse ta mère pleurer ta mort! Nul jusqu'ici ne m'a tenu

tête, excepté Amir ben-Tofaïl, à cause de son orgueil, et Amr ben-Koltoum, à cause de son âge et de son expérience. » Il me répondit : « Dis-moi toi-même qui tu es, si tu ne veux mourir. — Je suis Amr, fils de Mâdi Karib. — Et moi Rébyâh, fils de Mokaddam. — Je repris : Choisis une de ces trois choses : ou le combat au sabre nu, jusqu'à ce que le plus faible succombe, ou une lutte corps à corps, ou la paix. Mais toi, fils de mon frère, tu es jeune et ta tribu a besoin de tes services. — Tu es encore plus nécessaire à la tienne, dit-il, choisis toi-même. » J'optai pour la paix. Alors il me dit de descendre de cheval. «Fils de mon frère, lui répondis-je, tu m'as fait deux blessures qui m'empêchent de mettre pied à terre. » — Amr ajoutait : « Rébyâh n'eut de cesse que je ne fusse descendu. Il saisit mon cheval par la bride, mit ma main dans la sienne et me conduisit dans sa tribu; je le suivis en traînant le pied. Dès que mes compagnons me virent, ils galopèrent à ma rencontre; je leur

وارادوا ربيعة فصى والله كالليث حتى شقهم ثم اقبل الى وقال يا عرو لعل المحابك يريدون غير الدى تريد فصمت والله القوم سا فيهم احد ينطق واعظموا ما رآوا منه فقلت يا ربيعة ابن مكدم لا يريدون الا خيرا واعا سميته ليعرفه القوم فقال لهم وما تريدون قالوا وما نويد قد جرحت فارس العرب واخذت سيغه وفرسه فضى ومضينا معه حتى نول فقامت اليه صاحبته وهي ضاحكة تمسح وجهه ثم امر بابل فيحرت وضويت علينا قباب فها امسينا جاءت الرعاة ومعهم افراس لم ار مثلها قط فها رأى نظرى اليها قال كيف ترى هذه لخيول قلت لم ار مثلها قط قال اما لو كان عندى بعضها ما

criai: Restez, restez! Ils se retournèrent contre Rébyâh; mais il s'élança, comme un lion furieux, les sépara et revint de mon côté en me disant : « Amr, sans doute tes compagnons ont d'autres projets que les tiens. » Je me tus, et personne n'osa répondre, tant la valeur de Rébyâh les avait étonnés. Rompant enfin le silence : « Rébyâh, fils de Mokaddam, m'écriai-je, leurs intentions-sont pacifiques. » Je voulais, en le nommant, le faire connaître aux miens. A son tour, il leur dit : « Que voulez-vous de moi? » Ils lui répondirent : « Que pourrions-nous vouloir, après que tu as blessé le paladin des Arabes et que tu l'as dépouillé de ses armes et de son cheval? » Nous le suivîmes jusqu'à ce qu'il mît pied à terre. Sa compagne se leva et vint lui essuyer le visage en souriant. Puis il fit égorger un chameau et dresser des tentes pour nous. Le soir, les pâtres revinrent, conduisant des chevaux tels que je n'en avais jamais vu. Il remarqua mon étonnement et me dit : « Comment trouves-tu ces chevaux? — Je n'en ai jamais vu d'aussi beaux. » Il ajouta : « Si j'en possédais quelques-uns, je ne ferais pas

لبثت في الدنيا الا قليلا (۱) فعصكت وما ينطق احد من اصحابي فاتهنا عنده يبومين ثم انصرفنا قال وكان عجرو بن معدى كرب بعد ذلك برمان اغار على كنانة في صناديد قومه فاخذ غنائمهم واخذ امرأة ربيعة بن مكدم فبلغ ذلك ربيعة وكان غير بعيد فركب في الطلب على فرس عرى ومعة رم بلا سنان حتى لحقه فلما نظر اليه قال يا عجرو خلّ عن الطعينة فلم يلتغت اليه ثم اعاد عليه فلم يلتغت اليه فقال يا عجرو واما أن تقف لى اما أن أقف لك فوقف عجرو وقال قد أنصف القارة من رماها قف لى يا أبن أي فوقف له ربيعة نحمل عليه عجرو وهو يقول

un long séjour en ce monde. » Cette répartie me fit rire, et mes compagnous gardèrent le silence. Nous restâmes ses hôtes pendant deux jours, puis nous prîmes congé de lui. »

Longtemps après cette aventure, Amr, fils de Mâdi Karib, fit, avec les plus braves de sa tribu, une excursion chez les Benou-Kinanah; il s'empara d'un riche butin et de la femme de Rébyâh, fils de Mokaddam. Ce dernier n'était pas loin, et fut informé de ce qui venait de se passer. Il se met aussitôt à leur poursuite sur un cheval nu, et n'ayant d'autre arme qu'une lance sans fer. Il atteint Amr et le somme de lui rendre sa prisonnière; Amr ne répond pas; une seconde sommation reste encore sans réponse. Rébyâh lui demande : « Est-ce moi qui soutiendrai le premier assaut, ou bien toi? » Amr s'arrête et répond : « On est juste envers les Benou-Karat quand on les frappe (proverbe qui revient à : Je suis ton égal). Mets-toi en garde, fils de mon frère. » Rébyâh se tient sur la défensive, et son adversaire fond sur lui en chantant :

انا ابو تُسور ووقّائُ السرَلُسق لستُ بمأفسون ولا فيَّ خَرَق اشدّ في القُوم اذا آجير لكدن اذا الرجال غصَّهُم خون الغرق وجدتَّني بالسيف هنّاك لكلَيق

حتى اذا ظن انه قد خالطة السنان اذا هو لبّب لفرسة ومر السنان على ظهر الغرس ثم وقف له \$رو نحمل عليه ربيعة وهو يقول

انا الكناني الغلام لا بَذَخ كم هِربُرِ قد رَآء في ناتشدخ فقم ع بالرم رأسه تم قال خذها اليك يا عرو فلولا افي اكرة قتل مثلك لقتلتك فقال عمرو لا ينصرف الا احدنا قف لى فوقف له محمل عليه حتى اذا ظن انه قد خالطة السنان

Je suis Abou Tawr; je sais arrêter mon cheval sur une pente escarpée; la vanité et le mensonge ne se trouvent pas en moi.

Je combats à outrance, alors que les yeux s'injectent de sang et que la crainte de mourir épouvante les guerriers.

On me voit déchirer les cottes de mailles à coups de sabre.

Tandis qu'il croyait avoir percé Rébyâh de sa lance, celui-ci se pencha sur sa selle, de sorte que le fer ne fit qu'effleurer le dos de son cheval. A son tour, il fondit sur Amr qui l'attendait de pied ferme, et lui dit:

Je suis le jeune Kinanien, et je dis sans vanité : Que de lions ont fui épouvantés en me voyant!

Et il le frappa à la tête, du bois de sa lance, en ajoutant : « Voilà pour toi, Amr; si je ne regrettais de tuer un homme tel que toi, tu ne vivrais plus. — Un seul de nous deux sortira d'ici, s'écria Amr, mets-toi en garde! » Il courut sur lui, la lance en arrêt. Rébyâh, évitant le coup, se coucha si lestement sur son cheval que le fer glissa sur la croupe.

اذا هو حزّام لغرسه ومر السنان على ظهر الغرس ثم جل عليه ربيعة فقرع بالرمح رأسه ايضا ثم قال خذها اليك يا عرو ثانية وأنما العفو مرتان وصاحت به امرأته السنان لله درك فاخرج سنانا من سنخ ازاره كانه شعلة نار فركبه على ربحه فلما نظر اليه عرو وذكر طعنته بلا سنان قال له يا ربيعة خذ الغنيمة قال دعها وانج فقالت بنو زبيد نترك غنيمتنا لهذا الغلام فقال لهم عرو والله لقد رأيت الموت الاجر في سنانه وسمعت صريرة في تركيبه فقالت بنو زبيد لا تتحدث العرب ان قوما من بني زبيد فيهم عرو بن معدى كرب تركوا غنيمتهم لمثل هذا الغلام قال عرو انه لا طاقة لكم به وما رأيت مشله قط فانصرفوا عنه واخذ ربيعة امرأته والغنيمة وعاد الى قومه قال

Alors il s'élança et frappa de nouveau son adversaire à la tête, en lui disant : « Amr, voilà encore pour toi, mais je ne te ferai pas grâce plus de deux fois. » En même temps sa femme lui cria : « Ton fer de lance, et que Dieu te protége! » Rébyâh tira du fond de sa ceinture un fer de lance, qui brillait comme un jet de slamme, et l'ajusta au manche. Amr vit ce mouvement, et, se rappelant les deux coups assénés avec le bois de l'arme, il lui dit : « Rébyàh, reprends tout le butin. » Rébyâh lui répondit : « Laisse-le et va-t-en! - Comment, dirent alors les Benou-Zobeid, nous abandonnerions le butin à ce jeune homme? - Par Dieu, s'écria Amr, j'ai vu la mort sanglante an bout de son arme; j'ai entendu le grincement du ser lorsqu'il l'ajustait au bois. » Les Benou-Zobeid reprirent : « Puissent les Arabes ignorer qu'une troupe de Zobeïdites commandés par le fils de Mâdi Karib a laissé son butin entre les mains d'un ennemi aussi jeune!» Amr leur répondit, « Vous ne sauriez lui résister, car je ne lui connais pas de rival; » et il s'éloigna avec les المسعودى ولعمر بن لخطاب رضة اخبار كثيرة في اسغارة في للمعودى ولعمر بن لخطاب رضة اخبار كثير من ملوك العرب والحجم وسير في الاسلام واخبار وسياسات حسان وما كان في ايامه من الكوائن والاحداث وفتوح مصر والشام والعراق وغير ذلك من الامصار قد اتينا على مبسوطها في كتابينا اخبار الزمان والاوسط واتحا نذكر في هذا الكتاب لمعا مما لم نذكرة فيما سلف من كتبنا وبالله التوفيق

## الباب السابع والسبعون ذكر خلافة عثمان بن عقان رضى الله تعالى عنم

بويع عمّان يوم الجمعة غرة المحرم لليلة بقيت من ذي الحبة

siens. Quant à Rébyâh, il reprit sa femme ainsi que le butin abandonné, et retourna dans sa tribu.»

Les expéditions entreprises par Omar, fils de Khattab, avant l'islam, contre des rois arabes ou étrangers, en Syrie et en Irak; ses guerres après sa conversion; son histoire; les beaux traits de son gouvernement; les événements contemporains de son règne; la conquête de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak et d'autres contrées, tout cela a été développé dans nos Annales historiques et notre Histoire moyenne. Voilà pourquoi nous n'avons donné ici que les faits principaux, omis dans nos ouvrages précédents.

Le secours vient de Dieu!

## CHAPITRE LXXVII

KHALIFAT D'OTMÀN, FILS D'AFFÂN. (Que Dieu l'agrée!)

Otmân fut proclamé un vendredi, le premier de la lune de moharrem, on la dernière nuit de dou'l-hiddjeh, l'an سنة ثلاث وعشرين وقيل لاثنى عشرة ليلة مصت من ذى الجة سنة خس وثلاثين وقيل غير ذلك ما سنوردة بعد هذا الموضع الا انه في ذى الجة نجميع ما ولى اثنى عشرة سنة الا تمانية ايام وقتل وهو ابن اثنتين وتمانين سنة ودني بالمدينة بموضع يعرن بحش كوكب

## ذكر نسبة ولمع من اخبارة وسيرة

هوعتمان بن عقان بن ابي العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد منان ويكنى بابي عبد الله وابي عرو والاغلب منهما ابو عبد الله وامه اروى بنت كُريز بن جابر بن حبيب بن عبد شمس وكان له من الولد عبد الله الاكبر وعبد الله الاصغر

vingt-trois de l'hégire; selon d'autres, le douze de dou'lhiddjeh de l'an trente-cinq. Il y a encore d'autres opinions sur la date de son avénement; nous y reviendrons plus tard; mais constatons qu'il eut lieu dans le mois de dou'lhiddjeh. La durée totale de son règne fut de douze ans, moins huit jours. Il fut tué àgé, dit-on, de quatre-vingtdeux ans et fut enterré à Médine, dans le Hachh-Kawkab (jardin de l'Étoile).

## SA GÉNÉALOGIE; RÉSUMÉ DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE.

Otmân était fils d'Affân, fils d'Abou'l-Assi, fils d'Omeyah, fils d'Abd Chems, fils d'Abd Menaf. Il avait deux noms patronymiques: Abou Abd-Allah et Abou Amr; mais il était plus connu sous le premier de ces surnoms. Sa mère se nommait Arwa, fille de Koreïz, fils de Djabir, fils de Habib, fils d'Abd Chems. Il eut de sa femme Rokayah, fille du Prophète, deux fils: Abd Allah l'aîné, et Abd Allah le se-

أمهها رُقيّة بنت رسول الله صلّعم وابان وخالد وسعيد والوليد والمغيرة وعبد الملك وام ابان وام سعيد وام عرو وعايشة وكان عبد الله الاكبريلقب بالمطرن (۱) لحسنه وجاله وكان كثير التزويج كثير الطلاق وكان ابان ابرص احول قد حمل عنه اصحاب للحديث عدة من السني رولي لبني مروان مكة وغيرها وكان سعيد احول بخيلا وقتل في زمن معاوية وكان الوليد صاحب شراب وفتوة وبحبون وقتل ابوة وهو محلق الوجه سكران عليه مصبغات واسعة وبلغ عبد الله الاصغر من السن ستا وسبعين سنة فنقرة ديك على عينيه فكان ذلك السن ستا وسبعين سنة فنقرة ديك على عينيه فكان ذلك سبب موته وعبد الملك مات صغيرا ولا عقب له وكان عثمان في نهاية للود والكرم والسماحة والبذل في القريب والبعيد

cond. Ses autres enfants furent Abàn, Khalid, Saïd, Walid, Mogaïrah, Abd el-Mélik, Oumm-Abân, Oumm-Saïd, Oumm-Amr et Aïchah. Abd Allah l'aîné dut à sa beauté et à sa grâce le surnom de Moutrif (le rare); il est cité pour le nombre de ses mariages et de ses divorces. Abàn, qui était lépreux et louche, a donné plusieurs traditions aux docteurs de l'école traditionniste; il gouverna la Mecque et d'autres villes, sous les Merwanites. Saïd était louche et d'un naturel sordide; il fut tué sous le règne de Moàwiah. Walid était adonné au vin, prodigue et insouciant; le jour où son père fut assassiné, on le trouva ivre, le visage rasé et couvert de fard. Abd Allah le jeune parvint à l'âge de soixante et seize ans; il eut les yeux crevés par un coq et mourut de cette blessure. Abd el-Mélik mourut jeune, saus laisser de postérité.

Otmân était généreux et bienfaisant à l'extrême; parents ou étrangers, tous avaient part à ses dons et à ses faveurs. فسلك عالم وكثير من اهل عصره طريقتم وتاسوا بفعالم وبنى دارة بالمدينة وشيدها بالمجر والكلس وجعل ابوابها من الساج والعرعر واقتنى اموالا وجنانا وعيونا بالمدينة وذكر عبد الله ابن عُتبة ان عثمان يوم قتيل كان له عند خيازنية من المال خسون وماية الف دينار والف الف درهم وقيمة ضياعه بوادى التُوى وحنين وغيرها ماية الف دينار وخلف خييلا وابيلا كثيرة وفي ايام عثمان (1) اقتنى جهاعة من العجابة الدور والضياع منهم الزبير بن العوام بنى دارة بالبصرة وهي المعروفة في شذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلثين وثلثاية ينزلها التجار وارباب الاموال واحجاب الجهاز من الجوريين وغيرهم وابتنى ايضًا دورة بالكوفة ومصر والاسكندرية وما ذكرنا من دورة وضياعه فعلوم بالكوفة ومصر والاسكندرية وما ذكرنا من دورة وضياعه فعلوم

Ses agents et un grand nombre de ses contemporains suivirent son exemple et imitèrent sa conduite. Il fit bâtir à Médine un hôtel en pierres et en eiment, dont les portes étaient en bois de teck et de cyprès; il acquit aussi dans la même ville des propriétés, des jardins et des sources. Au rapport d'Abd-Allah, fils d'Otbah, le jour où le khalife fut assassiné, son trésorier avait en eaisse cent cinquante mille dinars et un million de dirhems. Ses fermes, à Wadi-el-Kora, à Honein, etc. valaient cent mille dinars, sans compter un nombre considérable de chevaux et de chameaux. Sous son règne, les compagnons du Prophète acquirent des maisons et des terres. Ainsi Zobeir, fils d'el-Awwam, se fit bâtir, à Basrah, un hôtel qui, aujourd'hui, en trois cent trente-deux de l'hégire, existe encore et seit de demeure aux marchands, aux banquiers et aux expéditeurs du Bahrein et de divers pays. Il fit bâtir d'autres maisons, à Koufah, à Fostat et Alexandrie; ces maisons et ces fermes y sont conغير يجهول الى هذه الغاية وبلغ ثمن ملك الربير بعد وفاته خسين الف دينار وخلف الربير الف فرس والف عبد وامة وخططا بحيث ذكرنا من الامصار وكذلك طلحة بن عبيد الله التيمى ابتنى دارة باللوفة في ألكناسة المشهورة في هذا الوقت بدار الطلحيين وكانت غلته من العراق في كل يوم الف دينار وقيل آكثر من ذلك وبناحية الشراة آكثر ثما ذكرنا وشيد دارة بالمدينة وبناها بالجص والاجر والساج وكذلك عبد الرحين بن عون الرهري ابتنى دارة ووسعها وكان على مربطه ماية فرس وله الف بعير وعشرة الان شاة من الغنم وبلغ بعد وفاته الربع من مالة اربعة وثمانين الف دينار وابتنى سعد بن الى وقاص داره بالعقيق فرفع سمكها ووسع فضاها وجعل على

nues jusqu'à ce jour, et personne n'en ignore l'origine. A sa mort, il laissa des propriétés valant cinquante mille dinars, mille chevaux, mille esclaves des deux sexes, et de vastes terrains dans les villes que nous venons de nommer. Talhah, fils d'Obeïd Allah et-Teïmi, bâtit à Koufah, dans le quartier de Konaçah, l'hôtel nommé de nos jours Maison des Talhites. Ses terres d'Irak lui donnaient un rendement de mille dinars, ou même davantage, par jour; son domaine de Cherat produisait plus encore. Il se fit construire, à Médine, une maison en stuc, en briques et en bois de teck. Abd er-Rahman, fils d'Awf ez-Zohri, fit bâtir une maison d'une étendue considérable; il avait au piquet cent chevaux de prix et possédait mille chameaux et dix mille brebis; le quart de sa succession s'élevait à quatre-vingt-quatre mille dinars. Saad, fils d'Abou Wakkas, bâtit à el-Akik un hôtel haut et vaste, dont le sommet était couronné de pavillons. Saïd,

اعلاءها شرفات وقد ذكر سعيد بن المسيّب ان زيد بن ثابت حين سات خلف من الذهب والفضة ما كان يُكسر بالفوس غير ما خلف من الاموال والضياع بقيهة ماية الف دينار وابتنى المقداد دارة بالمدينة في الموضع المعرون بالجُرن على اميال من المدينة وجعل على اعلاءها شرافات وصيّرها بحصّصة الظاهر والباطن ومات يعلى بن مُنية وخلف خسماية الف دينار وديونا على الناس وعقارات وغير ذلك من التركة ما قيمته ثلثهاية الف دينار وهذا باب يتسع ذكره ويكثر وصفة فيها تملك من الاموال في ايامه ولم يكن مثل ذلك في عصر عر ابن لخطاب بل كانت جادة واضحة وطريقة بينة وج عمر فانفق في ذهابه وبحمّه الى المدينة ستة عشر دينارا وقال لولدة عبد

fils de Moçeïb, rapporte que Zeïd, fils de Tabit, laissa en mourant des lingots d'or et d'argent qu'on fendit à coups de hache, indépendamment de ses terres et de ses fermes, qui valaient cent mille dinars. El-Mikdad se fit construire à el-Djourf, à quelques milles de Médine, un palais surnronté de pavillons, et couvert de stuc à l'extérieur et à l'intérieur. Yâla, fils de Mounyah, laissa en mourant cinq cent mille dinars en espèces, de nombreuses créances, des immeubles et d'autres biens pour une valeur de trois cent mille dinars. Il nous serait facile de citer d'autres exemples, qui prouvent combien la richesse s'était accrue sous le règne d'Otmân. Qu'il y a loin de là aux mœurs simples et droites et à la vie au grand jour d'Omar, fils de Khattab! «Ce khalife, faisant le pèlerinage, dépensa seize dinars pour l'aller et le retour, ce qui ne l'empêcha pas de dire à son fils Abd Allah: « Nous avons fait de folles dépenses durant ce voyage.»

الله قد اسرفنا في نفقتنا في سغرنا هذا ولقد شكا الناس اميرهم بالكوفة سعد بن ابن وقاص وذلك في سنة احدى وعشرين فبعث عررضه بعدمد بن مسلمة الانصاري حليف بني عبد الاشهل نحرق عليم باب قصر الكوفة وعرضه على مساجد الكوفة يسألهم عنه نحمده بعض وشكاه بعض فعزله وبعث الى الكوفة عاربن ياسر على الثغر وعثان بن حنيف على لخراج وعبد الله بن مسعود على بيت المال وامرة ان يعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين وفرض لهم شاة كل يوم وجعل شطرها وسواقطها لعمار بن ياسر والشطر الاخر بين عبد الله بن مسعود وعثان بن حنيف فاين عرجين ذكرنا واين هو عا وصفنا وقدم على عثمان عم الكم بن ابي العاص

L'an vingt et un de l'hégire, la population de Koufah ayant porté plainte contre son gouverneur, Saad, fils d'Abou Wakkas, Omar chargea Mohammed, fils de Maslamah, client des Benou-Abd-el-Achhal, de procéder à une enquête. Mohammed incendia la porte du château de Koufah où se tenait enfermé le gouverneur; il le sit conduire dans les mosquées de la ville et procéda à l'interrogatoire. Les uns déposèrent en sa faveur, les autres contre lui; quoi qu'il en soit, il fut destitué. (Sous le règne d'Otmân,) Ammar, fils de Yaçir, fut nommé gouverneur de la frontière de Koufah; Otmân, fils de Honaïf, eut la perception de l'impôt; Abd Allah, fils de Maçoud, le trésor public. Ce dernier fut chargé, en outre, d'enseigner au peuple le Koran et les préceptes de la loi religieuse. Chaque habitant de Koufah dut payer un mouton par jour. La ville et ses dépendances furent divisées en deux circonscriptions, dont l'une fut donnée à Ammar, fils de Yaçir, et l'autre partagée entre Abd Allah, fils de Maçoud, et Otmàn, fils de Honaïf. Est-ce

وابنه مروان وغيرها من بنى اميّة ولحكم طريد رسول الله صلّعم الذى غرّبه عن المدينة ونفاه عن جواره وكان عاله على العالم جهاعة منهم الوليد بن عُقبة بن ابى مُعَيط على الكوفة وهو عن اخبر رسول الله صلّعم انه من اهل النار وعبد الله ابن ابى سمح على مصر ومعاوية بن ابى سفيان على الشام وعبد الله بن عامر على المصرة وصرف عن الكوفة الوليد بن عقبة الله بن عامر على المعاص وكان السبب في صرف الوليد بن عقبة وولاية سعيد بن العاص وكان السبب في صرف الوليد بن عقبة وولاية سعيد على ما روى ان الوليد كان شرب مع ندمائه ومعتيد من اول الليل الى الصباح فيلا اذنه المؤذن بالصلاة ومع متفصلا في غلائله فتقدم الى التحراب في صلاة الصبح ضعلى بهم اربعا وقال أتريدون ان ازيدكم وقيال انه قال في

Omar qui aurait choisi de tels hommes et adopté des mesures aussi funestes? L'oncle d'Otman, el-Hakem, fils d'Abou'l-Assi, le même que l'apôtre de Dieu avait chassé de Médine et banni du territoire sacré, Merwan, son fils, et d'autres membres de la famille des Omeyades avaient circonvenu le khalife. Au nombre de ses principaux agents se trouvaient, à Konfah, Walid, fils d'Okbah, fils d'Abou Moaît, à qui le Prophète avait prédit qu'il serait damné; en Égypte, Abd Allah, fils d'Abou Serh; en Syrie, Moâwiah, fils d'Abou Sofian; et Abd Allah, fils d'Amir, à Basrah. Mais Walid, fils d'Okbah, fut exclu du gouvernement de Koufah et remplacé par Saïd, fils d'el-Assi. D'après ce que l'on raconte, voici quelle fut la cause de cette mutation : Walid avait passé la nuit entière à boire avec ses compaguons de débauche et ses chanteurs. Le lendemain matin, au premier appet du muezzin, il sortit dans une tenue débraillée, s'avança vers le mihrab pour y faire la prière du matin et récita quatre oraisons avec les fidèles; puis il leur جودة وقد اطال اشرب واسقنى فقال له بعض من كان خلفه في الصف الاول ما تزيد لا زادك الله مزيد للير والله ما الجب الا عن بعثك الينا واليا وعلينا اميرا وكان هذا القائل عتباب أبن غيلان الثقفى وحصب الناس الوليد بحصى المسجد فدخل قصره يتوبخ وهو يتمثل بابيات لتابط شرًا.

ولستُ بعَيدا غيرَ خروقينة ولا بصغا صَلد عن لخير مُعزَل ولكنَّني أروى من الخمر هامَّتي وامشى الملا بالساحب المُتسَلسَل وفي ذلك يقول الحطئية

شهد الطئيةُ يومُ يلقى ربَّه انَّ الوليد احقَّ بالعَذْر

demanda: « En voulez-vous encore? » ou, selon un autre récit, il resta longtemps prosterné et dit: « A boire, verse encore! » Un de ceux qui étaient immédiatement derrière lui, sur le premier rang, lui dit: « Ne va pas plus loin, et que Dieu cesse de t'accorder ses bienfaits! En vérité, une seule chose m'étonne, c'est que l'on ait choisi un homme tel que toi pour être notre gouverneur et notre général! » Ces paroles furent prononcées par Attab, fils de Gaïlân, des Benou-Takif. Poursuivi par la foule indignée, qui lui jetait des cailloux ramassés dans la mosquée, Walid rentra dans son château, d'un air courroucé, et en murmurant ces vers de Tabbata-Charran:

Je ne suis plus, comme jadis à Aïda, privé de vin et de chanteuses; je ne suis plus éloigné des plaisirs, comme dans l'aride Safa.

Ici je plonge mon corps dans cette boisson délicieuse et je marche en public, en laissant flotter mes vêtements.

Le poëte Abou'l-Hotayah a dit, à propos de cette aventure de Walid :

Moi Hotayah, lorsque je paraîtrai devant Dieu, j'attesterai que Walid est bien digne d'excuses.

نادی وقد تحت صلاته م أازید طم تحلاً وما یدری لیزیدهم اخری ولو قبلوا لغرنت بین الشفع والوتر (۱) حبسوا عنانك اذ جریت ولو خلّوا عنانك لم ترل تجری

وشاع بالكوفة فعلم وظهر فسقم ومداومته شرب للحمر فهجم عليم جهاعة في المسجد منهم ابو زيسنسب بسن عون الازدى وجندب بن زهير الازدى وغيرها فوجدوه سكرانا مضطعا على سريرة لا يعقل فايقظوه من رقدته فلم يستيقظ شم تتقيبًا عليهم ما شرب من للحمر فانتزعوا خاتمة من يدة وخرجوا من فورهم الى المدينة فاتوا عثمان بن عفان فشهدوا عندة على الوليد انه شرب للحمر فقال عثمان وما يدريكا انه يسمرب

Alors que l'ivresse le privait de sa raison, il cria à la fin de la prière : « En voulez-vous encore ? »

Il voulait prier de nouveau! Si l'on te l'avait permis, ô Walid, tu aurais joint les matines aux vêpres.

On t'a serré la bride au milieu de ta course; mais abandonné à toimême tu serais allé loin!

La conduite scandaleuse de Walid s'ébruita dans Koufah; ses débauches et son ivrognerie y devinrent manifestes. Un jour, plusieurs Musulmans firent irruption dans la mosquée, et parmi eux Abou Zeïneb, fils d'Awf el-Azdi, et Djoundab, fils de Zoheïr el-Azdi. Ils le trouvèrent étendu sur son trône et abruti par l'ivresse: ils ne parvinrent pas à le réveiller et furent souillés par le vin que sa bouche rejetait. Alors ils lui ôtèrent l'anneau du commandement, allèrent en toute hâte à Médine et attestèrent en présence d'Otmân que leur gouverneur buvait du vin. Le khalife leur demanda comment ils pouvaient le savoir. Ils répondirent : « Oui, c'est bien le même vin que nous buvions avant l'is-

للمر فقالا في للمر التي كنا نشربها في الجاهلية واخرجا خاتمه فدفعاة اليه فزجُرها ودفع في صدورها وتال تحيا عنى فخرجا من عندة فاتيا عليّا رضه فأخبراة بالقصة فاق عشان وهو يقول دفعت الشهود وابطلت للدود فقال له عشان أا تحرى قال ارى ان تبعث الى صاحبك فتحضرة فان اقاما الشهادة على وجهة ولم يدراء عن نفسة ججة اقت عليه للد فلما حضر الوليد دعاها فاقاما الشهادة علية ولم يدل ججة فالتي عشان السوط الى على فقال على لابنة للسن قم فاقم علية ما أوجبه الله فقال يكفينية بعض من ترى فلما رأى امتناع الجماعة عن السوط ودنا منة فلما اقبل محود سبّة الوليد، وقال يا صاحب السوط ودنا منة فلما اقبل محود سبّة الوليد، وقال يا صاحب

lam, » et ils donnèrent à Otmân l'anneau qu'ils avaient retiré du doigt de Walid. Otmân les injuria, leva la main sur eux et les chassa. Ils allèrent aussitôt chez Ali et lui racontèrent ce qui venait de se passer. Ali courut chez Otmân; il lui reprocha d'avoir repoussé les témoins et violé les dispositions de la loi pénale. Otmân le consulta sur cette affaire. « Mon avis, reprit Ali, est que tu dois faire venir ton agent : si ses deux accusateurs persistent dans leur déposition contradictoirement, et si le défendeur n'allègue aucune excuse, tu es obligé de le punir selon la loi. » En conséquence, Walid fut mandé en présence du khalife; accusé de nouveau par ces deux hommes, il ne donna, en faveur de sa conduite, aucune raison valable. Otmân jeta son fouet à Ali; celui-ci dit à son fils Haçan : « Charge-toi de lui appliquer la peine prononcée par Dieu. » Mais Haçan pria son père de charger de ce devoir un de ceux qui assistaient à l'audience. Ali, voyant que personne n'osait porter la main sur le coupable, dans la crainte d'irriter Otmân, dont il était

مكس فقال عقيل بن إلى طالب وكان فيمن حضر انك لتتكهم يا ابن إلى معيط كانك لا تدرى من انت وانت على من اهل صفورية وهي قرية بين عكا واللجون من اعال الاردن من بلاد طبرية كان ذكر أن أباة يهودى منها فاقبل الوليد يروغ من على رضه قاجتذبه على فضرب به الارض وعلاة بالسوط فقال عنهان ليس لك أن تفعل به هذا قال بل وشرّا من هذا أذا فسق ومنع حق الله أن يوخذ منه وولى اللوفة بعدة سعيد بن العاص فلما دخل سعيد اللوفة واليا إلى أن يصعد المنبر الا أن يُغسّل وامر بغسله وقال أن الوليد كان نجسا رجسا فلما اتصلت أيام سعيد باللوفة ظهرت منه امور أنكرت

le proche parent, saisit le fouet et s'approcha de Walid. Celui-ci, en le voyant s'avancer, l'insulta et le traita de publicain. Okaïl, fils d'Abou Talib, témoin de cette scène, dit à Walid: « Fils d'Abou Moait, tu t'exprimes comme si tu avais oublié d'où tu sors; n'es tu pas un etranger, un homme de Safouryah? » C'est le nom d'un village (Sephoris, Diocésarée) entre Akka et el-Ladjoun, du district du Jourdain, dans la Tibériade. On prétend, en effet, que son père était un juif originaire de cette bourgade. Walid chercha à s'échapper; mais Ali le saisit, le terrassa et leva son fouet sur lui. Otmân s'écria : « Tu n'as pas le droit de le traiter de la sorte. » « Si fait, répliqua Ali, et plus durement encore à cause de ses crimes et de son refus de se soumettre à la loi. » Le gouvernement de Koufah fut alors donné à Saïd, fils d'el-Assi. Celui-ci, à son arrivée dans cette ville, ne voulut monter en chaire qu'après l'avoir fait laver, en disant que Walid était un homme souillé et impur.

Cependant, au bont de quelque temps, certains actes de l'administration de Said excitèrent le mécontentement du عليه فاستبدّ بالاموال وقال في بعض الايام او كتب به الى عثمان اتما هذا السواد .قطبي لقريش فقال له الاشتر وهو مالك بس الحرث النخعي اتجعل ما افاء الله عليفا بظلال سيوفنا ومراكز ارماحنا بستانا لك ولقومك ثم خرج الى عثمان في سبعين راكبا من اهل ألكوفة وذكروا سوء سيرة سعيد وسألوه عزلا عنهم فكث الاشتر واصحابه اياما لا يخرج اليهم من عثمان في سعيد شيء واتصلت ايامهم بالمدينة وقدم على عثمان امرآؤه من الامصار منهم عبد الله بن سعد بن ابي سرح من مصر ومعاوية من الشام وعبد الله بن عامر من البصرة وسعيد بن العاص من الكوفة فاقاموا بالمدينة اياما لا يبردهم الى امصارهم كراهيةً ان يرد سعيد الى الكوفة وكرة ان يعزلا حتى كتب

peuple. On l'accusait d'accaparer les biens, et d'avoir dit ou écrit à Otmân que le Sawad était la propriété des Koreïchites. El-Achter, dont le vrai nom est Malik, fils d'el-Harit en-Nakhâvi, lui fit des reproches à cet égard : « Crois-tu done, lui dit-il, qu'un pays placé par Dieu à l'ombre de nos sabres et sous la protection de nos lances n'est qu'un jardin pour toi et ta tribu? » El-Achter, accompagné de soixante et dix cavaliers résidant à Koufah, vint se plaindre à Otmân des méfaits de son agent et demander sa déposition. Les jours se passaient sans que le khalife prît une décision, et les délégués attendaient encore à Médine, lorsque différents gouverneurs arrivèrent auprès d'Otmân. Parmi eux étaient Abd Allah, fils de Saad, fils d'Abou Serh, gouverneur de l'Égypte; Moâwiah, qui venait de Syrie; Abd Allah, fils d'Amir, de Basrah; Saïd, fils d'el-Assi, de Koufah. Le khalife les retint longtemps, sans leur permettre de retourner à leur poste, ne pouvant se déterminer ni à renvoyer Saïd a Koufah, ni à le destituer. Cependant de tous les côtés arriاليه من بامصارهم يشكون كسر الخراج وتعطيل الثغور نجمعهم عثمان وقال ما ترون فقال معاوية اما انا فراض في جندى وقال عبد الله بن عامر بن كريز ليكفيك امر ما قبله اكفيك امر ما قبله اكفيك امر ما قبله اكفيك امر ما قبله وقال عبد الله بن سعد بن ابي سمح ليس بكثير عزل عامل للعامة وتولية غيرة وقال سعيد بن العاص انك ان فعلت هذا كان اهل الكوفة هم الذين يولون ويعزلون وقد صاروا حلقا في المسجد وليس لهم غير الاحاديث والخيض نجرهم في البعوث حتى يكون هم احدهم ان يجرب على ظهر دابته فسمع مقالته عرو بن العاص فخرج الى المسجد فاذا طلحة والزبير جالسان في ناحية منه فقالا له تعال الينا فصار

vaient des lettres pleines d'accusations; partout on se plaignait du déficit de l'impôt et de l'abandon des frontières. Otmân réunit les gouverneurs et les consulta. Moâwiah prit le premier la parole et assura qu'il était satisfait de ses troupes. Abd Allah, fils d'Amir, fils de Korciz, dit : « Que Saïd s'occupe du gouvernement dont il est chargé; moi, je réponds du mien. » Abd Allah, fils de Saad, fils d'Abou Serh, fit remarquer que la destitution d'un agent et son remplacement par un autre étaient des mesures d'une minime importance. Enfin Saïd, fils d'el-Assi, s'adressant au khalife, lui dit : « Si tu cèdes, désormais le peuple de Koufah nommera et déposera les agents à son gré; depuis longtemps déjà on s'attroupe dans la mosquée pour y tenir de vains propos et de futiles discours. Enrôle les séditieux dans les corps expéditionnaires, afin qu'ils ne songent plus qu'à monter à cheval et à combattre. » Amr, fils d'el-Assi, entendit ce propos et se rendit dans la mosquée, où Talhah et Zobeïr se tenaient assis dans un coin. Ils l'appelèrent et lui demandèrent quelles nouvelles il apportait : « Mauvaises, s'écria

اليهها فقالا ما وراك قال الشرما ترك شيئا من المنكر الا وامر به وجاء الاشتر فقالا له ان عاملكم الذي قتم فيه خطبا قد رُدِّ عليكم وامر بتجهيزكم في البعوث وبكذا او كذا فقال الاشتر والله لقد كنا نشكو سوء سيرته وما قما فيه خطبا فكيف وقد قما وايم الله على ذلك لولا الى قد انفذت النفقة وانصبت الظهر لسبقته الى الكوفة حتى امنعه دخولها فقالا له فعندنا حاجتك التى تقوم بك في سفرك قال فاسلفاني اذن ماية الف درهم فاسلفه كل واحد منها خسين الفا فقسمها ماية الف درهم فاسلفه كل واحد منها خسين الفا فقسمها بين اعجابه وخرج الى الكوفة فسبق سعيدا وصعد المنبر وسيغه في عنقه فاوضعه عنه ثم قال اما بعد فان عاملكم الذي وسيغه في داة وسوء سيرته قد رُدّ عليكم وامر بتجهيدركم في

Amr, il n'est pas de disposition injuste qui ne soit adoptée. » El-Achter arriva en ce moment; on lui dit : « Le gouverneur dont vous avez fait le panégyrique vous est rendu; il a l'ordre de vous enrôler et de vous traiter de telle et telle façon. — Par Dieu, répliqua el-Achter, nous sommes venus l'accuser et non pas faire son panégyrique! Le pourrions-nous, nous qui sommes ses accusateurs? Dieu sait que si je n'avais pas épuisé mes ressources et éreinté mon cheval, j'arriverais avant lui à Koufah et l'empêcherais d'y entrer! Ses deux interlocuteurs lui dirent : « Nous pourvoirons à tes dépenses de voyage. — Soit, reprit el-Achter, avancezmoi cent mille dirhems. » Chacun lui en donna cinquante mille. Il partagea cette somme entre ses compagnons, courut à Koufah, avant l'arrivée de Saïd, monta en chaire, l'épée suspenduc à son cou, la détacha et dit, après les prières d'usage : « Le gouverneur dont la tyrannie et les mauvais procédés vous avaient révoltés vous est rendu; il vient vous eurôler dans les corps expéditionnaires. Autorisez-moi

البعوث فبايعوني على أن لا يدخلها فبايعه عشرة الان من أهل الكوفة على ذلك وخرج راكبا في ثقيف يريد المدينة أو مكة فلتى سعيدا بواقصة فأخبرة للخبر فأنصرن ألى المدينة وكتب الاشتر إلى عثمان أنا وائله ما منعنا عاملك الدخول لنغسد عليك علك ولكن لسوء سيرته فينا وشدة عذابه فابعث إلى علك من أحببت فكتب اليهم انظروا من كان عاملكم في أيام عربن للخطاب فولوه فنظروا فاذا هو أبو موسى الاشعرى فولوه وفي سنة خس وثلاثين كثر الطعن على عثمان وظهر عليم النكير لاشيآء ذكروها من فعله منها ما كان بينه وبين عبد الله بن مسعود وانحران هذيل عن عثمان من أجله

à lui refuser l'entrée de la ville. » Dix mille habitants de Koufah le déléguèrent à cet effet. Aussitôt el-Achter se mit à la tête d'une troupe des Benou-Takif et prit le chemin de Médine ou de la Mecque. Il rencontra Saïd à Wakiçah, l'informa de ce qui arrivait, et lui fit reprendre la route de Médine. En même temps il écrivit à Otmân : « Dicu sait qu'en interdisant à ton agent l'accès de Koufah notre but n'est pas de soulever contre toi une de tes provinces; nous voulons seulement nous délivrer des mesnres iniques, des violences et des tourments dont nous étions victimes. Donne-nous le gouverneur qu'il te plaira de désigner. » Le khalife leur répondit qu'ils devaient chercher leur ancien gouverneur nommé par Omar, et lui obéir. Ce gouverneur n'était autre qu'Abou Mouça el-Achâri, et il fut proclamé.

L'an trente-cinq de l'hégire, le mécontentement s'accrut contre le khalife. On lui reprochait différentes choses : par exemple, ses procédés à l'égard d'Abd Allah ben Maçoud, qui lui aliénèrent les Benou-Hodeïl: les propos violents ومى ذلك ما قال عاربى ياسر من العنف وانحران بنى مخروم عن عثمان من اجله ومن ذلك فعل الوليد بن عقبة في مسجد الكوفة وذلك انه بلغه عن رجل من اليهود من ساكنى قرية من قرى الكوفة مما يلى جسر بابل يقال لها زُرارة انه يعمل انواعا من السحر والخيالات واعالا من السحرية يعرف ببطروني فاحضرة فاراه في المسجد ضربا من التخييل وهو انه اظهر له في الليل قيلا عظيما على فرس يركض في صحن المسجد ثم صار اليهودي ناقة تخشى على حبل ثم اراة صورة جار دخيل من فيه وخرج من دبرة ثم ضرب عنق رجل وفرق بين جسمه ورأسه ثم امر السيف عليه فقام الرجل وكان جماعة من الهل الكوفة حضروا منهم جندب بن كعب الازدى نجعل يستعيذ

tenus par Ammar, fils de Yaçir, qui déterminèrent la défection des Benou-Makhzoum; enfin, le scandale commis par Walid, fils d'Okbah, dans la mosquée de Koufah. Walid avait été informé qu'un juif nommé Batrouni, habitant le village de Zorarah, dans la banlieue de Koufah, près de Djisr-Babel, s'occupait de sorcellerie, de fantasmagorie et d'opérations magiques; il le fit appeler dans la mosquée. Le juif évoqua différentes apparitions en sa présence; pendant la nuit, il fit apparaître un roi de grande taille, monté sur un cheval qui galopa au milieu de la cour de la mosquée. Le sorcier se transforma lui-même en chamelle et marcha sur une corde; puis il montra à Walid un fantôme d'âne, entra dans sa bonche et sortit du côté opposé; il coupa le cou à un homme et sépara la tête du tronc; ensuite il fit tourner son sabre sur le mort et le ressuscita. Au nombre des habitants de Koufah, témoins de ce spectacle, se trouvait Djoundah, fils de Kaab el-Azdi. Il invoqua Dieu contre les maléfices

بالله من فعل الشيطان ومن عمل يبعد عن الرحن وعلم ان ذلك ضرب من المسعر والتخييل فاخترط سيغه وضرب اليهودى ضربة ادارت راسه عن بدنه وقال جاء لخق وزهسق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقد قبل ان ذلك كان نهارا وان جندب خرج الى السوق ودنا من بعض الصيّاقلة فأخذ سيغا ودخل وضرب به عنق اليهودى وقال ان كنت صادقا فاى نغسك فانكر عليه الوليد ذلك واراد ان يعيّده به شنعته الازد غبسه واراد قتله بحيلة وبكر السجان الى قيامه ليلة الى الصبح فقال له انج بنفسك فقال له جندب تُقتَل بى فقال ليس ذلك بكثير في مرضاة الله والدفع عن ولى من اولياته فلها اصبح الوليد دعا به وقد استعد لقتله فلم يجدد فسال

de Satan et contre ces opérations étrangères à la puissance divine. Convaincu qu'il y avait là de la magie et de la fantasmagorie, il tira son sabre et, d'un seul coup, abattit la tête du sorcier en disant : « La vérité est venue, et le mensonge s'est évanoui, car le mensonge n'est qu'une ombre (Koran, xvII, 83). » Selon une autre version, la scène se passait en plein jour; Djoundab courut au bazar, prit un sabre chez un armurier, revint à la mosquée et coupa la tête du juif en disant : « Si tu fais vraiment des miracles, ressuscite-toi! » Walid, furieux, voulait faire périr Djoundab; mais les Benou-Azd l'en empêchèrent. Alors il l'emprisonna avec l'intention d'employer la ruse pour s'en défaire. Vers la fin de la nuit, le geòlier s'approcha de Djoundah et lui dit de prendre la fuite. « On te fera mourir, » observa Djoundah. « Peu-m'importe, répliqua cet homme, je veux mériter la grâce de Dieu en délivrant un de ses saints. » Le lendemain matin, Walid, décidé à faire périr le prisonnier, l'envoya quérir ; on ne le tronva plus. Le geòlier interrogé

السجان فاخبره بهربه فضرب عنق السجان وصلبه بالكناسة ومن ذلك فعله بابى ذر وهو انه حضر بجلسه ذات يوم فقال عثمان أرأيتم من زكا ماله هل فيه حق لغيرة فقال كعب لا يا اميه المؤمنين فدفع ابو ذرفي صدر كعب وقال كذبت يا ابن اليهودى ثم تلا كيس البرر أن تُولِّوا وُجُوهَكُمْ قبكل المُسْرِقِ وَالمُغْرِبِ الآية فقال عثمان أترون بأسًا ان نأخذ مالا من المسلمين فننفقه فيمن ينوبنا من امورنا ونعطيكوه فقال كعب لا بأس بذلك فرفع ابو ذر العصا فدفع بها في صدره وقال يا ابن السوداء ما اجراك على القول في ديننا فقال له عشان ما اكثر اذاك لى غيب وجهك عنى فقد اذيتنى فخرج ابو ذر الى الشام وكتب

ayant avoué que Djoundab avait pris la fuite, on lui trancha la tête et son corps fut pendu dans le quartier de Konaçah (la voirie).

On reprochait aussi à Otmân sa conduite à l'égard d'Abou Derr. Dans un conseil auquel ce personnage assistait, Otmân fit cette question : « Celui qui paye la dîme a-t-il des droits sur ses autres biens? - Émir des croyants, répondit Kaab, il n'en a pas. » Abou Derr frappa Kaab en pleine poitrine, et lui dit : « Tu en as menti, fils de juif! » Puis il récita le verset: « La vertu ne consiste point en ce que vous tourniez vos visages du côté du levant ou du couchant, etc. » (Koran, II, 172.) Otmân reprit: « Sommes-nous coupables, si nous prenons les biens des musulmans, pour les distribuer à ceux qui nous aident dans le gouvernement des affaires, et, à ce titre, pouvons-nous vous les donner? » Kaab déclara que cela n'était pas répréhensible. Abou Derr asséna un coup de bâton sur la poitrine de Kaab, et l'apostropha en ces termes : « Fils de négresse, qui t'autorise à te mêler de notre religion? — C'est par trop m'insulter, s'écria le khalife en s'adressant

معاوية الى عثمان ان ابا ذر يحتمع البيد الجموع ولا آمن ان يغسدهم عليك نان كان لك في القوم حاجة ناجه البيك فكتب عثمان يحمله نحمله على بعير عليه قتب يابس معه خسة من الصقالبة يطردون به حتى اتوا به المدينة وقد تسلخت بواطن انخاذه وكاد يتلف فقيل له انك تموت من ذلك فقال هيهات لن اموت حتى أُنفي وذكر جوامع ما ينزل به بعد ومن يتولى دفنه ناحسن اليه عثمان في دارة اياما شم ادخل عليه نجتى على ركبتيه وتكم باشياء وذكر الخبر في ولد الي العاص اذا بلغوا ثلاثين رجلا انخذوا عباد الله خولا ومر في الخبر بطوله وتكم بكلام كثير وكان في ذلك البوم قد أق

à Abou Derr; dérobe-toi à ma vue, car c'est moi-même que tu viens d'offenser. » Abou Derr se rendit en Syrie. Bientôt le khalife recut de Moâwiah une lettre ainsi conçue : « Une fonle de partisans affluent auprès d'Abou Derr, et je crains qu'il ne les soulève contre ton autorité. Si tu as besoin de ces gens-là, hâte-toi de rappeler cet homme. » Et, sur l'ordre du khalife, il le fit partir en l'attachant à une selle de bois dur, sur le dos d'un chameau que cinq Esclavons chassèrent devant eux jusqu'à Médine. Quand on le vit arriver, les cuisses déchirées intérieurement et à demi mort, on crut qu'il allait succomber aux fatignes du vovage; mais il prédit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir été exilé de nouveau; il annonça d'avance ce qui devait lui arriver, et nomma ceux qui lui donneraient la sépulture. Otman le garda quelques jours dans son hôtel et le traita avec donceur; puis il le fit venir. Abou Derr entra en rampant sur les genoux : il s'entretint de diverses choses, parla des fils d'Abon'l-Assi, des trente individus qui avaient réduit en esclavage les serviteurs de Dieu, raconta cette histoire tout au long, et entra dans

عثمان بتركة عبد الرجن بن عون من المال فنثرت البُدر حتى حالت بين عثمان وبين الرجل القائم فقال عثمان انى لارجو لعبد الرجن خيرا لانه كان يتصدق ويقرى الضيف وترك ما ترون فقال كعب الاحبار صدقت يا امير المؤمنيين فشال ابو ذر العصا فضرب بها رأس كعب ولم يشغله ما كان فيه من الالم وقال يا ابن اليهودي تقول لرجل مات وخلف هذا المال ان الله اعطاه خير الدنيا والاخرة وتقطع على الله بذلك واتما سعت رسول الله صلّعم يقول ما يسرني ان اموت وادع ما يزن قيراطا فقال له عثمان وار عنى وجهك قال اسير الى مكة فقال لا والله قال فتهنعني من بيت ربى اعبدة فيه

une foule de détails. Or, ce jour-là, on avait apporté à Otmân les sommes provenant de la succession d'Abd er-Rahman, fils d'Awf, et des sacs remplis d'argent séparaient le khalife de son interlocuteur : « Que Dieu récompense Abd er-Rahman! dit Otmân; il était bienfaisant, hospitalier, et il a laissé cependant le trésor que vous voyez là: » Kaab el-Ahbar s'empressa d'approuver ce que le khalife venait de dire. Abou Derr, oubliant ses propres souffrances, brandit son bâton et frappa Kaab sur la tête en lui disant : « Fils de juif, oses-tu dire d'un homme qui a laissé à sa mort d'aussi grandes richesses que Dieu lui a accordé les biens de ce monde et de la vie future? De quel droit prononcestu les arrêts de Dieu? Moi, au contraire, j'ai entendu l'apôtre de Dien dire : « Je serais désolé, si je laissais après moi une succession du poids d'un kyrat. » Le khalife lui ordonna de quitter Médine. « Eh bien, dit-il, j'irai à la Mecque. » Le khalife s'y opposa. « Quoi, reprit Abou Derr, tu m'interdis le séjour de la maison de Dieu, du temple où je voudrais prier jusqu'à l'heure de ma mort? - Oui, certes, je te حتى اموت قال اى والله قال قالى الشام قال لا والله فاختر غير هذه البلدان قال لا والله لا اختيار غيير ما ذكيرت لك ولي تركيتنى في دار هجرتي ما اردت شيئا من البلدان فسييرني حيث شئت قال فافي مسييرك الى الرَبَدة قال الله اكبر صدق رسول الله صلّعم قد اخبرني بكل ما انا لاق قال عثمان وما قال لك قال اخبرني بان امنع عن مكة والمدينة واموت بالربذة ويتولى دفنى نفر يردون من العراق الى الجاز وبعث ابو ذر الى جمل لا نحمل عليه امراته وقيل ابنته وامر عثمان ان يتحاماه الناس حتى يسير الى الربذة فلما طلع عن المدينة ومروان يسيره عنها اذ طلع عليهم على بن ابي طالب رضه ومعم ابناه السن والحسين واخوه عقيل وعبد الله بن جعفر وهاربن

l'interdis. - Soit, continua Abou Derr, j'irai en Syrie. - Pas davantage, s'écria Otmân; choisis tout autre pays. - Non, de par Dieu, je ne choisirai pas d'autre pays que ceux que je viens de nommer. Si tu m'avais laissé dans mon exil, je n'aurais pas aujourd'hui à faire un choix. Après tout, envoie-moi où bon te semblera. » Otmàn lui désigna Rabadah. « Dieu est grand! ajouta Abou Derr; que le Prophète a dit vrai lorsqu'il me prédit tout ce qui m'arrive! » Otmân l'invitant à s'expliquer, il continua ainsi : « Il m'a prédit que l'accès de la Mecque et de Médine me serait interdit, que je mourrais à Rabadah, et que des hommes venus de l'Irak dans le Hédjaz se chargeraient de ma sépulture. » A la suite de cet entretien, Abou Derr sit monter sa femme, d'autres disent sa fille, sur un chameau qu'il possédait, et partit pour Rabadah, avec l'escorte choisie par Otmân. Tandis qu'il sortait de Médine, sous la surveillance de Merwân, il rencontra Ali, fils d'Abou Talib, avec ses deux fils Haçan et Huçein, Okaïl, son frère, Abd Allah, fils de Djâباسر واعترض مروان فقال با على ان امير المؤمنين نهى الناس ان يعجبوا ابا ذر ويشبّعوه فان كنت لم تعلم بـذلك فـقـد اعلمتك نحمل عليه على بن ابي طالب رضه بالـسـوط وضرب بين اذني ناقة مروان وقال تنج نحاك الله الى النار ومضى مع ابي ذر فشيعه ثم ودعه وانصرف فلما اراد على الانصران بكى ابو ذر وقال رحكم الله اهل البيت اذا رأيـتـك يا ابا الـسـن ابو ذر وقال رحكم الله اهل البيت اذا رأيـتـك يا ابا الـسـن وولدك ذكرت بكم رسول الله صلّعم فشكا مروان الى عنهان ما فعل على فقال عنهان يا معشر المسلمين من يعدرني من على رد رسولي عا وجهته له وفعل والله ليعطينه حقه فيلا رجع على استقبله الناس فقالوا ان امير المؤمنين عليك غضبان لتشييعك ابا ذر فقال على غَضَبَ الخيل على اللهم ثم جاء فيلها لتشييعك ابا ذر فقال على غَضَبَ الخيل على اللهم ثم جاء فيلها

far, et Ammar, fils de Yaçir. Merwan dit à Ali en lui barrant le chemin : « L'émir des croyants a défendu d'accompagner Abou Derr et de l'escorter à son départ. Si tu l'ignores, c'est moi qui te l'apprends. » Ali, levant son fouet, frappa la chamelle de Merwan entre les deux oreilles. « Va-t'en d'ici, dit-il à Merwân; que Dieu te précipite dans le feu éternel!» Puis il continua sa route en marchant auprès d'Abou Derr. Au moment où il recevait les adieux d'Ali, Abou Derr lui dit en pleurant : « Membres de la sainte famille, que Dieu vous fasse miséricorde! Père de Haçan, ta vue et celle de tes enfants m'ont rappelé l'Apôtre de Dieu. » Merwan se plaignit au khalife de la conduite d'Ali. Otmân, s'adressant aux musulmans, leur dit : « Qui de vous plaiderait en faveur d'Ali, s'il avait empêché mon envoyé d'accomplir sa mission? Or c'est ce qu'il a fait, et, par Dieu, je le punirai comme il le mérite. » Ali, à son retour, fut accueilli par des gens qui lui dirent : « L'émir des croyants est courroucé contre toi, parce que tu as reconduit Abou Derr.» Ali réكان بالعشى جاء الى عثمان فقال له ما كلك على ما صنعت بمروان ولم اجترأت على ورددت رسولى وامرى قال اما مروان فائد استقبلنى بردى فرددته عن ردى واما امرك لم اردة فقال عثمان ألم يبلغك انى قد نهيت الناس عن ابى ذر وعن تشييعه فقال على ام كلما امرتنا به من شيء نرى طاعة الله ولله في خلافه اتبعنا فيه امرك لعمر الله لا نفعل قال عثمان أود مروان قال ومما اقيده قال ضربت بين اذنى راحلته وشتمته فهو شاتمك وضارب بين اذنى راحلته واحلى فهى تلك فان اراد ان يضربها كما ضربت راحلته فليفعل واما انا فوالله لئن شتمنى لاشتمنك بمثلها لا اكذب فليفعل واما انا فوالله لئن شتمنى لاشتمنك بمثلها لا اكذب

pondit : « C'est la colère du cheval contre son frein (proverbe)! » et il passa son chemin. Dans la soirée, il se présenta chez Otmân, qui lui dit : « Qui t'a autorisé à traiter Merwân comme tu l'as fait? Pourquoi m'as-tu offensé, en repoussant mon mandataire et en désobéissant à mes ordres? Ali répondit : « Pour ce qui est de Merwan, il m'a accosté brutalement et je lui ai rendu la pareille; mais tes ordres, je ne les ai pas transgressés. — Ignorais-tu, reprit Otmân, que j'avais défendu d'aborder Abou Derr et de lui faire la conduite? - Ainsi, répliqua Ali, lorsque ta volonté est en opposition avec l'obéissance due à Dieu et avec la justice, nous devons nous y soumettre? Par le Dieu vivant, jamais je n'y consentirai! » - Otmân ajouta : « Donne une réparation à Merwan. - Une réparation! et laquelle? - Tu as frappé le front de sa chamelle et tu l'as insulté lui-même. Il t'insultera à son tour et frappera ta chamelle. — Voilà ma chamelle, reprit Ali; qu'il la traite comme j'ai traité la sienne, j'y consens. Mais par Dieu, s'il m'insulte, c'est à toi que je rendrai l'ontrage! je ne m'en démens pas, et je te فيه ولا اقول الاحقا فقال عثمان ولم لا يشتمك اذا شههته فوالله ما انت عندى بافضل منه فغضب على وقال ألى تقول هذا القول وعروان تعدلنى فانا والله افضل منك وابى افضل من ابيك وامى افضل من امك وهذه نبلى قد نثلتها وهم فانثل نبلك فغضب عثمان واحجر وجهه وقام فدخل وانصرن على فاجتمع اليه اهل بيته ورجال من المهاجريس والانصار فلما كان من الغد واجتمع الناس شكى اليهم عليا وقال انه يعشني ويظاهر من يغشني يريد بذلك ابا ذر وهارا فدخل الناس بينها حتى اصطلحا وقال على والله ما اردت بتشييعي ابا ذر الا الله تعالى وقد كان عار حين بويع عثمان بلغه قول

dis la vérité. - Et pourquoi t'épargnerait-il, s'écria Otmân, lorsque tu l'as insulté? je ne te considère pas comme supérieur à lui. » Cette parole irrita Ali : « Est-ce à moi, s'écriat-il, que s'adresse un pareil langage? Oses-tu bien mettre Merwân sur le même rang que moi? Par Dieu, je vaux mieux que toi, mon père vaut mieux que le tien, ma mère l'emporte sur ta mère. Tiens, je te jette ma flèche, allons! jette-moi la tienne! (en signe de défi.) » Otmân se leva, rouge de colère, et rentra. Ali s'éloigna et fut rejoint par les membres de sa famille, et par quelques Mohadjirs et Ansars. Le lendemain, le khalife, réunissant les musulmans, porta plainte contre Ali, en l'accusant de le tromper et de favoriser ceux qui le trompaient. Par ces paroles il faisait allusion à Abou Derr et à Ammar. Enfin plusieurs personnes s'entremirent et réconcilièrent le khalise avec Ali. Ce dernier affirma qu'en reconduisant Abou Derr il avait voulu seulement faire une chose agréable à Dien.

Pour ce qui concerne Ammar, au moment de l'élection

ابي سغيان صخر بن حرب في دارعهان عُقيب الوقت الذي بويع فيه عهان ودخل داره ومعه بنو امية فقال ابو سغيان أفيكم احد من غيركم وقد كان عمى قالوا لا قال يا بنى امية تلقفوا تلقف ألكرة والذي يحلف فيه ابو سغيان ما زلت ارجوها لكم ولتصيرن الى صبيانكم وراثة فانتهرة عهان وساءه ما قال ونمى هذا القول الى المهاجرين والانصار فقام عاربن ياسر في المسجد وقال يا معشر قريش اما اذا صرفتم هذا الامر من اهل بيت نبيكم هاهنا مرة وهاهنا مرة فا أنا بآمن ان ينزعه الله منكم فيضعه في غيركم كما نزعتهوه من اهله وضعهوة في غير اهله وقام المقداد فقال ما رأيت مشل ما

d'Otmân, il avait été informé du propos tenu par Abou Sofiân Sakhr, fils de Harb, dans la maison d'Otmân, un peu avant la proclamation de ce khalife. Abou Sofian était entré avec les Benou-Omevah et, comme il était aveugle, il avait demandé si quelque étranger se trouvait là. On lui répondit que non; alors il avait ajouté : « Enfants d'Omeyah, saisissez la balle au bond! Dieu, qui entend les serments d'Abou Sofian, sait que je ferai des vœux constants pour que le pouvoir vous soit dévolu et devienne l'héritage de vos enfants. » Ce propos fut rapporté à Otmân, qui en témoigna son mécontentement. Il fut également rapporté aux Mohadjirs et aux Ansars. C'est alors qu'Ammar, fils de Yaçir, entra dans la mosquée et dit : « Famille de Koreïch, vous avez une fois ici, et une fois là, spolié du commandement les parents de votre Prophète. Je crains que Dieu ne vous prive à son tour de la puissance et ne la donne à d'autres mains, de même que vous en avez dépouillé la famille du Prophète, au profit d'une famille étrangère. » Mikdad se leva ensuite et dit : « Je ne sais pas d'humiliations plus

اوذی به اهل هذا البیت بعد نبیهم فقال له عبد الرجن ابن عون وما انت وذلك یا مقداد فقال ان والله لاحبهم لحب رسول الله صلّعم ایاهم وان للیق معهم وفیهم یا عبد الرحن اعجبت من قریش وانما تطوّلهم علی الناس بغضل اهل هذا البیت وقد اتفقوا علی نرع سلطان رسول الله صلّعم بعده من ایدیهم وأیم الله یا عبد الرحن لو أجد علی قریش انصارا لقاتلتهم کقتالی ایاهم مع رسول الله صلّعم یوم بدر وجری من الکلام خطب طویل قد اتبینا علی ذکره فی کتابنا اخبار الرّمان فی اخبار الشوری والدار ولما کان فی سنة خس وثلاثین سار مالك بن للارث النجع من الکوفة فی مایتی رجل وحکیم بن جَبَلة العبدی فی مایة رجل من اهل

grandes que celles qui ont abreuvé cette maison, depuis la mort de son Prophète. » Abd er-Rahman, fils d'Awf, l'interrompit en disant : « Mikdad, de quoi te mêles-tu? - Dieu m'est témoin, reprit-il, que je les aime pour l'amour du Prophète. Je déclare que le droit est avec eux et parmi eux. Toi, Abd er-Rahman, tu encenses les Koreïchites. Mais leur titre à la faveur du peuple n'est-il pas dû aux mérites de cette famille qu'ils cherchent maintenant à dépouiller de l'autorité que le Prophète leur avait léguée? Abd er-Rahman, je fais le serment, si je trouve des Ansars (auxiliaires), de combattre les Koreïchites, comme je les ai combattus autrefois, à Bedr, sous les ordres du Prophète. » La discussion continua sur ce ton pendant longtemps; le lecteur en trouvera les détails dans le chapitre de nos Annales historiques où nous racontons les événements de l'hôtel (où se fit l'élection) et de la délibération.

L'an 35 de l'hégire, Malik, fils d'el-Harit en-Nakhâyi, sortit de Koufah avec deux cents hommes; Hakim, fils de البصرة ومى اهل مصر سهاية رجل عليهم عبد الرحمى بن عُديس البلوى وقد ذكر الواقد في وغيرة من المحاب السير انه من بايع تحت الشجرة الى اخرين من كان بمصر مثل عرو ابن الحمق النزاعي وسعد بن حران التُجيبي ومعهم محد بن يبكر وقد كان تكلم بمصر وحرص الناس على عشان لامور يطول ذكرها كان السبب فيها مروان بن الحكم فنزلوا بالموضع المعرون بذى الخشب فلما علم عشان بنزولهم بعث الى على ابن ابي طالب فاخبرة وسأله ان يخرج اليهم ويضمن لهم عنه كلا يريدون من العدل وحسن السيرة فسار على اليهم وكان بينهم خطب طويل فاجابوة الى ما اراد وانصرفوا فلما

Djabalah el-Abdi, avec cent hommes de Basrah, et six cents Égyptiens arrivèrent, sous la conduite d'Abd er-Rahman, fils d'Odaïs el-Belawi. Au rapport d'el-Wakidi et d'autres biographes, Abd er-Rahman était au nombre de ceux qui prirent part à l'élection sous l'arbre, de concert avec d'autres Arabes d'Égypte, comme Amr, fils d'el-Hamik el-Khozâyi, et Saad, fils de Houmrân et-Toudjibi. Dans leurs rangs se trouvait Mohammed, fils d'Abou Bekr, qui s'était concerté avec eux en Égypte; il les excitait à la révolte contre Otmân, par suite de griefs qu'il serait trop long d'exposer ici, et dont le principal auteur était Merwan, fils d'el-Hakem. Les conjurés s'arrêtèrent (à Médine) dans le quartier nommé Dou'l-Khouchoub. Otmân, informé de leur arrivée, fit venir Ali, fils d'Abou Talib, lui apprit la nouvelle, le conjura de se rendre chez eux et de se porter garant, pour le khalife, des réformes qu'ils réclamaient dans l'administration de la justice et le gouvernement. Ali accepta cette mission; il eut avec les conjurés un long entretien, les amena à composition et les décida à quitter Médine. Ils se mirent en route;

صاروا الى الموضع المعرون بحسمَى اذاهم براكب على بعير فتأملوه وهو مقبل من المدينة فاذا هو ورش غلام عثمان فقرروه فاقر واظهر كتابا الى ابن ابى سرح صاحب مصر وفيه أذا قدم عليك الجيش فاقطع يد فلان واقتل فلانا وافعل بفلان كذا واحصى أكثر من في الجيش وامر فيهم بما امر وعلم القيوم ان الكتاب بخط مروان فرجعوا الى المدينة واتفق رأيهم ورأى من قدم من العراق ونزلوا المسجد وتكلموا وذكروا ما نزل بهم من عالمهم فرجعوا الى عثمان نحاصروه في دارة ومنعوة المآء فاشرن على الناس وقال الا احد يسقينا وقال بماذا تستحلون قتلى وقد سمعت رسول الله صلقم يقول لا يحل دم امرء مسلم الا

mais, arrivés au lieu nommé Hisma, ils virent s'avancer du côté de Médine un messager monté sur un dromadaire et reconnurent Warach, un des serviteurs du khalife. Ils l'arrêtèrent et le forcèrent à exhiber la lettre dont il était porteur. Cette lettre, adressée au fils d'Abou Serh, gouverneur de l'Égypte, lui disait : « Dès que l'armée sera de retour dans ta province, coupe les mains d'un tel, fais périr un tel, traite un troisième de telle et telle façon. » Suivait la mention de presque tous les soldats avec les supplices qui devaient leur être infligés. Ils reconnurent l'écriture de Merwân, revinrent en toute hâte à Médine, et se mirent en rapport avec les mécontents venus d'Irak. S'étant réunis dans la mosquée, où ils se communiquèrent les griefs qu'ils avaient contre les agents du pouvoir, ils allèrent ensuite assiéger Otmân dans son hôtel et empêchèrent l'eau d'y arriver. De temps à autre le khalife sortait sur la terrasse de l'hôtel et leur demandait à boire. Il leur dit un jour : « De quel droit voulez-vous ma mort? J'ai entendu l'Apôtre de Dieu dire : Il n'est permis de répandre le sang d'un musulman que pour l'un de ces trois

باحدى ثلاث كغر بعد ايمان او رنا بعد احصان او قتل نغس بغير نفس والله ما فعلت ذلك في جاهلية ولا اسلام فبلغ عليا طلبه المآء فبعث اليه بثلاث قرب مآه فا وصل ذلك اليه حتى خرج من موالى بني هاشم وبني امية جماعة وارتفع الصوت وكثر النجيج واحدقوا بدارة بالسلاح وطالبوة بمروان فابي ان بخلى عنه وفي الناس بنو زهرة لاجل عبد الله بن مسعود لانه كان من احلافها وهذيل لانه منها وبنو مخروم واحلافها لعمار وغفار واحلافها لاجل ابي ذر وته بن مرة مع مجد بن ابي بكر وغير هولاء ممن لا يجل كتابنا ذكرة مع ملائي على انهم يريدون قتله بعث بابنيه للسن وللسين فلاسين وللسين

crimes : l'apostasie, l'adultère, quand le mariage est accompli, et le meurtre qui n'est pas motivé par la peine du talion. Dieu sait que, ni dans l'àge d'ignorance, ni depuis l'islam, je n'ai commis un de ces trois crimes. » Ali, sachant que le khalife souffrait de la soif, lui envoya trois cruches d'eau; mais elles ne parvinrent pas jusqu'à lui. Enfin une troupe d'affranchis des Benou-Hachim et des Benou Omeyah cernèrent l'hôtel et, le sabre à la main, au milieu des cris et du tumulte, réclamèrent Merwan. Le khalife refusa de leur livrer son favori. Au nombre des assiégeants se trouvaient les Benou-Zohrah venus pour venger Abd Allah, fils de Maçoud, leur allié; les Hodeïl, qui étaient de la tribu de Maçoud; les Benou-Makhzoum et leurs clients, qui avaient pris fait et cause pour Ammar; les Benou-Gaffar et leurs confédérés enrôlés dans le parti d'Abon Derr; enfin Taïm, fils de Morrah, Mohammed, fils d'Abou Bekr, et d'autres encore qu'il est inutile de nommer. Ali, voyant que la vie du khalife était menacée, lui envoya ses deux fils, Haçan, Huçein et plusieurs affranchis bien armés, avec ordre de le مع موالية بالسلاح الى بابة لنصرته وامرهم ان يمنعوا منه وبعث الزبير ابنة عبد الله وبعث طلحة ابنه محد وآكثر ابناء العجابة ارسلهم ابآؤهم اقتداء عمن ذكرنا فصدوهم عن الدار فرى من وصغنا بالسهام واشتد القوم وجرح السس وشخ قنبر وجرح محد بن طلحة فخشى القوم ان يتعصب بنو هاشم وبنو امية فتركوا القوم في القتال على الباب ومضى نفر منهم الى ذار قوم من الانصار فتسوروا عليها وكان عن وصل اليه محد بن ابى بكر ورجلان اخران وعند عشان زوجته واهله وموالية مشاغيل بالقتال فأخذ محد بن ابى بكر بلحيته واهله وموالية مشاغيل بالقتال فأخذ محد بن ابى بكر بلحيته فقال يا محد والله لو راءك ابوك لسآءة ذلك فتراخت يدة

défendre et de repousser les assaillants. Zobeïr donna un ordre semblable à son fils Abd Allah, Talhah à son fils Mohammed, et d'autres compagnons du Prophète, suivant leur exemple, envoyèrent leurs enfants au secours d'Otmân. Mais ils furent repoussés, à coups de flèches, loin des abords de l'hôtel. Au fort de la mêlée, Haçan et Mohammed, fils de Talbah, furent blessés, et Kanbar eut la tête fendue. Leurs compagnons, eraignant d'être victimes des violences des Benou-Hachim et des Benou-Omeyah. laissèrent les combattants aux prises devant l'hôtel; quelques-uns allèrent se réfugier dans une maison habitée par une famille d'Ansars. Alors une troupe de révoltés, parmi lesquels étaient Mohammed, fils d'Abou Bekr, et deux autres individus, pénétrèrent dans la chambre où se tenait le khalife, entouré de sa femme, des gens de sa maison et de ses affranchis, qui continuaient à le défendre. Le fils d'Abou Bekr ayant saisi le khalife par la barbe, Otmân lui dit : « Par Dieu , Mohammed, si ton père te voyait en ce moment, il rougirait de honte! » Mohammed laissa retomber sa main et retourna chez lui. Après

وخرج عنه الى الدار ودخل الرجلان فرجئاة فقتلاة وكان المحتف بين يدية يقرأ فيه فصعدت امرأته فصرخت قتل امير المؤمنين ودخل للسن وللسين ومن كان معهما من بنى امية فوجدوة قد فاضت نفسه فبكوا فبلغ ذلك عليا وطلحة والزبير وغيرهم من المهاجرين والانصار فاسترجع القوم ودخل على الدار وهو كالواله للحزين فقال لابنية كيف قتُل امير المؤمنين وانتم على الباب ولطم للسن وضرب صدر للسين وشتم شهد بن طلحة ولعن عبد الله بن الزبير فقال له طلحة لا تضرب يا ابا للسن ولا تشتم ولا تلعن لو دفع اليهم مروان ما قتل وهرب مروان وغيره من بنى امية وطلبوا ليقتلوا فيلم

son départ, les deux hommes qui l'avaient suivi entrèrent, se jetèrent sur Otmân, qui tenait à la main un Koran dans lequel il lisait, et le frappèrent mortellement. Sa femme sortit en criant : « L'émir des croyants est mort! » Haçan, Huçeïn et les Benou-Omeyah, qui les accompagnaient, attirés par ses cris, accoururent, trouvèrent le khalife sans vie, et fondirent en larmes. Ali, Talhah, Zobeïr et d'autres Mohadjirs et Ansars, instruits de ce meurtre, arrivèrent en toute hâte. Ali entra d'un air abattu et consterné; s'adressant à ses deux fils : « Comment se peut-il, leur dit-il, que l'émir des croyants ait été tué, lorsque vous défendiez l'entrée de sa demeure? » Il donna un soufflet à Haçan, à Huçein un coup dans la poitrine, injuria Mohammed, fils de Talhah, et mandit Abd Allah, fils de Zobeir. Talhah l'arrêta et lui dit : « Père de Haçan, cesse de frapper, d'injurier et de mandire: s'il leur avait livré Merwan, le khalife vivrait encore. » Merwan et les Omeyades qui l'accompagnaient s'étaient évadés et purent se dérober aux poursuites

يوجدوا وقال على لزوجته نائلة بنت القرافصة من قتله وانت كنت معه فقالت دخل اليه رجلان وقصت خبر وانت كنت معه فقالت دخل اليه رجلان وقصت خبر عدر بن ابي بكر فلم ينكر ما قالت وقال والله لقد دخلت اليه وان اريد قتله فلما خاطبني بما قال خرجت ولا اعلم بتخلف السرجلين عنى والله ما كان لى في قتله من سبب ولقد قتلل وانا لا اعلم بقتله وكانت مدة ما حوصر عثمان في دارة تسعا واربعين يوما وقيل أكثر من ذلك وقتل في الجمعة ليلة بين واربعين يوما وقيل أكثر من ذلك وقتل في الجمعة ليلة بين بشير التجيبي ضربه بعمود على جبهته والاخر منها سعد ابن جران المرادي ضربه بالسيف على حبل عاتقه نحله وقد قيل أن عرو بن الحمق طعنه بسهام تسع طعنات وكان فيمن طو دوسر qui voulaient leur mort. Ali s'adressant à la femme du khalife, Naïlah, fille de Karafiçah, lui dit: « Puisque tu étais présente, tu sais qui l'a tué. » Naïlah signala les deux

de ceux qui voulaient leur mort. Ali s'adressant à la temme du khalife, Naïlah, fille de Karafiçah, lui dit: « Puisque tu étais présente, tu sais qui l'a tué. » Naïlah signala les deux hommes qui avaient suivi Mohammed, fils d'Abou Bekr, et répéta ce que le khalife avait dit à celui-ci. Mohammed ne nia pas le témoignage de Naïlah et ajouta: « Oui, certes, j'étais entré avec l'intention de tuer le khalife; mais, lorsqu'il m'eut adressé les paroles que vous savez, je suis sorti, sans me douter que je laissais ces deux hommes derrière moi. Dieu m'est témoin que je ne suis pour rien dans ce crime et qu'il a été commis à mon insu. »

Otmân fut assiégé dans sa maison pendant quaranteneuf jours; on dit même davantage; il périt un vendredi, dernier jour du mois de dou'l-hiddjeh. Quant à ses deux assassins, on croit que l'un, nommé Kinanah, fils de Bechir et-Toudjibi, lui asséna un coup de massue sur le front, et que le second, Saad, fils de Houmrân el-Muradi, lui trancha la veine jugulaire avec son sabre. On ajoute que Amr, fils مال الى قتله عير بن ضابى التهجى وخعص سيغه فى بطغه ودفن على ما وصغنا فى الموضع المعرون بحش كوكب وهدا الموضع فيه مقابر بنى امية ويعرن ايضا بحلة وصلى عليه جبير بن مطعم وحكم بن حزام وابو جهم بن حذيفة ولما حوصر عثمان كان ابو ايوب الانصارى يصلى بالناس ثم امتنع فصلى بهم سهل بن حنيف فلما كان يوم المتحر صلى بهم على وقيل ان عثمان قتل ومعه فى الدار ثمانية عشر رجلا من بنى امية فيهم مروان بن الحكم وفى مقتله تقول زوجته نائلة بنت القرافصة

أُلا انَّ خير الناس بعد ثلاثة تتيلُ التَّجيبيُّ ٱلذي جاءمي مصر

d'el-Hamik, lui fit neuf blessures à coups de flèches, et qu'un autre complice, nommé Omair, fils de Dabi, des Benou Temim, plongea et retourna son épée dans le ventre de la victime. Comme nous l'avons dit plus haut, Otman fut enterré dans le Hachl-Kawkab (jardin de l'étoile), où se trouvaient les tombeaux de la famille d'Omeyali : cet endroit est nommé aussi Hillah. Djobeir, fils de Moutîm, Hakim, fils de Hizam, et Abou Djehm, fils de Hodaïfah, récitèrent les prières des funérailles. Pendant que le khalife était assiégé, la prière publique fut célébrée, d'abord par Abou Eyoub el-Ansari, et après le refus de celuici, par Schl, fils de Honaïf. Ali récita la prière solennelle du jour de l'immolation. Quelques auteurs prétendent qu'au moment du meurtre dix - huit membres de la famille d'Omeyah, et entre autres Merwan, fils de Hakem, se trouvaient auprès du khalife. Sa veuve, Naïlah, fille de Karafiçah, a dit au sujet de sa mort :

Hélas! le meilleur des hommes après les trois (qui l'ont précédé) est tombé sous les coups de Toudjibi, l'assassin veuu d'Égypte!

وما لی لا ابکی وتبکی قسراستی وقد غیبوا عنی فسول ابی عسر

وقال حسان بن تابت فيمن خذله وتأخر عنه من الانصار وغيرهم واعان عليه وعلى قتله والله اعلم بما قاله من ابيات

خذلَتُهُ الانصارُ اذ حضر المو تُ وكانت ولاية الانصار من عذيرى من الرُبيرومن طل حَدَّ اذ جاء امر له مقدار فوليّهُ محدد آبُدن ابي بك رعياناً وخَلْفُهُ عَلَام

في شعر طويل يذكر فيه غير من ذكرنا وينسبهم الى التهالى على قتله والرضى بما فعل به وكان حسّان عشانيا منحرفا عن

Puis-je retenir mes larmes, ma famille peut-elle réprimer sa douleur, lorsque je suis privée des bienfaits d'Abou Amr (surnom d'Otmân)?

Haçan, fils de Tabit, (Dieu seul connaît la vérité) a flétri, dans une de ses poésies, les Ansars et d'autres personnages qui ont outragé Otmân, abandonné sa cause et coopéré à sa mort par leur inimitié. En voici un extrait:

Tandis que la mort le menaçait, les Ansars l'ont outragé, les Ansars qui réguaient en maîtres.

Qui osera excuser la conduite de Zobeir et de Talhah, à l'heure où

ce funcste complot se tramait?

Mohammed, le fils d'Abou Bekr, en était ostensiblement le chef; mais derrière lui agissait Ammar.

Dans cette pièce, qui est très-longue, le poëte, attaquant encore d'autres personnages que ceux qui sont cités ici, les accuse de complicité dans le meurtre et d'acquiescement au crime dont Otmân fut la victime. Haçan était exclusivement attaché au parti de ce khalife, qui avait été son bienfaiteur.

غيرة وكان عثمان اليه محسنا وهو المتوعد الانصار بقولة في شعرة

لَتسمِعنَّ وشيكًا في ديارهم الله أكبر يا ثارات عشانا وكان عثمان رضم كثيرا ما ينشد أبياتا تالها ويطيل ذكرها لا تعرف لغيرة منها

تغنى اللَّذاذة عن نال صَغوتَها من للحرام ويبقى الإثم والعار تبقى عواقبُ سوء من مغيّبها لاخيرَى لذَّةٍ من بعدها النار وكان الوليد بن عقبة بن ابي معيط اخا عثمان لامة فسمع في

C'est ce qui explique la menace qu'il adresse aux Ansars dans ce vers :

الليلة الثانية من قتل عثمان يندبه وهو يقول

Bientôt vous entendrez, dans leur propre pays, retentir le cri : Dieu est grand! Vengeons Otmân!

Otmân se plaisait à chanter et à redire, pendant de longues heures, des vers composés par Haçan et que l'on ne peut attribuer à d'autres poëtes. Voici une de ses sentences favorites:

Le bonheur dont la jouissance est due à des moyens illégitimes s'évanouit bientôt; mais le crime et la honte subsistent:

Une main invisible prépare le châtiment du coupable. Misérables joies que celles dont l'enfer est le dénoûment!

La deuxième nuit qui suivit la mort d'Otmân, on entendit son frère utérin, Walid, fils d'Okbah, fils d'Abou Mouaït, le pleurer dans les vers suivants: بنى هاشم انا وما كان بيدندند كصدع الصغا ما يُومض الدهرُ شاعبه بنى هاشم كيفُ الهُ وادةُ بيننا وسيفُ آبن اروى عندكم وحرائبه بنى هاشم ردّوا سلاح آبن اختكم ولا تنه بولا لا تُحلّل مُناهب غدرتم به كما تكونوا مكانكُ كما غدرت يومًا بكسرى مرازبه

وفي ابيات فاجابة عن هذا الشعر وما رمى بة بنى هاشم ونسبهم البة الغضل بن عباس بن عُتبة بن ابى لهب فقال

ولا تسالونا سيفكم ان سيفكم أضيع والقاة لدى الروع صاحبة سلوا اهلَ مصرعن سلاح آبن اختنا فهم سلّبوة سيفه وحَسرائبه

Fils de Hachém, une lueur d'amitié ne peut briller entre nous, tant que la fortune sera votre complice.

Fils de Hachém, la paix est-elle possible entre nous, lorsque vous détenez le sabre et la lance d'Ibn-Arwa (d'Otman)?

Fils de Hachém, restituez les armes enlevées au fils de votre sœur; ne vous partagez pas un butin illégitime.

Afin d'usurper son pouvoir, vous lui avez tendu le piége dans lequel les Merzeban ont fait tomber autrefois leur Chosroës.

L'attaque dirigée contre les Hachémites dans les vers qui précèdent fut relevée en ces termes par Fadl, fils d'el-Abbas, fils d'Otbah, fils d'Abou Lehb:

Ne réclamez plus de nous votre épée, elle a été perdue lorsque son possesseur l'a jetée d'une main tremblante.

C'est aux Égyptiens qu'il faut demander les armes de notre neveu; son épée et sa lance sont entre leurs mains.

قال المسعودى وللعضان اخبار وسير ومناقب حسان قد اتينا على ذكرها في كتابنا المسمى اخبار الزمان وفي الاوسط وكذلك ما كان في ايامه من الكوائن والاحداث والفتوح ولخروب مع الروم وغيرهم

Ali est le légitime successeur de Mohammed et le maître du pouvoir dans tout l'empire;

Ali, dont Dicu a enfin manifesté les droits, alors que tu le combattais avec les hérétiques.

Un homme tel que toi est exclu du nombre des gens de bien, et ne compte parmi nous aucun ami qui lui adresse d'indulgents reproches.

Dicu lui-même l'a révélé : tu es un impie (Koran, XLIX, 6) et tu n'as rien à revendiquer dans l'islam.

Le lecteur trouvera, dans nos Annales historiques et notre Histoire moyenne, l'histoire biographique d'Otmân et le panégyrique de ses vertus, ainsi que le détail des événements de son règne, ses conquêles, ses expéditions contre les Grecs et d'autres peuples, etc.

## الياب الثامن والسبعون ذكر خلافة على بن ابي طالب

وبايع الناس على بن ابي طالب في اليوم الذي قتل فيه عشان ابن عفان فكانت خلافته الى ان استشهد اربع سنين وتسعة اشهر وثمانية ايام وقيل اربع سنين وتسعة اشهر الا يوما وكانت الفُرقة بينه وبين معاوية بن ابي سغيان فيما ذكرنا من خلافته وكان مولده في الكعبة وقيل ان خلافته كانت خسس سنين وثلاثة اشهر وسبع ليال واستشهد وهو ابن ثلات وستين سنة وعاش بعد الضربة للمعة والسبت وتوفي ليلة وستين سنة وعاش بعد الضربة للمعة والسبت وتوفي ليلة الاحد وقد قبل في مقدار عرد اقبل محا ذكرنا وقد تنوزع في

## CHAPITRE LXXVIII.

KHALIFAT D'ALI, FILS D'ABOU TALIB.

Ali fut proclamé le jour même du meurtre d'Otmân, fils d'Affân. Son règne, jusqu'au jour où il fut assassiné, fut de quatre ans, neuf mois et huit jours, ou, selon d'autres, quatre ans et neuf mois, moins un jour. Sa rupture avec Moâwiah, fils d'Abou Sofiân, dura pendant tout le temps qu'il exerça l'autorité suprême. Ali naquit dans la Kaabah. Selon d'autres auteurs, il régna pendant cinq ans, trois mois et sept jours. Il avait soixante-trois ans, lorsqu'il fut assassiné. Après avoir reçu le coup mortel, il vécut encore le vendredi et le samedi et n'expira que dans la nuit qui précédait le dimanche. On n'est d'accord ni sur l'évaluation de son âge, que l'on dit avoir été moins avancé, ni sur l'emplacement de son tombeau. Selon les uns, il fut enterré

موضع قبرة فنهم من قال انه دفين في مسجد الكوفة ومنهم من قال انه حل الى المدينة فدفن عند قبر فاطمة ومنهم من قال انه حل في تابوت على جهل وان الجمل تاة ووقع في بلاد طي وقد قيل من الوجوة غير ما ذكرنا وقد اتبنا على ذلك في كتابينا اخبار الزمان والاوسط

ذكر نسبه رضى الله عنه ولمع من اخبارة وسيرة

هو على بن ابى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منان ويكنى ابا للسن وامه فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد منان ولم يكن من عهد النبى صلّعه الى وقتنا هذا من خلافة المتقى من ولى الخلافة من اسمه على غيرة وغير المكتنى بالله على بن المعتضد وكان اول من ولدة هاشميان من الخلقة

dans la mosquée de Koufah; selon les autres, auprès du tombeau de Fatimah, à Médine. D'autres prétendent que le chameau chargé du cercueil, s'étant égaré, entra dans le pays des Benou Tayi. Il y a encore, sur ce point, d'autres versions que nous avons rapportées dans les Annales historiques et dans l'Histoire moyenne.

GÉNÉALOGIE D'ALI; APERÇU DE SON HISTOIRE ET DE SES EXPÉDITIONS.

Ali, fils d'Abou-Talib, fils d'Abd el-Mottalib, fils de Hachém, fils d'Abd Ménaf, était surnommé Abou'l-Haçan. Sa mère se nommait Fatimah, fille d'Açed, fils de Hachém, fils d'Abd Ménaf. Depuis le temps du Prophète jusqu'à Mottaki, le khalife actuel, il n'y a eu que deux khalifes du nom d'Ali: Ali, fils d'Abou Talib, et Moktafi-Billah Ali, fils de Môtaded. Ali est le premier khalife né d'un père et d'une mère hachémites. On croit que sa proclamation par le peuple

وقيل انه بويع بيعة العامة بعد قتل عثمان باربعة ايام وقد ذكرنا البيعة الاولى فيما سلف من كتابنا هذا وتنازع الناس في اسم الى طالب ابية وولد الى طالب بن عبد المطلب اربعة ذكور وبنتان طالب وعقيل وجعفر وعلى وفاختة وتتكانة لام واب امهم فاطمة بنت اسد بن هاشم وبين كل واحد من البنين عشرة اعوام فطالب الاكبر وبينة وبين عقيل عشرسنين سنين وبين عقيل وجعفرسنتان (۱) وبين جعفر وعلى عشرسنين واخرج مشركوا قريش طالب بن ابي طالب يوم بدر الى حرب رسول الله صلعم كرها ومضى فلم يعرن له خبر وحُغظ من قولة في ذلك اليوم

يا ربّ امّا خرجوا بطالب في مِقْنبٍ من هذه المقانب

eut lieu quatre jours après le meurtre d'Otmân. Quant à la première proclamation, nous en avons parlé précédemment. On n'est pas d'accord sur le nom du père d'Ali, Abou Talib, fils d'Abd el-Mottalib. Il eut quatre fils, à savoir : Talib, Okaïl, Djâfar et Ali; deux filles : Fakhitah et Djomanah. Tous ses enfants étaient du même lit et avaient pour mère Fatimah, fille d'Açed, fils de Hachém. Un intervalle de plusieurs années séparait la naissance de chacun de ces fils : la différence était de dix ans entre Talib l'aîné et Okaïl; de deux ans entre Okaïl et Djâfar; de dix ans entre Djâfar et Ali. Talib, l'aîné des enfants d'Abou Talib, fut enrôlé malgré lui dans les rangs des Koreïchites infidèles, qui marchèrent contre le Prophète, à la journée de Bedr. Il disparut, et l'on n'eut plus de ses nouvelles; mais on a conservé les deux vers qu'il composa sur cette fameuse bataille:

O mon Dieu, ils ont contraint Talib à marcher dans les rangs de leur armée.

فَآجِعِلَّهُمُ المغلوبُ غير الغالب والرجلُ المسلوبُ غير السالب

وكان زوج فأختة بنت إلى طالب ابو وهب هبيرة بن عجرو بن عايد بن عجرو بن عليها ابنا وبنتا وهاجرت ومات زوجها بنجران مشركا وفيها يقول ببلاد تجران من ابيات كثيرة

أَشَاقِتِكَ هَنْكُ ام فَآءَكَ سُوَّالَهَا كَذَاكَ النوى اسبابها وْآنَتَقَالُهَا وَآنَتَقَالُها وَآنَاتُ وَمِنْ فَعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولُولُولُولُولُ اللَّوْلُولُ اللَّاللَّوْلُولُ اللَّالُولُ وَاللَّاللَّا الل

وهي طويلة وكانت تكنتي ام هاني وقد استعمل على حين

Permets qu'ils soient vaincus et non vainqueurs, que chacun de leurs soldats soit privé de butin et enrichisse celui de leurs adversaires.

Fakhitah, fille d'Abou Talib, avait épousé Abou Wehb Hobeïrah, fils d'Amr, fils d'Aïd, fils d'Amr, fils de Makhzoum, dont elle eut un fils et une fille. Elle accompagna le Prophète dans sa fuite; mais son mari mourut idolàtre à Nedjrân. Il composa, dans ce pays, un grand nombre de vers, dont voici un fragment relatif à Fakhitah:

Hind soupire-t-elle pour toi? Es-tu l'objet de ses sollicitations? Telles sont les causes de l'absence et ses vicissitudes.

Tandis que je dormais sur le sommet du château inaccessible de Nedjrân, sou image est venue m'éveiller.

Et pourtant (ô Hind) en suivant la religion de Mohammed, tu as rompu les liens du sang qui nous unissaient.

Cette pièce est très-longue. Fakhitah était surnommée Ommi-Hani. Ali, quand il arriva au khalifat, donna un افضت للخلافة اليم ابنها جعدة بن هبيرة وجعدة هذا هو القائل

ای من بنی مخروم ان کنت سائلًا ومن هاشم اُتی لخیر قبیل شن دا آلذی یناًی علی بخاله وخالی علی دو الندی وعقیل

وجمانة بنت ابى طالب كان بعلها ابو سغيان بن للحارث بن عبد المطلب وهي اول هاشمية ولدت لهاشمى كذلك ذكر الزبير ابن بكار في كتابة في انساب قريش واخبارها وهاجرت وماتت في المدينة في ايام النبي صلّعم وكان مسير على الى البصرة إفي سنة ست وثلاثين وفيها كانت وقعة للجمل وذلك يوم للحميس لعشر خلون من جمادى الاولى منها وقتل فيها من اهل البصرة

emploi à Djâdah ben Hobeïrah, fils de sa sœur. Ce Djâdah est l'auteur des vers suivants :

Veux-tu connaître ma famille? Mon père descend des Benou Makhzoum; ma mère est une Hachémite et la meilleure des épouses.

Qui oserait placer un oncle maternel au dessus des miens, au-dessus du généreux Ali et d'Okaïl?

L'autre fille d'Abou-Talib, Djomanah, eut pour époux Abou-Sofiân, fils d'el-Harit, fils d'Abd el-Mottalib, et fut la première Hachémite qui donna des enfants à un homme de cette même famille. C'est du moins ce que rapporte Zobeïr, fils de Bekkar, dans son livre intitulé: Généalogie et histoire des Koreïchites. Djomanah émigra et mourut à Médine, du vivant du Prophète.

L'an 36 de l'hégire, Ali se rendit à Basrah. La bataille du Chameau eut lieu le jeudi, dix de djomada I de la même année. Treize mille soldats de Basrah et autres périrent dans cette journée; Ali perdit cinq mille des siens. Mais on est

وغيرهم ثلاثة عشر الف رجل وقتل من اصحاب على خسة الان وقد تنازع الناس في مقدار من قتل من الغريقين فعلل ومكثر والمقلل يقول قتل منهم سبعة الان والمكثر يقول عشرة الان على حسب ميل الناس واهوائهم الى كل فريق منهم فكانت وقعة واحدة في يوم واحد وقيل انه كان بين خلافة على الى وقعة الجمل خسة اشهر واحد وعشرون يوما وبين وقعة الجمل واول المجرة خس وثلاثون سنة وخسة اشهر وعشرة ايام وبين ذلك وبين ان دخل على الكوفة شهر وبين ذلك وبين اول المجرة خس وثلاثون سنة وستة اشهر وعشرة ايام وبين دلول على والتقائم مع معاوية للقتال بصغين ستة اشهر وثلاثة عشر يوما وبين ذلك واول المجرة ست وثلاثون سنة وثلاثة عشر يوما وبين ذلك واول المجرة ست وثلاثون سنة

Les uns loin de s'accorder sur les pertes des deux armées. Les uns les diminuent, les autres les exagèrent; les premiers les portent à sept mille hommes, les seconds à dix mille, selon l'inclination et la préférence qu'ils ont pour l'un ou pour l'autre parti. Il n'y eut qu'une seule bataille et en un seul jour. Entre l'avénement d'Ali et cette bataille, on compte un intervalle de cinq mois et vingt et un jours; entre cette hataille et le commencement de l'hégire, trentecing ans, cinq mois et dix jours. Ali entra dans Koufah un mois après la bataille, c'est-à-dire, trente-cinq ans, six mois et dix jours, à dater de l'hégire. Six mois et treize jours s'écoulèrent entre l'arrivée d'Ali à Koufah et la bataille de Siffin, dans laquelle il combattit Moàwiah. La bataille de Siffin fut donc livrée trente-six ans et treize jours après l'hégire. Soixante et dix mille hommes y perdirent la vie, à savoir : quarante-cinq mille de l'armée de Syrie et vingt-cinq mille de l'armée d'Irak. Les deux

وثلاثة عشر يوما وقتل بصغين سبعون الغا من اهل الشام خسة واربعون الغا ومن اهل العراق خسة وعشرون الغا وكان المقام بصغين ماية يوم وعشرة ايام وقتل بها من العحابة عن كان مع على خسة وعشرون رجلا منهم عاربي ياسر ابو البقظان المعرون بابن سمية وهو ابن ثلاث وتسعين سنة وكانت عدة الوقائع بين اهل العراق والشام تسعون وقعة وفي سنة ثمان وثلثين التقي الحكان وها عرو بن العاص وابو موسى الاشعرى بارض الملقا من ارض دمشق وقيل بدومة الجندل وهي على تحو عشرة اميال من دمشق وكان من امرها ما قد شهر وسنورد فيما يرد من هذا الكتاب لمعا من ذكرة وان كنا قد اتبنا على مبسوط ذلك فيما سلف من كتبنا وفي هذه السنة حكات الخوارج وتحكات وهم الشراة وكان عن شهد

armées campèrent cent dix jours à Sissin. Vingt-cinq des Compagnons du Prophète, qui suivaient le parti d'Ali y furent tués, notamment Ammar, fils de Yaçir Abou'l-Yakzân, surnommé Ibn-Someyiah; il'était âgé de quatrevingt-treize aus. Le nombre des combats livrés entre l'armée d'Irak et celle de Syrie, à Siffin, s'élève à quatrevingt-dix. L'an trente-huit de l'hégire, eut lieu l'entrevue des deux arbitres, Amr, fils d'el-Assi, et Abou Mouça el-Achâri, à Balka, ville du territoire de Damas, ou, selon d'autres, à Dawmat el-Djandal, bourgade située à environ dix milles de Damas. On connaît les résultats de cette conférence. Nous en toucherons quelques mots dans la suite de ce récit, quoique nous en ayons déjà présenté les détails dans nos ouvrages précédents. La même année, les Kharidjites ou hérétiques se révoltèrent et se déclarèrent indépendants. Dans les rangs de l'armée d'Ali, à Siffin, se trouصغين مع على من المحاب بدر سبعة وتمانون رجلا منهم سبعة عشر من المهاجريين وسبعون من الانصار وشهد معه عن بايع تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان من المهاجريين والانصار تسعماية فكان جهيع من شهد معه من المحابة الغي وتمانماية وي سنة ثمان وثلاثين كان حربه مع اهل النهروان من الخوارج وقعد عن بيعته جماعة عثمانية لم يروا الا الخروج عن الامر منهم سعد بن ابي وتاس وعبد الله بن عروان ومنهم عر وبايع يزيد بعد ذلك والجاج لعبد الملك بن مروان ومنهم قدامة بن مظعون وأهبان بن صيغي وعبد الله بن سلام والمغيرة ابن شعبة الثقني وهن اعتزل من الانصار كعب بن مالك وحسان ابن ثابت وكانا شاعرين وابو سعيد اللهدي ومحد بن مسطة

vaient quatre-vingt-sept Compagnons du Prophète qui avaient combattu à Bedr, savoir : dix-sept Mohadjirs et soixante et dix Ansars. On comptait aussi dans son armée neuf cents Mohadjirs ou Ansars, qui avaient pris part à l'élection sous l'arbre, c'est-à-dire à l'élection de plein gré; en tout, deux mille huit cents Compagnons du Prophète.

En la même année, Ali combattit les Kharidjites à Nehrewân. Un certain nombre des partisans d'Otmân, voulant s'affranchir de toute autorité, avaient refusé le serment à Ali. Parmi ces derniers se trouvaient Saad, fils d'Abou Wakkas; Abd Allah, fils d'Omar; Yézid et Haddjadj, qui se prononcèrent plus tard en faveur d'Abd el-Mélik, fils de Merwân; Kodamah, fils de Mazhoûn, Ohbân, fils de Saïfi; Abd Allah, fils de Sellam, et Mogaïrah, fils de Chôbah le Takifite. Au nombre des Ansars dissidents, on remarquait Kaab, fils de Malik, et Haçân, fils de Tabit, tous les deux poëtes; Abou Saïd el-Khodri; Mohammed, fils de Maslamah, allié des

حليف بنى عبد الاشهل ويزيد بن تأبت ورافع بن خدي ونعمان بن بشير وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة ومسلمة ابن خالد في اخرين من العثمانية من الانصار وغيرهم من المامة وسواهم وانتزع على املاكا كان عثمان اقطعها جماعة من الناس وقسم ما في بيت المال على الناس ولم يغضل احدا على احد وبعثت ام حبيبة بنت ابي سغيان الى اخيها معاوية بقيص عثمان مخضبا بدمه مع النعمان بن بشير الانصارى واتصلت بيعة على بالكوفة وغيرها من الامصار وكانت الكوفة اسرعها اجابة الى بيعته واخذ له البيعة على اهلها ابو موسى الاشعرى حين تكاثر الناس عليه وكان عليها عاملا لعثمان وات جماعة عن بيعته من بنى امية منهم سعيد بن

Benou Abd el - Achhal; Yézid, fils de Tabit; Rafî, fils de Khadidj; Nomân, fils de Béchir; Foudalah, fils d'Obeïd; Kaab, fils d'Adjrah; Maslamah, fils de Khalid, et une foule d'autres Ansars, d'Omeyades, etc. qui restaient attachés au parti d'Otmân. La confiscation ordonnée par Ali des domaines qu'Otmân avait accordés à un grand nombre d'entre eux; le partage intégral des revenus du trésor, sans aucun privilége; enfin l'envoi de la chemise ensanglantée d'Otmân, que Oumm-Habibah, fille d'Abou Sofiân, fit remettre à Moâwiah, son frère, par Nomân, fils de Béchir el Ansari: tous ces griefs excitèrent leur ressentiment contre Ali.

L'autorité d'Ali fut reconnue à Koufah et dans d'autres villes; mais Koufah la reconnut d'abord, grâce à l'influence d'Abou Mouça el-Achâri, qui, bien que nommé gouverneur de cette ville par Otmân, sut attirer la foule dans le parti d'Ali. Plusieurs Omeyades dissidents, tels que Saïd, fils d'el-Assi, Merwân, fils d'el-Hakem, et Walid, fils d'Okbah, fils d'A-

العاص ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة بن ابي معيط نجرى بينه وبينهم خطب طويل وقال له الوليد انا لم نتخلف عن بيعتك رغبة عنك لكنا وترنا الناس وخفنا على نفوسنا وعذرنا فيها قلنا واضح اما أنا فقتلت ابي صبرا وضربتنى حدا وقال سعيد بن العاص كلاما كثيرا وقال الوليد اما سعيد فقتلت ابالا واهنت مثوالا واما مروان فشتحت ابالا وعبت عشان في ضمة أيالا وقد ذكر أبو مخنف لوط بن يحيى أن حسان بن ثابت وكعب بن مالك والنعمان بن بشير قبل نفوذة بالقيص اتوا عليا في أخرين من العثمانية فقال كعب يا أمير المؤمنين ليس مُسمّيا من اعتب وخير كفر ما محالا عذر في كلام كثير شم ليس مُسمّيا من اعتب وخير كفر ما محالا عذر في كلام كثير شم

bou Moaît, se rendirent auprès d'Ali et eurent avec lui une longue conférence. Walid lui dit : « Ce n'est pas un sentiment de haine qui nous porte à protester contre ta nomination; mais nous redoutons l'opinion et nous craignons pour nos jours. Notre excuse est donc manifeste. En ce qui me touche personnellement, tu as fait périr mon père par la main du bourreau, et tu m'as infligé une peine infamante. » Saïd, fils d'el-Assi, entra, à son tour, dans de longues explications; puis Walid reprit la parole et ajouta : « Quant à Saïd, tu as tué son père et déshonoré sa demeure. Pour Merwân, tu as outragé son père, et tu as blàmé Otmàn de s'attacher au même Mer vân. »

D'après ce qu'Abou Mikhnef Lout, fils de Yahia, a raconté, Haçân, fils de Tabit, Kaab, fils de Malik, et Nomân, fils de Béchir, ce dernier, avant d'avoir été chargé de la chemise ensanglantée d'Otmân, allèrent trouver Ali, avec quelques autres partisans d'Otmân. Kaab lui adressa un long discours, dans lequel se trouvait cette phrase : « Celni à qui on pardonne n'est plus coupable, et la meilleure expiation بایع وبایع من ذکرنا جمیعا وقد کان عرو بن العماص انحسرن من عثمان لانحارفه عند و تولیته مصر غیره فنول الشام فیلما اتصل به امر عثمان وما کان من بیعنة علی کتب الی معاویة یهزه ویشیر علیه بالمطالبة بدم عثمان وکان فیما کتب به البه ما کنت صانعا اذا قشرت من کل شیء تملکه واصنع ما انت صانع فبعث البه معاویة فسار البه فقال له معاویة بایعنی قال لا والله لا اعطیك من دینی حتی انال من دنیاك فقال سئل قال مصر طُعمةً ناجابه الی ذلك و كتب له به كتابا فقال هرو بن العاص في ذلك

مُعاوى لا اعطيك ديني ولم انهل به منك دنيا فْانْظُرُنْ كيف تصنعُ

est une excuse qui efface la faute. » Puis il prêta serment à Ali, lui et tous ceux qui l'avaient accompagné.

Amr, fils d'el-Assi, s'était détaché du parti d'Otmân, depuis que ce khalife, lui retirant sa faveur, l'avait remplacé dans le gouvernement de l'Égypte. Amr était en Syrie, lorsqu'il apprit le meurtre du khalife et la nomination d'Ali. Cependant il écrivit à Moâwiah pour exciter son ressentiment et le pousser à venger le sang d'Otmân. « Que pourras-tu faire, lui écrivait-il, lorsque tu auras été dépouillé de tout ce que tu possèdes? C'est maintenant qu'il faut agir. » Moâwiah l'appela auprès de lui et lui demanda sa voix. Amr lui dit : « Je ne te sacrifierai ma religion que si je partage avec toi les biens de ce monde. — Parle, dit Moâwiah. — L'Égypte, reprit Amr, est le morceau que je convoite. » Moâwiah consentit à sa demande, et lui conféra, par écrit, le gouvernement de cette province. Voici deux vers d'Amr qui se rapportent à cette circonstance :

Moâwiah, je ne te sacrifie ma foi religieuse que pour obtenir de toi les biens de ce monde. Pense à ce que tu dois faire.

فإن تعطني مصرا فاريخ بصفقة أخذت بها شيخًا يضرّ وينفعُ

وأتى المغيرة بن شعبة عليا وتال له ان لك حق الطاعة والنصيحة وأن الرأى اليوم تحوز به ما في غد وان المضاع اليوم الضياع به ما في غد اقرر معاوية على عله واقرر ابن عامر على علم واقرر العمال على اعالهم حتى اذا انتك طاعتهم وبيعة الجنود استبدلت او تركت تال حتى انظر فخرج من عندة وعاد اليم من الغد فقال اني اشرت عليك بالامس برأى تعقبته برأى وانما الرأى ان تعاجلهم بالنزع فتعرف السامع من غيرة وتستقبل امرك ثم خرج من عندة فتلقاة ابن عباس خارجا وهو داخل فالما انتهى الى على قال رأيتُ المغيرة خارجا

Si tu me donnes l'Égypte, tu conclus un marché avantageux, car tu achètes un cheïkh qui peut aussi bien nuire que servir.

Mogaïrah, fils de Chôbah, se rendit chez Ali et lui dit : « Tu as le droit d'attendre de moi de l'obéissance et des conseils. Sois prudent aujourd'hui, afin d'être maître de la situation demain; au contraire, une faute commise aujourd'hui entraînerait ta perte demain. Laisse Moâwiah et le fils d'Amir à leurs postes et maintiens tous les agents dans leurs fonctions. Quand tu auras reçu leur serment d'obéissance et celui de l'armée, tu pourras les révoquer ou les conserver. — J'y réfléchirai, » dit Ali. Mogaïrah sortit; il revint le lendemain et lui dit : « Au conseil que je te donnais hier, j'en opposerai un second. La prudence exige que tu les destitues; tu connaîtras ainsi l'obéissance des uns, l'insubordination des autres, et lu affermiras ton autorité. » Puis il sortit et rencontra Ibn Abbas qui entrait. Ce dernier, en abordant le khalife, lui dit : «Je viens de rencontrer Mogaïrah sortant de chez toi. Quel était le but de sa visite? »

من عندك فغيم جاءك قال جاءنى امس بذيت وذيت وجاءنى اليوم بذية وذية فقال اما امس فقد نعطك واما اليوم فقد غشك قال فما الرأى قال الرأى ان خرج حين قتل الرجل او قبيل ذلك فتأتى مكة فتدخل دارك وتغلق بابك عليك فان كانت العرب مائلة مضطرة فى اثرك لا تجد غيرك فاما اليوم فان بنى امية سيحسنون الطلب بان يلزموك شعبة من هذا الامر ويشبهون فيك على الناس وقال المغيرة نعصته فلم يقبل فغششته وذُكر انه قال والله ما نعصته قبلها ولا انعصه بعدها قال المسعودي ووجدت فى وجه اخر من الروايات ان ابن عباس قال قدمت من مكة بعد مقتل عثمان بخمسة ايام

Ali lui avoua qu'il lui avait donné tel conseil la veille, et tel autre aujourd'hui. « Hier, reprit Ibn Abbas, il t'a vraiment donné un conseil, mais aujourd'hui il t'a trompé. » Et, Ali lui demandant son avis, il ajouta : «Tu aurais sagement fait de t'éloigner, le jour du meurtre de cet homme (Otmân), ou un peu auparavant; de retourner à la Mecque; de t'enfermer chez toi et de condamner ta porte. Si les Arabes s'étaient déclarés pour toi, ils se seraient mis à ta recherche et ne t'auraient point opposé un rival. Tandis qu'à présent les fils d'Omeyah mettront tout en œuvre pour entraver ton autorité et te rendre impopulaire. » Mogaïrah (racontant son entrevue avec Ali) disait : « Je lui ai d'abord donné un avis salutaire, et, voyant qu'il le repoussait, je l'ai trompé. » D'après une autre version, il aurait dit : « Par Dieu, je ne l'ai pas conseillé jusqu'à ce jour, et je ne le conseillerai point désormais.»

Dans une relation différente, j'ai trouvé les faits racontés ainsi qu'il suit par Ibn Abbas lui-même: « Cinq jours après la mort d'Otmân, j'arrivai à la Mecque et je me présentai

نجئت عليا ادخل عليه فقيل لى عنده المغيرة بن شعبة فيلست بالباب ساعة فخرج المغيرة فسلم على وقال متى قدمت قلت الساعة ودخلت على على فسلمت عليه فقال لى اين لقيت الزبير وطلحة قلت بالنواصف قال ومن معها قلت ابو سعيد ابن للحرث بن هشام في فتية من قريش فقال على اما انهم لن يدعوا ان يخرجوا يطلبوا بدم عثمان والله يعلم انهم قتلة عثمان فقلت اخبرني عن شأن المغيرة ولم خلا بك قال جاءني بعد مقتل عثمان بيومين فقال اخلني فعلت فقال ان النصح بعد مقتل عثمان بيومين فقال الخاص وانى الشير عليك ان لا رخيص وانت بقية الناس وانا لك ناصح واني الشير عليك ان لا ترد عال عثمان عامك هذا وآكتب اليهم باثباتهم على اعالهم

chez Ali. On me répondit que Mogaïrah, fils de Chôbah, était avec lui, et je m'assis un moment au seuil de sa demeure. Bientôt Mogaïrah sortit, me salua et me demanda depuis quand j'étais arrivé. « J'arrive à l'instant, » lui répondis-je; puis j'entrai chez Ali et le saluai. Il me dit: « Où as-tu rencontré Zobeir et Talhah? - A Nawaçif. - Qui était avec eux? - Abou Saïd, fils d'el-Harit, fils de Hicham, et quelques Koreïchites. » Ali reprit : « Ils n'auront pas l'audace de demander vengeance du meurtre d'Otmân, car Dieu sait qu'ils sont les anteurs de sa mort. » l'interrogeai Ali sur Mogaïrah et sur la conversation particulière qu'il avait eue avec lui. Ali me répondit : « Mogaïrah est venu chez moi, deux jours après le meurtre d'Otmàn et m'a demandé un entretien secret. Je le lui accordai et il me dit : « Les conseils ne coûtent pas cher. To es ce qui nous reste de plus précieux, et je dois te donner un avis utile. Crois-moi, ne révoque pas cette année les agents nommés par Otmân; au contraire, maintiens-les, par décrets, dans les fonctions qu'ils exercent. Quand ils t'auront

فاذا بايعوا لك واطمأن امرك عزلت من احبب واقررت من احببت فقلت ما وألله لا ادهن في ديني ولا اعطى الربّا في امرى قال فان كنت قد ابيت فانزع من شبئت واترك معاوية فان له جرأة وهو في اهل الشام مسموع منه ولك في اثباته حجة فقد كان عرولاه الشام كله فقلت له والله لا استعمل معاوية يومين أبدا نخرج من عندى على ما اشار به ثم عاد فقال اني اشرت عليك بما اشرت به وابيت عليّ ثم نظرت في الامر فاذا انت مصيب لا ينبغى ان تأخذ امرك بحدعة ولا يكن فيه دلسة قال ابن عباس فقلت له اما اول ما اشار به عليك فقد نعك واما الآخر فقد غشك وانا اشير عليك ان تشبت

prêté serment, quand tout danger sera écarté, tu pourras à ton gré les révoquer ou les conserver. - Non, lui répondis-je, je ne faillirai pas à ma religion, et aucun de mes actes ne sera entaché d'hypocrisie. - Puisque tu n'y consens point, destitue qui bon te semblera, à l'exception de Moâwiah. C'est un homme audacieux et très-influent en Syrie. Tu as d'ailleurs un motif plausible pour le maintenir, puisque Omar lui avait confié le gouvernement de la Syrie tout entière. - Non certainement, m'écriai-je, jamais je n'emploierai Moâwiah, ne fût-ce que deux jours. » A la suite de cet entretien, Mogaïrah prit congé de moi. Il revint plus tard et me dit : « Hier, je t'ai dit mon avis, tu l'as rejeté; j'ai réfléchi depuis à cette affaire, et je te donne raison. Tu ne peux pas avoir recours à la ruse, et la dissimulation doit être bannie de tes projets. • Ibn Abbas ajoutait : « Je dis alors au khalife : Le premier avis était celui d'un sage conseiller, le second celui d'un traître. Je t'engage à conserver Moâwiah. Lorsqu'il t'aura prêté serment, je معاوية نان بايعك فعلى ان اقلعه من منزله فقال والله لا اعطيه الا السيف ثم تمثل

لها ميتة ان متّها غير عاجر بعار اذا ما غالت النفس غولها فقلت يا أمير المؤمنين انت رجل شجاع اما سمعت رسول الله صلّعم يقول للحرب خدعة قال بلى فقلت اما والله لئى اطعتنى لاصدرن بهم بعد ورد ولاتركنهم ينظرون في ادبار الامور ولا يدرون ما كان وجهها في غير نقص لك ولا اثم عليك فقال لى يا ابن عباس لست عن هناتك ولا هنات معاوية في شيء تشير به على برأى فاذا عصيتك فاطعنى فقلت انا افعل فان ايسرة لك عندى الطاعة

me charge de l'enlever de chez lui. — Non, répondit Ali, entre lui et moi, il n'y aura que le sabre; » et il ajouta cette sentence en vers :

«Que m'importe le trépas, si je succombe sans honte, lorsque la mort viendra fondre sur moi!»

Je repris : « Émir des Croyants, tu es un homme intrépide; mais n'as-tu pas entendu dire au Prophète que la guerre c'est la ruse? — C'est vrai, me dit Ali. — Eh bien, continuai-je, si tu suis mon conseil, je saurai les éloigner de la citerne, après leur en avoir montré le chemin (proverbe). Je leur montrerai l'envers de la situation, sans qu'ils en connaissent la véritable face; et cela, sans détriment pour toi, sans tache à ton honneur. — Fils d'Abbas, me répondit Ali, je ne veux pas être l'instrument de tes volontés ni de celles de Moâwiah, en adoptant le plan que ta prudence me suggère. Je te désobéis; mais tu dois m'obéir. — J'obéirai, lui dis-je, rien ne m'est plus facile que de te prouver ma soumission. »

## الباب التاسع والسبعون

ذكر الاخبار عن يوم للحمل وبدءة وما كان فيه من للحروب وغير ذلك

ودخل طلحة والربير مكة وقد كانا استأذنا عليّا في العمرة فقال لهما لعلكا تريدان البصرة او الشام فاقسما انهما لا يقصدان غير مكة وقد كانت عايشة بمكة وقد كان عبد الله ابن عامر عامل عثمان على البصرة هرب منها حيى أخذ البيعة لعلى بها على الناس حارثة بن قدامة السعدى ومسير عثمان بن حنيف الانصارى اليها على خراجها من قبل على وانصرف عن اليمن عامل عثمان وهو يعلى بن منية فأقي مكة

## CHAPITRE LXXIX.

RÉCIT DE LA JOURNÉE DU CHAMEAU; SES CAUSES; COMBATS LIVRÉS
PENDANT CETTE JOURNÉE, ETC.

Talhah et Zobeïr arrivèrent à la Mecque, après avoir obtenu d'Ali la permission de visiter les lieux saints. « Votre intention, leur avait dit Ali, est sans doute de vous rendre à Basrah ou en Syrie. » Mais ils affirmèrent par serment que la Mecque était le seul but de leur voyage. Aïchah s'y trouvait alors. Abd-Allah, fils d'Amir, gouverneur de Basrah sous Otmân, s'enfuit de cette ville, dès que Haritah, fils de Kodamah es-Saadi, vint y réclamer le serment de fidélité en faveur d'Ali, et Otmân, fils de Honaïf el-Ansari, y prélever l'impôt au nom du nouveau khalife. D'autre part, Yâla, fils de Mounyah, auquel Otmân avait donné le gouvernement du Yémen, abandonna son poste et vint à la Mecque, où

فصادن بها عايشة وطلحة والزبير ومروان بن الحكم في اخرين من بنى امية فكان عمن حرّض على الطلب بدم عنهان واعطى عايشة وطلحة والزبير اربعماية الف درهم وكراءا وسلاحا وبعث الى عايشة بالجمل المسمى عسكر وكان شرآؤة عليه باليمن مايتى دينار فارادوا الشام فصدهم ابن عامر وتال ان معاوية لا ينقاد اليكم ولا يعطيكم من نفسه الضمة لكن هذة البصرة لى بها صنائع وعدد نجهزهم بالف الف درهم وماية من الابل وغير ذلك فسار القوم نحو البصرة في ستهاية راكب فانتهوا في الليل الى مآء لبني كلاب يعرف بالحرّب عليها اناس من بني كلاب فعوت كلابهم على الركب فقالت عايشة ما اسم هذا الموضع فقال لا السائق لجملها الحوب فاسترجعت وذكرت ما

il rencontra Aïchah, Talbah, Zobeïr, Merwân, fils d'el-Hakem, et d'autres Omeyades. Yâla, impatient de venger le meurtre d'Otmân, partagea quatre cent mille dirhems, des provisions et des armes, entre Talhah, Zobeir et Aichah, et envoya à celle-ci un chameau nommé Asker, qu'il avait payé deux cents dinars dans le Yémen. Ils voulaient se rendre en Syrie, mais Ibn Amir combattit cette résolution. « Moâwiah, leur dit-il, ne voudra pas reconnaître votre autorité, ni agir de concert avec vous. Or, Basrah est à moi; c'est là que vous trouverez les ressources et le matériel nécessaires. » Munis, par ses soins, d'un million de dirhems, de cent chameaux et de provisions, les conjurés partirent pour Basrah avec six cents cavaliers. Ils s'arrètèrent, de nuit, près d'un puits nommé el-Hawb (le crime), appartenant aux Benou Kilah. Quelques hommes de cette tribu y campaient, et leurs chiens se mirent à aboyer, à l'approche des cavaliers. Aïchah demanda le nom de ce lien. - « El-Hawb, » lui dit l'Arabe qui abrenvait son chaقيل لها في ذلك وقالت ردوني الى حرم رسول الله صلّعم لا حاجة لى في المسير فقال الزبير تائلة ما هذا للوب ولقد غلط فيها اخبرك به وكان طلحة في ساقة الناس فلحقها فاقسما بائلة تعالى ان ذلك ليس بالحوب وشهد معهما خسون رجلا محن كان معهم فكان ذلك اول شهادة زور اقبهت في الاسلام فأتوا البصرة نخرج اليهم عنمان بن حنيف فانعهم وجرى بينهم قتال ثم انهم اصطلحوا بعد ذلك على كف للرب الى قدوم على فلما كان في بعض الليالى بيّتوا عنمان بن حنيف فأسروة وضربوة ونتفوا لحيته ثم ان القوم استرجعوا وخافوا على وضربوة ونتفوا لحيته ثم ان القوم استرجعوا وخافوا على الانصار نخلوا عنه وأرادوا بيت المال فانعهم للخزان والموكلون والموكلون

meau. Aussitôt elle revint et fit part à ses compagnons de ce qu'elle venait d'apprendre, en ajoutant : « Ramenez-moi sur le territoire sacré de l'apôtre de Dieu; je ne tiens plus à poursuivre ma route. » Zobeir affirma par serment que ce lieu ne se nommait pas el-Hawb, et qu'elle avait été mal renseignée. Talhah, qui se trouvait à l'abreuvoir, revint en ce moment, jura aussi par le nom du Dieu suprême que ce n'était pas el-Hawb, et fit jurer avec lui cinquante hommes qui l'accompagnaient. Ce fut la première fois que des musulmans prêtèrent un faux serment. Quand la troupe arriva devant Basrah, Otmân, fils de Honaïf, marcha à sa rencontre pour lui barrer le passage. On en vint aux mains; puis une trêve fut conclue jusqu'à l'arrivée d'Ali. Cependant, quelque temps après, Otmàn fut attaqué, pendant la nuit, et fait prisonnier. On le frappa et on lui arracha la barbe. Mais ses ennemis, craignant d'attirer sur leurs partisans de Médine la colère de Sehl, fils de Honaïf, frère d'Otmân, et celle des autres Ansars, lui rendirent la liberté.

به وهم السابحة (1) فقتل منهم سبعون رجلا غير من جرح وخسون من السبعين ضربت اعناقهم صبرا بعد الاسر فهولآء اول من قتل في الاسلام ظلما وصبرا وقتلوا حكم بن جبلة العبدى وكان من سادات عبد القيس وزهاد ربيعة ونساكها وتشاح طلحة والربير في الصلاة بالناس ثم اتفقوا على ان يصلى بالناس عبد الله بن الربيريوما وثهد بن طلحة يوما في خطب طويل كان بين طلحة والربير الى ان اتفقا على ما وصفنا وسار على من المدينة بعد اربعة اشهر وقد قيل غير ذلك في سبعماية راكب منهم اربعماية من المهاجرين والانصار منهم سبعون بدريا وباقيهم من المحابة وقد كان استخلف على المدينة سهل

Ils voulurent, après cela, s'emparer du trésor public. Le trésorier et les Sabiheh qui étaient préposés à la garde du numéraire essayèrent de résister. Sans compter les blessés, sur soixante et dix hommes qui périrent dans cette affaire, cinquante furent décapités par le bourreau, après avoir été jetés en prison. Ce sont les premiers musulmans qui furent mis à mort injustement et par la main du bourreau. Hakim, fils de Déjéblah el-Abdi, l'un des chefs des Abd el-Kaïs, cité dans la tribu de Rébyah pour sa dévotion et son austérité, fut aussi une de leurs victimes. Le droit de réciter la prière publique divisa Talhah et Zobeïr. Après un long débat, ils consentirent à une transaction et convinrent que la prière serait dite un jour par Abd Allah, fils de Zobeïr, et le jour suivant, par Mohammed, fils de Talhah.

Quatre mois s'étaient écoulés (mais on n'est pas d'accord sur ce laps de temps), lorsque Ali sortit de Médine avec sept cents cavaliers, dont quatre cents Mohadjirs et Ansars, parmi lesquels on remarquait soixante et dix vétérans de Bedr; le reste se composait de Compagnons du Prophète. Apres ابن حنيف الانصاري وانتهى الى الربدة بين مكة والكوفة من طريق للحادة وناته طلحة واصحابه وقد كان على ارادهم فانصرف حين فاتوة الى العراق في طلبهم ولحق بعلى من اهل المدينة وتاة من الانصار فيهم خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وأتاة من طلى ستماية رآكب وكاتب على عن الربدة ابا موسى الاشعرى ليستنفر الناس فثبطهم ابو موسى وقال انما هي فتنة ونمى ذلك الى على فولى على الكوفة تُرطة بن كعب الانصاري وكتب الى ابى موسى اعتزل علنا يا ابن للحائك مذموما مدحورا ألما هذا اول يومنا منك وان لك فينا لهنات وهنات وسار على فيص معه يومنا منك وان لك فينا لهنات وهنات وسار على فيص معه حتى نزل بذى قار وبعث بابنة للسن وهار بن ياسر الى الكوفة

avoir laissé le gouvernement de Médine à Sehl, fils de Honaïf el-Ansari, Ali se rendit à Rabadah, entre la Mecque et Koufah, sur la grande route des caravanes. Mais Talhah et les siens s'étant dérobés à sa poursuite, il se détourna de son chemin, afin de suivre leurs traces en Irak. Plusieurs auxiliaires médinois vinrent le rejoindre en route, entre autres Khozaïmah, fils de Tabit, surnommé Dou'l-chèhadetein, avec six cents cavaliers des Benou Tayi. De Rabadah, Ali écrivit à Abou Mouça el-Achâri pour le presser d'enrôler les recrues; mais celui-ci, sous prétexte de ne pas fomenter la discorde, différa leur départ. Ali, informé de cette manœuvre, donna le gouvernement de Koufah à Kortah, fils de Kaab el-Ansari, et envoya le message suivant à Abou Mouça el-Achâri: « Fils du tisserand, je te chasse honteusement et avec opprobre de mes États. Ce n'est pas la première fois que j'ai à me plaindre de toi, et tu m'as déjà donné de nombreux motifs de mécontentement. » Puis il poursuivit sa route avec les siens jusqu'à Dou-Kar, d'où il dépêcha son fils Haçan et Ammar ben Yaçir, avec ordre de prendre يستنفران الناس فسارا عنها ومعها من اهل الكوفة تحومي سبعة الان وقيل ستة الان وخسماية وستون رجلا فنهم الاشتر فانتهى على الى البصرة وراسل القوم وناشدهم فابوا الا قتالة وذكر عن المنذر بن الجارود فيها حدث به ابو خليغة الغضل بن الجباب الجحى عن ابن عايشة عن معن بن عيسى عن المنذر بن الجارود انه لما قدم على البصرة دخل ما يسلى الطفّ فأق الزاوية نخرجت انظر الية فورد مولب في نحو الغ فارس يقدمهم فارس على فرس اشهب علية قلنسوة وثياب بيض متقلد سيفا معة راية واذا تيجان القوم الاغلب عليها البياني والصغرة مدجين في الحديد والسلاح فقلت من هذا البياني والصغرة مدجين في الحديد والسلاح فقلت من هذا

du renfort à Koufah. En effet, ils lui amenèrent sept mille hommes, d'autres disent six mille cinq cent soixante, au nombre desquels était el-Achter. Ali se remit en marche, et en arrivant à Basrah, il adressa aux rebelles une proclamation pour les conjurer de déposer les armes. Mais ils persistèrent dans leur révolte.

Le récit suivant, qui a pour auteur Moundir, sils de Djaroud, a été transmis par Abou Khalisah Fadl, sils d'el-Houbab el-Djamhi, d'après Ibn Aïchah, d'après Maan, sils de Iça; ce dernier le tenait de Moundir lui-même. « Lorsque Ali arriva à Basrah, par la route de Tass, et se dirigea vers le saubourg Zawieh, je sortis pour le voir passer. Un escadron de mille hommes marchait en tête, conduit par un ches monté sur un cheval gris, coissé d'un bonnet de sorme conique, vêtu de blanc, l'épée au côté et un étendard à la main. Ses soldats étaient coissés de bonnets pour la plupart blancs ou jaunes; ils étaient bardés de ser et bien armés. Je demandai quel était ce ches; on me répondit : « C'est Abou Eyonb el-Ansari, le Compagnon de l'apôtre de Dicu,

فقيل هذا ابو ايوب الانصارى صاحب رسول الله صلّعم وهولاء الانصار وغيرهم ثم تلاة فارس اخر عليه عامة صغراء وثياب بيض متقلد سيفا متنكب قوسا معه راية على فرس اشقر في نحو الف فارس فقلت من هذا فقيل هذا خريمة بن ثابت الانصارى ذو الشهادتين ثم مرّ بنا فارس اخرعلى فرس كيت معتم بعمامة صفراء من تحتها قلنسوة بيضاء وعليه قبا ابيض متقلد سيفا متنكب قوسا في نحو الف فارس من الناس ومعم راية فقلت من هذا فقيل لى ابو قتادة يس ربعى ثم مرّ بنا فارس اخر على فرس اشهب عليه ثياب بيض وعامة سوداء قد سدلها من بين يديه ومن خلفه شديد الادمة قد علته سكينة ووقار رافع صوته بالقرآن متقلد سيفا متنكب

suivi d'Ansars et d'autres guerriers. » Derrière lui s'avançait un cavalier coiffé d'un turban jaune, vêtu de blanc, l'épée au côté, l'arc en bandoulière et un drapeau à la main. Il montait un cheval bai clair et conduisait environ mille cavaliers. J'appris que c'était Khozaïmah, fils de Tabit el-Ansari, surnommé Dou'l-chèhadetein. Après lui venait un cavalier monté sur un cheval bai brun. Son turban jaune s'enroulait autour d'un bonnet blanc de forme conique; il avait une tunique blanche, l'épéc au côté, l'arc sur les épaules et tenait un drapeau; un millier de cavaliers marchaient sous ses ordres. Je voulus savoir qui il était. On me nomma Abou Katadah, fils de Réby. A sa suite venait un cavalier monté sur un cheval gris; il était vêtu de blanc; les bouts de son turban noir flottaient sur sa poitrine et derrière ses épaules. Son visage, fortement basané, avait une expression grave et majestueuse; il récitait des passages du Koran à haute voix, était armé d'un sabre et d'un arc et teقوسا معد راية بيضآء في الف من الناس مختلفي التيجان حواد مشيخة وكهول وشبان كاتما قد اوقفوا للحساب اثر السجود في حباههم قلت من هذا قبل عاربن ياسر في عدة من العحابة من المهاجرين والانصار وابنآئهم ثم محرّبنا فارس على فحرس اشقر عليه ثياب بيض وقلنسوة بيضآء وعامة صفرآء متنكب قوسا متقلد سيفا مخط رجلاة الارض في الف من الناس الغالب على تيجانهم الصفرة والبياض معد راية صفرآء قلت من هذا قبل هذا سعد بن عبادة الانصاري في عدة من الانصار وابنآئهم وغيرهم من تحطان ثم مرّ بنا فارس على فحرس اشعل ما رأينا احسن منه عليه ثياب بيض وعامة سودآء قد سدلها من بين يديه ومن خلفه بلوآء قلت من هذا

nait un drapeau blanc. Ses soldats, au nombre de mille, se distinguaient par les formes variées de leurs coiffures. Autour de lui se pressaient des vieillards, des hommes et des jeunes gens à l'air craintif, comme s'ils enssent comparu au jugement dernier. On m'apprit que ce général était Ammar, fils de Yaçir, au milieu des Compagnons du Prophète, Mohadjirs ou Ansars, et de leurs fils. Après lui, sur un cheval bai clair, s'avançait vêtu de blanc, coiffé d'un bonnet blanc et d'un turban jaune, armé d'un arc et d'un sabre, un cavalier dont les jambes traînaient jusqu'à terre. Il tenait un drapeau jaune et commandait à environ mille hommes coiffés de blanc ou de jaune. On me dit : « Voilà « Saad, fils d'Ibadeh el-Ausari, au milieu des Ausars, de « leurs fils et des cavaliers de Kahtân. » Puis nous vîmes s'avancer un homme monté sur un cheval d'une beauté merveilleuse, dont la queue et la crinière étaient blanches. Ce général portait des vêtements blancs et un turban noir, qui

فعيل هو عبد الله بن العباس في وفدة وعدة من اصحابه واصحاب رسول الله صلّعم ثم تلاة موكب اخر فيه فارس اشبه الناس بالاوليين قلت من هذا قيل عبيد الله بن العباس ثم تلاة موكب اخر فعه فارس اشبه الناس بالاوليين قلت من هذا قيل تُمُ بن العباس او معبد بن العباس ثم اقبلت المواكب والرايات يقدم بعضها بعضا واشتبكت الرماح ثم ورد موكب فية خلق من الناس عليهم السلاح والحديد مختلفوا الرايات في اوله راية كبيرة في اوله فارس كانه قد كُسر وجُير قال ابن عايشة وهذة صغة رجل شديد الساعدين نظرة الى الارض آكثر من نظره الى فوق كذلك تخبر العرب في وصفها اذا اخبرت عن الرجل انه كسر وجبر كانما على رؤسهم

flottait sur sa poitrine et ses épaules; il tenait un étendard. C'était Abd Allah, fils d'Abbas, avec sa troupe, composé de ses propres compagnons et de ceux du Prophète. L'escadron qui venait à sa suite était commandé par un chef dont l'extérieur était semblable à celui des premiers. On me dit : « C'est Obeïd Allah, fils d'Abbas. Il était suivi d'une troupe de cavaliers, ayant à leur tête un chef qui ne différait pas des précédents, et que l'on me dit être Kotam ou Mâbad, fils d'Abbas. Les corps de cavalerie se succédèrent ainsi, enseignes déployées, au milieu d'une forêt de lances, jusqu'à ce que nous vînies passer une troupe de cavaliers bien armés et bardés de fer. Leurs drapeaux, de diverses couleurs, étaient précédés d'un drapeau plus haut que les autres, au devant duquel s'avançait un cavalier dont les membres semblaient avoir été brisés et rajustés. » Ibn Aïchah ajoute : « On s'exprime ainsi pour désigner un homme qui a des bras musculeux et tient les yeux habituellement baissés. Les Arabes, lorsqu'ils veulent parler de quelqu'un dont les membres ont été brisés et rajustés الطير وعن يمينه شاب حسن الوجه وعن يسارة شاب حسن الوجه وبين يديه شاب مثلها فقلت من هـوُلآء قيل هـذا على بن ابي طالب وهذان الحسن والحسين عن يمينه وشهاله وهذا مجد بن النفية بين يديه معه الراية العظمى وهـذا خلفه عبد الله بن جعفر بن ابي طالب وهوُلآء ولد عقيل وغيرهم من فتيان بني هاشم رضى الله تعالى عنهم وهوُلآء المشائخ هم اهل بدر من المهاجرين والانصار فسار حتى نزل الموضع هم اهل بدر من المهاجرين والانصار فسار حتى نزل الموضع المعرون بالزاوية فصلى اربع ركعات وعفر خديمه على التراب وقد خالط ذلك دموعه ثم رفع يـديـه يـدعـو اللهـم رب السماوات وما اظلت والارضين وما اقلت رب العرش العـظـم هذه البصرة اسألك من خيرها واعوذ بك من شرها اللهـم

disent aussi : c'est comme si un oiseau s'était posé sur sa tête. » Il avait à sa droite et à sa gauche deux jeunes gens d'une figure charmante; un beau jeune homme le précédait. Je demandai leur nom. On me répondit : « C'est Ali, « fils d'Abou Talib; à ses côtés sont ses deux fils Haçan et « Huçeïn; celui qui le précède portant le grand étendard « est Mohammed, fils de la Hanéfite, et derrière lui vient « Abd-Allah, fils de Djâfar, fils d'Abou Talib. Voici les fils « d'Okaïl et d'autres guerriers de la famille de Hachém. Les « vieillards que vous voyez là sont les Mohadjirs et les Ansars « qui ont combattu à Bedr. »

Ali s'arrêta dans le faubourg de Zawieh, fit une prière de quatre rikât, courba son front dans la poussière, qu'il arrosa de ses larmes, et, levant les mains au ciel, il s'écria : « O Dieu, maître des cieux et de ce qu'ils ombragent, maître de la terre et de ce qu'elle soutient, seigneur du trône élevé, je te prie de me rendre favorable cette ville de Basrah, et de détourner de moi ses maléfices. O toi qui ac-

انزلنا فيها خير منزل وانت خير المنزلين اللهم ان هولآء القوم قد بغوا على وخلعوا طاعتى ونكثوا بيعتى اللهم احقى دما المسلمين وبعّت اليهم من يناشدهم الله في الدما وتال علام تقاتلوني نابوا الالليرب فبعث اليهم برّجل من اصحاب يقال له مسلم معه معتف يدعوهم الى الله تعالى فرموة بسهم فقتلوة نحومل الى على وتالت امه في ذلك

يا ربِّ ان مُسلَّا أَتَاهُم يَنْلُو كَنَابُ اللَّهُ لا يَخْشَاهُم فَخَضَّبُوا مِن دَمِّهُ لِحَسَاهُم وَامِّهُ قَامُّةٌ تَسْرَاهُمُ

فامر على احماية أن يصافرهم ولا يبدوهم بقتال ولا يرموهم

cordes la meilleure des demeures, protége mon séjour dans cette ville. Tu sais, Seigneur, qu'elle s'est révoltée contre moi, qu'elle a méconnu mon autorité et violé la foi jurée. Cependant, ô mon Dieu, épargne la vie des musulmans et suscite parmi eux celui qui invoquera ton nom pour empêcher l'effusion du sang!» Puis il fit demander aux révoltés pourquoi ils avaient pris les armes. Ils ne répondirent que par des cris de guerre. Alors il leur envoya un de ses compagnons nommé Moslim, qui vint les supplier au nom du Dieu très-haut, le Koran à la main. On le reçut à coups de flèches, et son cadavre fut apporté devant Ali. Sa mère prononça ces vers :

Ô mon Dieu! Moslim s'est présenté devant eux sans crainte et lisant le livre divin.

Mais ils ont teint leur barbe dans son sang, et sa mère était là qui les voyait!

Ali sit ranger son armée en bataille, mais il défendit de commencer les hostilités, de tirer des slèches et d'attaquer بسهم ولا يضربونهم بسيف ولا يطعنوهم بري حتى جاء عبد الله بن بديل بن ورقاً للخرائ من الميمنة باخ له مقتول وجاء قوم من الميسرة برجل قد ري بسهم نقتل نقال على اللهمة اشهد اعذروا الى القوم ثم قام عار بن ياسر بين الصغين وقال ايها القوم ما انصغتم نبيكم حين كغتم عقائلكم في للدور وابرزتم عقيلته للسيون وعايشة على للحمل في هودج من دفون للخشب قد البسوة المسوح وجلود البقر وجعلوا دونة اللبود وقد غشى على ذلك بالدروع فدني عار من موضعها فناداها الى ماذا تدعين قالت الى الطلب بدم عثمان فقال قاتل الله في هذا اليوم الباغي والطالب لغير للق ثم قال ايها الغاس انكم

l'ennemi au sabre ou à la lance. Bientôt Abd-Allah, fils de Bodeïl, fils de Warkâ el-Khozayi, revint de l'aile droite avec le cadavre de son frère; le corps d'un autre soldat percé d'un coup de flèche fut rapporté de l'aile gauche. Ali s'écria : « Ó Dieu, vous voyez qu'ils nous justifient! » Ammar, fils de Yaçir, s'avança sur le front de bataille, et, s'adressant aux ennemis, leur dit : « Vous êtes injustes envers votre Prophète, vous qui avez laissé vos femmes sous l'abri du harem et qui exposez son épouse aux atteintes du sabre. » En effet, Aïchah, placée sur son chameau, se tenait dans une litière dont la charpente de bois était revêtue d'étoffes épaisses et de peaux de bœut; l'intérieur était tapissé de feutres, et une cotte de mailles en protégeait l'extérieur. Ammar s'approcha d'Aïchah et lui dit : « Que demandes-tu? - Vengeance pour le sang d'Otman! » répondit-elle. Ammar reprit : « Maudites soient, en ce jour, la rébellion et les demandes injustes! » Puis, se tournant vers l'ennemi, il ajouta : « Soldats, vous savez où sont, parmi nous, les

لتعلمون اينا المالىء في قتل عثمان ثم انشا يعقول وقد رشقوة بالنبال

فنك البكآء ومنك العويل ومنك الرياح ومنك المَطر وانت أمرت بقتل الامام والبله عندها مَنْ أَمَدر

وتواتر عليه الرى واتصل نحرك فرسه وزال عن موضعه فأق عليا فقال ما تنتظريا امير المؤمنين وليس لك عند القوم الا الحرب فقام على في الناس خطيبا رافعا صوته يقول ايبها الناس اذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جربج ولا تقتلوا اسيرا ولا تتبعوا موليا ولا تطلبوا مدبرا ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل ولا تهتكوا سترا ولا تقربوا شيئا من اموالهم الا ما تجداونه في

fauteurs du meurtre d'Otmân. » Et, sans s'inquiéter des flèches qu'on tirait sur lui, il improvisa ces vers :

De toi viennent les larmes et les gémissements; tu as suscité la tourmente et la pluie.

C'est toi qui as ordonné le meurtre de l'imam; et, à nos yeux, ordon-

ner ce meurtre, c'est l'avoir commis.

Comme une grêle de flèches pleuvait sur lui, il piqua les flancs de son cheval et s'éloigna. De retour auprès d'Ali, il lui dit : « Émir des croyants, qu'attends-tu encore? Contre ces gens-là la guerre est ton unique ressource. » Ali éleva la voix et harangua ses troupes en ces termes : « Quand vous les aurez vaincus, ne vous acharnez pas contre les blessés, ne massacrez pas les prisonniers, ne poursuivez pas les fugitifs et ceux qui tournent le dos, ne violez pas les lois de la pudeur, ne mutilez pas les cadavres, ne découvrez pas ce qui doit rester caché. Ne vous appropriez que ce que vous trouverez dans leur camp : leurs armes, leurs bagages, leurs esclaves et autres biens de ce genre; mais le reste

عسكرهم من سلاح او كراع او عبد او امة وما سوى ذلك فهو ميرات لورثتهم على كتاب الله تعالى وخرج على بنغسه حاسرا على بغلة رسول الله صلّعم فنادى يا زبير اخرج الى فخرج اليه الربير شاكا في سلاحه فقيل ذلك لعايشة فقالت واثكلك يا المهاء فقيل لها ان عليا حاسر فاطمأنت واعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال له على ويحك يا زبير ما الذى اخرجك قال دم عثمان قال قتل الله اولانا بدم عثمان أما تذكر يوما لقيت رسول الله صلّعم في بنى بياضة وهو راكب جارة فنحك الى رسول الله صلّعم في بنى بياضة وهو راكب جارة فنحك الى رسول الله صلّعم وحكت اليه وانت معه فقلت انت يا رسول الله ما يدُعُ على زهوة فقال لك ليس به زهو أتحبه يا زبير فقلت اى والله ان لاحبّه فقال لك الله سنة الله ستقاتله

est l'héritage de leurs proches, d'après le livre de Dieu. » Puis, montant sur la mule du Prophète, il s'avança, la mort dans l'âme, et cria à Zobeir de marcher à sa rencontre. Zobeir sortit des rangs, couvert de son armure. Quand Aichah en fut informée, elle s'écria d'abord : « Asma, pleure ton fils! » Mais on lui dit que la désolation se peignait sur le visage d'Ali, et elle se rassura. Les deux champions se battirent corps à corps. Ali dit à Zobeir : « Malheureux , pourquoi as-tu pris les armes? - Pour venger Otmân, dit-il. - Maudit soit celui d'entre nous sur qui ce sang doit retomber! reprit Ali. Te souviens-tu du jour où je rencontrai l'apôtre de Dieu, sur son âne, parmi les Benou Béyadah. Il sourit en me voyant, je souris aussi; tu étais à ses côtés, et tu lui dis : « Ali ne renoncera donc jamais « à sa fierté? — Non, te répondit le Prophète, Ali n'est pas « sier. L'aimes-tu, ô Zobeïr? — Oui, par Dieu, je l'aime, « repris-tu. — Et pourtant, ajouta le Prophète, tu le com-« battras un jour et tu seras son persécuteur. » — Dieu me

وانت له ظالم فقال الربير استغفر الله لو ذكرتها ما خرجت وكيف ارجع الآن وقد التقت حلقتا البطان هذا والله العار الذي لا يُغْسَل فقال يا زبير ارجع بالعار قبل أن تجمع العار والنار فرجع الربير وهو يقول

اتى يقوم لها خلق من الطين عارً لعمرك في الدنيا وفي الديس فبعض هذا الذي قد قلتَ يكفيني اخترت عارًا على نار مسؤجّبة نادى على بأمر لست اجهله فقلت حسبك من عذل ابا حسن

فقال له ابنه عبد الله اين تذهب وتذرنا قال ذكرني بامر كنت انسيته فقال لا والله ولكن خفت من سيون بني هاشم عبد المطلب فانها طوال حداد تجلها فتية انجاد فقال لا والله

pardonne! dit Zobeïr à Ali, si ce souvenir s'était présenté à moi, je n'aurais pas pris les armes. Mais comment revenir sur mes pas, maintenant que ma selle est bouclée? Non, ce serait une honte ineffaçable! — Ali lui répondit : Préfère cette honte d'un moment, à Zobeïr, à la honte jointe au feu éternel. » Zobeïr, en se retirant, prononça ces vers :

Je préfère la honte aux flammes dévorantes. Comment l'homme, formé d'argile, pourrait-il leur résister?

Ali me l'a dit, et je n'ai pu le nier : «Cet opprobre peserait sur ta vie, en ce monde et dans l'autre.»

«Père de Haçan, ai-je répondu, assez de reproches : quelques mots de ta bouche me suffisaient.»

Son fils Abd-Allah l'arrêta et lui dit: Où-vas-tu? Veuxtu donc nous déshonorer? — Ali, répliqua le père, m'a rappelé ce que j'avais oublié. — Cela n'est pas, reprit Abd-Allah; tu trembles devant les sabres des fils de Hachém Abd el-Mottalib, ces sabres longs et tranchants que brandissent des guerriers intrépides. — Non, te dis-je! s'écria Zobeïr. ولكنى ذكرت ما انسانيه الدهر واخترت العارعلى النار أبالجين تعيّرنى لا ابا لك ثم قلع سنانه من قناته وشد في ميمنة على فقال على افرجوا له فقد هاجوة ثم رجع فشد في الميسرة ثم رجع فشد في القلب ثم عاد الى ابنه فقال أيفعل هذا جبّان ثم مضى منصرفا حتى اتى وادى السباع والاحنف بن قييس معتزل في قومه من بنى تميم واتاة آتٍ فقال له هذا الربير سارًا فقال ما اصنع بالربير وقد جمع بين فنتين عظيمتين من الناس يقتل بعضهم بعضا وهو مارًّ ألى منزلة سالما فلحقة نفر من بنى تميم وسبقهم اليه عرو بن جرموز وقد نزل للصلاة فقتله عرو في الصلاة وقد قيل سنة وقد قيل

Mais Ali m'a rappelé un souvenir effacé par le temps, et j'ai préféré la honte au feu éternel. Fils illégitime, oses-tu bien m'accuser de lâcheté? » Zobeïr, arrachant le fer de sa lance, se jeta sur l'aile droite de l'ennemi. Mais Ali, comprenant qu'il agissait sous l'impression des railleries, ordonna que les rangs s'ouvrissent devant lui. Zobeir fondit ensuite sur l'aile gauche, et, dans un troisième assaut, il s'élança sur le centre de l'armée. Puis il revint près de son fils et lui dit : « Est-ce là la conduite d'un lâche? » et il s'éloigna du champ de bataille. Il arriva à Wadi's-sebà. El-Hanef, fils de Kaïs, s'y tenait à l'écart avec sa tribu, les Benou Témim. Quand on vint l'informer de l'arrivée de Zobeïr, il répondit : « Qu'ai-je à faire avec ce Zobeïr, puisque, indifférent entre deux armées qui s'entretuent, il regagne sain et sauf sa demeure? » Alors quelques-uns des Benou Témim se mirent à la poursuite de Zobeir. Amr, fils de Djormouz, prit les devants, le trouva agenouillé et le tua au milieu de sa prière. Zobeïr était alors âgé de soixante et quinze ans. D'après une autre version, il fut tué par des gens envoyés dans

ان الاحنف بن قیس قتله بارساله من ارسل من قومه وقد رثته الشعرآء وذکرت غدر عرو بن جُرموز به فمن رثاه زوجته عاتكة بنت زید بن عرو بن نغیل اخت سعید بن زید فقالت

غدر آبن جرموز بفارس بُهمة يوم اللقاء وكان غير معدد يا عرو لو نبهة لله للوجدة لا طائشًا رُعِشَ الجنان ولا اليد (١)

وأتى عمرو عليا بسيف الربير وخاتمة ورأسة وقيل انه لم يأت برأسة فقال على سيف طال ما جلى اللرب عن وجة رسول الله صلّعم ولكنة للين ومصارع السوء وقاتل ابن صغيّة في النار فغي ذلك يقول ابن جرموز التميمي في ابيات

cette intention par Ahnef, fils de Kaïs. Sa mort et la perfidie d'Amr ben Djormouz ont inspiré plusieurs poëtes. La propre femme de Zobeïr, Atikah, fille de Zeïd, fils d'Amr, fils de Nofeïl, et sœur de Saïd, fils de Zeïd, s'est exprimée en ces termes:

Au jour de la lutte, le fils de Djormouz a surpris lâchement et à l'improviste ce cavalier, le héros de l'armée;

Amr, si tu l'avais appelé au combat, tu aurais vu que ni sa main ni son cœur ne tremblaient.

Amr porta à Ali l'anneau, le sabre et la tête de Zobeïr; quelques auteurs nient qu'il ait porté la tête. Ali s'écria : « Voici un sabre qui a pendant de longues années banni le chagrin du front de notre saint Prophète. Mais le temps et les coups de l'adversité l'ont émoussé. Que le fils de Safyah soit maudit et damné! »

Le fils de Djormouz, de la tribu de Témim, rappelant lui-même cette circonstance, a dit : اتيت عليّا برأس الربير وقد كنتُ ارجو به الرُلغه فبشَّر بالنار قبل العيان وليست بشارة ذي التحف فسِيّان عندِي قتل الربير وضرطة عير بذي الجف

ونادى على طلحة حين رجع الربير يا ابا محد ما الذى اخرجك قال الطلب بهتم عثمان فقال على قاتل الله اولانا بهم عثمان اما سمعت رسول الله صلّعم يقول اللهم وال من ما والاه وعاد من عاداة وانت اول من بايعنى ثم نكث وقد قال الله عز وجل وَمَنْ نَكَثَ فَإِمّا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِمِ فقال استغفر الله ثم رجع فقال مروان بن للكم رجع الزبير ورجع طلحة ما ابالى رميت هاهنا ام هاهنا فرماة في اكحله فقتله غر به على بعد

J'avais apporté à Ali la tête de Zobeïr, espérant m'en faire un titre de gloire;

Et Ali, avant de me voir, m'a voué au feu de l'enfer. Est-ce là la récompense d'un tel présent?

Mais je me soucie de la mort de Zobeir comme de l'âne qui lâche nu vent à Dou'l-Djohfah (proverbe).

Après le départ de Zobeïr, Ali provoqua Talhah et lui dit : « Père de Mohammed, pourquoi as-tu pris les armes? — Pour venger le sang d'Otmân, répondit Talhah. — Maudit soit celui d'entre nous sur qui ce sang retombe! reprit Ali. Ignores-tu ce que disait le Prophète : « O Dieu, « protége ceux qui défendent Ali, combats ceux qui le com- « battent? » Et toi, le premier qui m'as prêté serment, c'est toi qui le violes aujourd'hui! Dieu le tout-puissant a dit : « Celui qui viole le serment, le viole à son détriment. » (Koran, xevin, 10.) — « Que Dieu m'en préserve! » dit Talhah; et il se retira. Merwân, fils d'el-Hakem, témoin de la défection de Zobeïr et de Talhah, s'écria : « Qu'importe où mes flèches tomberont! » Il visa Talhah, l'atteignit au-des-

الوقعة وهو مقتول في موضع قنطرة تُرّة فوقف عليه فقال انا لله وانا اليه راجعون والله لقد كنت أكرة ان ارى قريسا صرى تحت بطون المواكب أنت والله كما قال الشاعر

فتى كان يدنيه الغنى من صديقه اذا ما هُو استغنى ويبعده الغقر كان الثريّا عُلَّقت في جبينه وفي خدّه الشعري وفي الاخر البدر

وذكر أن طلحة لما ولى سمع وهو يقول

ندامة ما ندمت وظل حملى ولم في تسم لمه ابي وأتى ندمت ندامة اللسعي السا طلبت رضى بني جرم برعمى وهو يمس عن وجهم الغبار ويقول وَكَانَ أَمْرُ آللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

sous de l'œil et le tua. La bataille terminée, Ali vit le corps de Talhah étendu près du lieu nommé Pont de Korrah; il s'arrêta et dit : « Nous appartenons à Dieu et il nous rappelle à lui. Qu'il est cruel pour moi de voir des Koreïchites étendus sans vie sous le ventre des chevaux! O Talhah, tu justifiais bien cette pensée du poëte :

Un homme que la fortune allait rapprocher de son ami, après que la pauvreté l'en avait tenu éloigné:

Les Pleïades semblaient être suspendues sur son front; son visage bril-

lait de l'éclat de Sirius et de la pleine lune, etc.

On raconte qu'on entendit Talhah réciter ces vers, en s'éloignant du champ de bataille :

Quels remords sont les miens, aujourd'hui que mon songe s'est évanoui! Malheur à moi, malheur à mon père et à ma mère!

Mon repentir est pareil à celui de Koçayi (Proverbes de Meidani, t. II, p. 776), depuis que, dans ma présomption, j'ai recherché l'amitié des fils du crime.

Et il essuyait son visage souillé de poussière, en répé-

وقيل انه سمع يغول هذا الشعر وقد جُرح في جبهته ورماة مروان في اكحله وقد وقع صريعا يجود بنغسه وهو طلحة بن عبيد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عبي ابن تعم بن مرة وهو ابن عم ابي بكر ويكنى ابا مُهد وامه الصعبة كانت تحت ابي سغيان صخر بن حرب كذلك ذكر الربير بن بكار في كتابة في انساب قريش وقتل وهو ابن اربع وستين سنة وقيل غير ذلك ودفن بالمصرة وقبرة وقبرة ومسجدة بها مشهور الى هذة الغاية وقبر الربير بوادى السباع وقتل محد بن طلحة مع ابية في ذلك اليوم ومرّ بة على فقال هذا رجل قتله برّة بابية وطاعته له وكان يدى

tant : « Les volontés de Dieu sont des arrêts inévitables! » (Koran, xxxIII, 38.) D'autres prétendent qu'il prononça ces vers lorsque, déjà frappé au front, et blessé ensuite audessous de l'œil, par la flèche de Merwân, il roula expirant sur le champ de bataille. Tafhah, surnommé Abou Mohammed, était fils d'Obeïd Allah, fils d'Otmân, fils d'Obeïd Allah, lils d'Amr, fils de Kaab, fils de Saad, fils de Teim, fils de Morrah; il était cousin du khalife Abou Bekr. Sa mère se nommait Saabah et avait épousé d'abord Abou Sofiân Sakhr, fils de Harb. C'est du moins ce qu'on lit dans les Généalogies de Koreïch, ouvrage composé par Zobeïr, fils de Bekkar. Talhah avait soixante-quatre ans quand il fut tué; mais on n'est pas d'accord sur ce point. Il fut enterré à Basrah. Le tombéau et la mosquée qui portent son nom sont encore bien connus aujourd'hui. Le tombeau de Zobeir est à Wadi's-sebâ. Mohammed, fils de Talhah, fut tué à côté de son père dans la même bataille. Ali, en voyant son corps, s'écria : « Voici un homme qui a péri victime de son amour filial et de son obéissance. » Ce Mohammed reçut

بالسجّاد وقد تنوزع في كنيته فقال الواقدى كان يكنى باي سليمان وقال الهيثم بن عدى كان يكنى باي القاسم وفيه يقول قاتده

قليل الاذى فيها ترى العين مسلم فخر صربعاً السيدين والمفسم عليًا ومَن لا يستبع لليق يندم فهلّا تلا حاميم قبل التقدم

واشعت قسوام بآیات ربسه شککت له بالرم جینب قیصه علی غیرشیء غیر ان لیس تابعاً ید کرن حامم والرم شاجر

وقد كان الحاب الجمل جلوا على ميمنة على وميسرته فكشفوها فاتاه بعض ولد عقيل وعلى يخفق نعاسا على قربوس سرجه فقال

l'épithète de Seddjad (qui se prosterne souvent). Son surnom patronymique a soulevé des doutes. D'après Wakidi, Mohammed avait été surnommé Abou Suleïman, et Abou'l-Kaçim, d'après Heïtem, fils d'Adi. Son meurtrier a parlé de lui dans les vers suivants:

Cet homme aux cheveux épars, ce fidèle observateur des préceptes religieux, si doux, si bon musulman en apparence,

Ma lance a pénétré dans la fente de sa tunique; il est tombé la face contre terre en gémissant.

Cependant son seul crime était d'avoir abandonné Ali. Malheur à qui s'écarte de la vérité!

Au milieu d'une forêt de lances, il murmurait les lettres sacrées hâmîm (chap. Lx du Koran). Que ne les avait-il prononcées avant de combattre!

Cependant les défenseurs d'Aïchah, se portant sur les deux ailes de l'armée d'Ali, les avaient entamées. Un des fils d'Okaïl courut à Ali, qui sommeillait, la tête appuyée sur le pommeau de sa selle. « Mon oncle, lui dit-il, les deux

له يا عم قد بلغت ميهنتك وميسرتك حيث ترى وانت تخفق نعاسا فقال اسكت يا ابن اي فان لعمك يوما لا يعدوة والله ما يبالي عك وقع على الموت او وقع الموت عليه ثم بعث الى ولدة محد بن للنفية وكان صاحب رايته اجل على القوم فابطا محد بجلته وكان بازآئه قوم من الرماة ينتظر نفاذ سهامهم فاتاة على فقال هلا جلت فقال لا اجد منفذا الالسنان واني لمنتظر نفاذ سهامهم واجل فقال له اجل بين الرماح الاسنة فان للاوت عليك جُنّة نحمل محد فشك بين الرماح والنشاب فوقف فاتاة على فضربة بقائم سيفة فقال ادركك عرق من امك واخذ الراية نحمل وجمل الناس معه شاكان

ailes de ton armée sont dans cette situation critique, et tu dors! - Fils de mon frère, répondit Ali, tais-toi. Les jours de ton oncle sont comptés. Peu lui importe qu'il aille au-devant de la mort ou que la mort vienne le surprendre. » Ensuite il sit dire à son sils Mohammed, sils de la Hanésite, lequel portait le grand étendard, de charger l'ennemi. Mohammed n'obéit pas sur-le-champ, et il attendit que le corps d'archers placé en face de lui cût fait une décharge. Ali courut à lui et lui demanda pourquoi il n'attaquait pas. Mohammed répliqua : «La lance seule peut nous frayer un chemin, et j'attends, pour attaquer, qu'ils aient tiré leurs flèches. — Va, lui cria Ali, charge au milieu des lances : un bouclier te protége contre la mort. » Mohammed marcha en avant; mais bientôt il s'arrêta, indécis, au milieu des lances et d'une grêle de traits. Ali se jeta sur lui, le frappa de la poignée de son sabre, en disant : « Que ta mère rougisse de honte! » Et lui arrachant des mains le drapeau, il se précipita au combat, suivi des siens. L'ennemi se dispersa devant lui comme la poussière que le vent soulève en

القوم الاكرماد اشتدت به الربح في يوم عاصف واطافت بغو ضبة بالجمل واقبلوا يرتجرون (١)

نحن بنو ضَبَّة اصحاب الجمل ردّوا علينا شيخُنا ثم محل ننع أبن عفان باطران الاسل والموت احلى عندنامن العسل

وقطع على خطام الجمل سبعون يدا من بنى ضبة منهم سعد بن سود القاضى متقلد مععفا كلما قطعت يد واحد منهم فصرع قام اخر فأخذ الخطام وقال انا الغلام الضبّى ورُى الهودج بالنشاب والنبل حتى صاركانة قنفذ وعُرقب الجمل وهو لا يقع وقد قطعت اعصابة وأخذته السيون حتى سقط ويقال أن عبد الله بن الزبير قبض على خطام الحمل فصرخت

un jour d'orage. Les Benou Dabbah s'avancèrent alors autour du chameau d'Aïchah, en chantant en cadence :

Nous sommes les Benou Dabbah, les maîtres du chameau. Rendeznous notre cheïkh et nous partirons.

Nous pleurons le meurtre d'Ibn Affan (Otmân); nous le pleurons à coups de lances. La mort est à nos yeux plus douce que le miel,

Soixante et dix hommes de cette tribu, qui voulurent saisir la bride du chameau, eurent la main abattue; de ce nombre était Saad, fils de Soud, le Kadi, qui portait un Koran en guise de sabre. Dès qu'un soldat avait la main coupée et tombait, un autre soldat saisissait la bride, en criant : « Je suis un guerrier de Dabbah! » La litière, hérissée de flèches et de traits, ressemblait à un pore-épic. Le chameau avait les jarrets coupés et se tenait encore debout. Enfin, accablé sous les coups de sabre qui lui déchiraient les muscles, il tomba. On raconte qu'Abd-Allah, fils de Zobeïr, voulut le retenir par la bride. Aïchah, sa tante maternelle, lui cria :

عايشة وكانت خالته واتكل اسماء خلّر الخطام وناشدته نحلة عنه ولما سقط الجمل والهودج جاء شهد بن ابي بكر فادخل يده فقالت من انت فقال اقرب الناس منك قرابة وابغضهم اليك انا شهد اخوك يقول لك امير المؤمنين هل اصابك شيء قالت ما اصابني الا سهم لم يضرني نجاء على حتى وقف عليها وضرب الهودج بقضيب وقال يا حُيرا أرسول الله صلّعم أمرك بهذا ألم يأمرك ان تقرى في بيتك والله ما انصفك الذين اخرجوك اذا صانوا حلائلهم وابرزوك وأمر اخاصا شهدا فانزلها دار صغية بنت الحرث بن طلحة العبدى ووقع الهودج وعرقب الجمل والناس متغرقون في المواضع لم يضعوا السلاح والتقي الاشتر مالك بن الحرث النخعي وعبد الله بن الزبير

« Qu'Asma pleure ta mort! làche la bride, » et elle le supplia tellement qu'il céda. Quand le chameau et la litière furent par terre, Mohammed, fils d'Abou Bekr, introduisit sa main à l'intérieur. Aïchah lui demanda qui il était. Il répondit : « Je suis ton plus proche parent et ton plus mortel ennemi, Mohammed ton frère. L'Émir des croyants te demande si tu es blessée. — Une seule flèche m'a atteinte et sans me faire mal, » répondit Aïchah. Ali survint, frappa la litière avec une baguette et dit : « Homeira (rougeaude), est-ce là ce que l'apôtre de Dien t'a ordonné? Ne t'a-t-il pas recommandé de rester paisiblement chez toi? Bien coupables sont ceux qui t'ont entraînée et exposée à la mort, après avoir mis leurs femmes à l'abri du danger! » Puis il ordonna à Mohammed de conduire sa sœur dans la maison de Safyah, fille d'el-Harit, fils de Talbah el-Abdi. Le chameau était tombé, entraînant la litière; mais les soldats, disséminés sur le champ de bataille, n'avaient pas encore déposé les armes. El-Achter Malik, fils d'el-Harit en-Nakhâyi et Abdناعتركا وسقطا الى الارض عن فرسيهما وطال اعتراكهما على وجه الارض فعلاة الاشتر ولم يجد سبيلا الى قتله لشدة اضطرابه من تحته والناس حولهما يجولون من اصحاب لجمل وابن الزبير ينادى من تحت الاشتر اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معى فلم يسمعه احد لشدة لجلاد ووقع للديد على للحديد ولا راءها را الظلمة النقع وترادن المجاج وجاء ذو الشهادتين الى على وقال يا امير المؤمنين لا تنكس اليوم برأس شهد واردد اليه الراية فدعا به ورد اليه الراية وقال

اطعن بها طعن ابيك تُحمَد لا خير في حرب اذا لم تُوقَد بالمشرفي والقنا المسدَّد

Allah, fils de Zobeïr, luttèrent corps à corps. Ils tombèrent ensemble de leur selle et roulèrent par terre, sans lâcher prise. Achter avait le dessus, mais il ne pouvait tuer son adversaire, tant celui-ci l'étreignait étroitement. Le fils de Zobeïr, sous l'étreinte d'Achter, criait aux soldats d'Aïchah, qui couraient autour de lui: «Tuez-moi avec Malik, tuez Malik avec moi!» mais le tumulte du combat et le choc des armes étoussaient sa voix. Des flots de poussière obscurcissaient le jour et dérobaient à l'armée la vue des deux combattants. Dou'l-chèhadeteïn vint supplier Ali de ne pas déshonorer Mohammed et de lui rendre le drapeau. Ali appela son sils et lui dit, en remettant le drapeau entre ses mains:

Prends et frappe avec la même vigueur que ton père, afin d'acquérir de la gloire.

Triste est la guerre, tant qu'elle ne petitle pas sous le choc des sabres et des lances acérées.

Puis ayant demandé à boire, on lui apporta du miel coupé

ثم استسقى تأُونَ بعسل ومآء نحسى عند حسوة وقال هذا الطائعى وهو غريب بهذا البلد فقال له عبد الله بن جعفر اما يشغلك ما نحن فيه عن علم هذا فقال يابُنيّ والله ما ملاء صدر عك شيء من امر الدنيا ثم دخل البصرة وكانت الوقعة في الموضع المعروف بالخريبة وذلك يوم لخميس لعشر خلون من جادى الاخرة سنة ست وثلاثين على حسب ما قدمنا آنغا من التاريخ وخطب الناس بالبصرة خطبة طويلة التي يقول فيها يا اهل السنحة يا اهل الموتغكة ايتغكت باهلك من الدهر ثلاثا وعلى الله تمام الرابعة يا جند المراة واتباع البهيمة رغاما جيةم وعقوقا تبهرجةم فانهرمتم اخلاقكم دقاق والتالكم رقاق ودينكم ربغ ونغاق وماؤكم أجاج وزُعاق وقد

d'eau; il en but une gorgée, et dit : « Voici du miel de Taïf; il est fort rare dans ce pays. » Abd-Allah, fils de Djàfar, s'étonnant qu'il pût se préoccuper d'un pareil détail dans un moment aussi critique. « Mon cher enfant, lui dit Ali, aucune affaire de ce bas monde ne peut remplir la pensée de ton oncle. » Ali fit ensuite son entrée à Basrah.

Cette bataille fut livrée à Khoraïbeh (la petite ruine) le jeudi 10 du mois de djomada II, l'an 36 de l'hégire, comme nous l'avons dit précédemment. Ali harangua longuement la population de Basrah; il lui dit, entre autres choses : « Hommes pleins d'hypocrisie et de mensonge, trois fois la fortune a secondé vos intrigues, mais la quatrième fois, Dieu l'a emporté. Soldats d'une femme, valets d'une brute (le chameau d'Aïchah), après être venus d'un air insolent, après nous avoir provoqués avec hanteur, vous avez pris la fuite. Votre caractère est vil, votre conduite méprisable, votre religion n'est que scandale et hypocrisie. Votre eau est amère et

ذمّ على البصرة بعد هذا مرارا كثيرة وبعث بعبد الله بسن العباس الى عايشة يأمرها بالخروج الى المدينة فدخل عليها بغير اذنها واجتذب وسادة نجلس عليها فقالت له يا ابن عباس اخطأت السنة المأمور بها دخلت الينا بغير اذننا وجلست على رحلنا بغير امرنا فقال لها لوكنت في البيت الذي خلفك فيه رسول الله صلّعم ما دخلنا الا باذنك وما جلسنا الا بأمرك ان امير المؤمنين يامرك بسرعة الاوبة والتأهب الخروج الى المدينة فقالت ابيت ما قلت وخالفت ما وصفت فضى الى على فاخبره بامتناعها فردّة اليها فقال له قل البيت قلت لك ما تعلين قاتاها فاخبرها فاجابت قل لها ان ابيت قلت لك ما تعلين قاتاها فاخبرها فاجابت الى الدوج نجهزها على وأتاها في اليوم الثاني فدخل عليها

saumâtre (proverbe). » Basrah s'attira encore plusieurs fois les reproches d'Ali. Par l'ordre du khalife, Abd Allah, fils d'el-Abbas, fut chargé d'intimer à Aïchah l'ordre de retourner à Médine. Il entra chez elle sans lui en demander l'autorisation, tira à lui un coussin et s'assit: « Fils d'Abbas, lui dit Aïchah, tu blesses les lois de la coutume, en entrant chez moi sans ma permission et en t'assevant sur mon siège, sans y être invité par moi. » Le fils d'Abbas lui répondit : « Si tu étais restée dans la maison où l'apôtre de Dieu t'avait laissée, je n'aurais pas voulu entrer et m'asseoir sans ta permission. L'Émir des croyants t'ordonne de te préparer sur-le-champ à retourner à Médine. — Je proteste contre ces paroles, répliqua Aïchah, et je repousse cet ordre. » Ibn Abbas courut informer Ali de son refus. « Retourne chez elle, répondit Ali, et dis-lni ceci : Si tu désobéis, je te dirai ce que tu sais. » Ibn Abbas s'acquitta de sa mission, et Aïchah consentit à s'éloigner. Ali lui fournit ce qui était nécessaire à son voyage.

ومعه للحسن والحسين وباق اولادة واولاد اخوته وفتيان اهاله من بنى هائم وغيرهم من بنى هدان فلما بصرته النسوان وحين في وجهه وقلى يا قاتل الاحبة فقال لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من في هذا البيت واشار الى بيت من تلك البيوت قد اختفى فيه مروان بن للكم وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر وغيرهم فضرب من كان معه بايديهم على قوائم سيوفهم لما علموا من في البيوت محافة ان محرجوا فيغتالوه فقالت له عايشة بعد خطب طويل كان بينهما الى احب ان اقيم معك فاسير الى قتال عدوك عند مسيرك فقال بل ارجي الى البيت الذي تركك فيه رسول الله صلّعم فسالته ان يؤمن ابن اختها عبد الله بن الزبير فامنه وتكلم للسن وللسين في البين اختها عبد الله بن الزبير فامنه وتكلم للسن وللسين في

Le jour suivant, il vint la voir, accompagné de Hacan et de Huçeïn, de ses autres enfants, de ses neveux, de plusieurs Benou Hachim ses parents et des Benou Hamdân, A sa vue, les femmes l'apostrophèrent en lui criant: « Meurtrier de nos amis! - Si j'étais le meurtrier de vos amis, répondit Ali, j'aurais fait périr ceux qui sont là; » et il désignait du doigt une maison voisine où se tenaient cachés Merwân, fils d'el-Hakem, Abd-Allah, fils de Zobeir, Abd-Allah, fils d'Amir, et leurs complices. A ces mots, les parents d'Ali, com prenant de qui il voulait parler, portèrent la main à leurs sabres, pour le protéger contre une attaque soudaine. Après un long entretien, Aïchah dit au khalife : «Je désire demeurer auprès de toi et t'accompagner dans tes expéditions contre les rebelles. - Non, répliqua Ali, retourne dans la maison où l'apôtre de Dien t'avait laïssée. « Aïchah intercéda en faveur de son neveu Abd-Allah, fils de Zobeir, et obtint sa grâce. Haçan et Huçein obtinrent celle de Merwan. مروان نامنه وامن الوليد بن عقبة وولد عشان وغيرهم من بنى امية وامن الناس جيعا وقد كان نادى يـوم الوقعة من القي سلاحة فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن واشتد حـزن على على على من قتل من ربيعة قبل ورودة البصرة وهم الذيب قتلهم طلحة والزبير من بنى عبد القيس وغيرهم من ربيعة وجدّد حزنة قتل زيد بن صوحان العبدى قتله في ذلك اليوم عرو بن شرى ثم قتل عار بن ياسر عـرو بن شرى ف ذلك اليوم ايضا فكان على يكثر من قولة

يا لُهَا نَعْسَى على ربيعة ربيعة السامعة المُطيعة وخرجت امراة من عبد القيس تطون في القتلى فوجدت

Ali pardonna à Walid, fils d'Okbah, au fils d'Otmân, à plusieurs Omeyades, et finit par accorder une amnistie générale. D'ailleurs, le jour du combat, il avait fait proclamer que tous ceux qui jetteraient leurs armes et rentreraient dáns leurs maisons auraient la vie sauve. Il déplora amèrement la mort de ceux des Benou Abd el-Kaïs et des autres soldats de Rébyah que Zobeïr et Talhah avaient égorgés, avant son entrée à Basrah. Sa douleur redoubla quand il apprit la mort de Zeïd, fils de Souhân el-Abdi, tué ce jour-là par Amr, fils de Chora. Ce dernier périt, le même jour, de la main d'Ammar, fils de Yaçir. Le khalife répéta plusieurs fois ce vers :

Quelle douleur me causent les désastres de Rébyah, de Rébyah si soumis et si docile!

Une femme de la tribu d'Abd el-Kaïs, en parcourant le champ de bataille, y trouva les corps de ses deux fils; déjà

ابنين لها قد قتلا وقد كان زوجها واخوان لها فيمن قتل قبل عبى على البصرة فانشدت

شهدتُ للحروبُ فشيّبننى فلم أرُيومًا كيوم الجمل اضرَّ على مؤمن فتنات واقتلهُ لشُجاع بطلل فليت الظعينة في بيتها وليتك عسكرُ لم ترتحل

وقد ذكر المدائني انه رأى بالبصرة رجلا مصطلم الاذن فسأله عن قصته فذكر انه خرج الى الجمل ينظر الى القتالي فنظر الى رجل منهم يخفض رأسه ويرفعه ويقول

لقد اوردتنا حومة الموت أمَّنا فلم ننصرن الله ونحن روآء اطعنا بني تم لشقوة جدّنا وما التم الا اعبُدُ وأماء

son mari et deux de ses frères avaient péri avant l'arrivée d'Ali à Basrah, Elle prononça ces vers :

l'ai vu bien des combats et mes cheveux en ont blanchi, mais je ne connais pas de journée comme celle du Chameau;

De combat plus funeste aux vrais croyants, plus meurtrier pour les guerriers intrépides.

Hélas! pourquoi la dame (Aîchah) n'est-elle pas restée dans sa maison? Soldats, pourquoi avez-vous quitté vos foyers?

El-Medaïni raconte qu'il rencontra à Basrah un homme dont l'oreille était déchirée. Il l'interrogea sur l'origine de cette blessure, et celui-ci lui raconta qu'étant allé reconnaître les morts, après la bataille du Chameau, il remarqua au milieu d'eux un soldat qui disait, en baissant la tête et en la relevant :

La mort, dans sa furie, nous a conduits au but de nos désirs. Nous ne partirons d'ici qu'après avoir satisfait notre soif.

La misère de notre aïcul nous a soumis aux Benou Teim; mais que sont les Benou Teim? un troupeau d'esclaves et de servantes.

فقلت سبحان الله أتقول هذا عند الموت قبل لا اله الا الله فقال يا ابن اللهنا أياى تأمر بالجنع عند الموت فوليت عنه منهبا منه فصاح بي ادن منى ولقبى الشهادة فصرت اليه فلما قربت منه استدناني ثم التقم اذني فذهب بها نجعلت العنه وادعو عليه فقال اذا صرت الى امك فسألتك من فعل بك هذا فقل عير بن الاهلب الضبى مخدوع المراة التي ارادت ان تكون امير المؤمنين وخرجت عايشة من البصرة وقد بعث معها على باخيه عبد الرجن وثلاثين رجلا وعشرين امراة من ذوات الدين من عبد القيس وهدان وغيرها البسهن من ذوات الدين من عبد القيس وهدان وغيرها البسهن العمائم وقلدهن السيون وتال لهن لا تُعلن عايدشة انكن نسوة وتلفن كانكن رجال وكن اللاي يلين خدمتها وجلها نسوة وتلفن كانكن رجال وكن اللاي يلين خدمتها وجلها

Le narrateur ajoutait : « Je dis à cet homme : Dieu toutpuissant! Sont-ce là les pensées d'un mourant? Dis plutôt : Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. — Fils d'incirconcis, me répondit-il, crois-tu que l'approche de la mort me fasse trembler? » Surpris de sa réponse, je m'éloignai, quand il me cria « Approche et apprends-moi la profession de foi musulmane. » Je revins près de lui; il me pria de me pencher, et, d'un conp de dent, il m'emporta l'oreille. Je le maudis et l'accablai d'imprécations. Il me dit alors : « Quand tu seras chez ta mère et qu'elle te demandera qui t'a mis en cet état, dis-lui : C'est Omeir, fils d'el-Ahlab ed-Dabbi, la dupe d'une femme qui voulait devenir émir des croyants. «

Lorsque Aïchah sortit de Basrah, Ali la fit accompagner par Abd er-Rahman, frère d'Aïchah, avec une escorte de trente hommes et de vingt femmes, choisies parmi les plus pieuses d'Abd el-Kaïs, de Hamdân et d'autres familles. Il coiffa ces femmes d'un turban, leur donna des sabres et leur dit : « Qu'Aïchah ignore votre sexe; cachez-vous le visage

فلا أتت المدينة قيل لها كيف رأيت مسيرك قالت كنيب بخير والله لقيد اعط على بن ابي طالب فاكثر ولكنه بعث معي رجالا انكرتهم فعرفها النسوة امرهن فسجدت وقالت ما ازدت والله يا ابن ابي طالب الاكرما وددت ابي لم اخبج هذا المخترج وابي اصابني كيت وكيت من امور ذكرتها شاقة واتما قيل لى مخرجين فتصلحين بين الناس فكان ماكان وقد قدمنا فيما سلف من هذا الباب ان الذي قتل من اعجاب على في ذلك اليوم خسة الان نفس ومن اصحاب الجمل من اهل المصرة وغيرهم ثلاثة عشر الغا وقيل غير ذلك ووقف على على عبد الرجن بن عتّاب بن اسيد بن ابي العيص بن اميّة وهو قتيل يوم الجمل فقال لهغي عليك يعسوب قريش قتلات قتيل يوم الجمل فقال لهغي عليك يعسوب قريش قتلات

sous le litham, comme si vous étiez des hommes, et occupezvous de son service et de ses bagages. » Quand Aïchah arriva
à Médine, on lui demanda des nouvelles de son voyage. Elle
répondit : « J'étais à merveille. Ali avait pourvu à tout avec
profusion. Seulement il m'a fait accompagner par des gens
que je ne connais pas. » Alors les femmes se montrèrent
devant Aïchah. Celle-ci s'agenouilla et dit : « Fils d'Abou
Talib, voilà le comble de tes bienfaits. Ah! que j'aurais
voulu, plutôt que de m'engager dans cette voie funeste,
subir tel et tel malheur! » et elle les énuméra d'un air triste.
« Mais on m'avait dit : Montrez-vous afin de pacifier les factions. De là tous nos maux. »

Nous avons dit, au début de ce chapitre, qu'Ali perdit cinq mille hommes à la bataille du Chameau; les pertes de l'ennemi, parmi les troupes de Basrah et autres, s'élevèrent à treize mille hommes; mais on n'est pas d'accord sur ce point. Ali s'arrêta devant le corps d'Abd er-Rahman, fils d'Attab, fils d'Açîd, fils d'Abon'l-Aïs, fils d'Omeyah, tué à cette

الغطاريف من بنى عبد منان شقيت نفسى وجذعت انفى فقال للا رجل من اصحابه ما اشد جزعك عليهم يا امير المؤمنين وقد ارادوا بك ما نزل بهم فقال انه قامت عنى وعنهم نسوة لم يقن عنك وقد كان قتله في ذلك اليوم الاشتر النخعي فاصيب كفه بمنى وقيل باليمامة القتها عقاب وعليها خاتم نقشه عبد الرجن بن عتّاب وكان اليوم الذى وجد فيه الكف بعد يوم الجمل بثلاثة ايام ودخل على بيت مال البصرة في جماعة من المهاجرين والانصار فنظر الى ما فيه من العين والورق نجعل يقول يا صغراء غُرى غيرى ويا بيضاء غرى غيرى وادام النظر الى المال متفكرا شم قال السموه بين اصحابي ومن معي خسماية خسماية فغعلوا فا

journée, et dit : « Je pleure ta mort, ô chef des Koreïchites. Les plus braves guerriers d'Abd Ménaf ont succombé; mon cœur est déchiré et mon esprit confondu! » Un homme de sa suite lui dit : « Émir des croyants, comment pouvez-vous regretter ceux qui voulaient vous réduire en l'état où ils sont maintenant? » Ali répondit : « Des femmes avaient mis entre nous des liens (de parenté) qui n'existent pas entre toi et nous. » Abd er-Rahman avait péri sous les coups d'Achter Nakhâyi. Sa main fut emportée par un aigle, qui la jeta à Mina, ou, selon d'autres, dans le Yémamah; elle fut retrouvée trois jours après la bataille, avec son anneau, sur lequel étaient gravés les mots : Abd er-Rahman ben Attab.

Ali, accompagné d'une troupe de Mohadjirs et d'Ansars, visita le trésor public de Basrah. A la vue de cet or et de ces écus entassés, il s'écria : « Métal jaune et métal blanc, ce n'est pas moi que vous séduirez! » Après avoir contemplé attentivement ces richesses, il ordonna de les partager par sommes de cinq cents dirhems entre tous ses compagnons

نقص درهم وعدد الرجال اثنى عشر الغا وقبض ما كان في عسكرهم من سلاح ودابة ومتاع والة وغير ذلك فباعم وقسمة بين اصحابه وأخذ لنفسه كا أخذ لكل واحد عن معه من اصحابة واهله وولدة جسماية درهم فاتاة رجل من اصحابه فقال يا امير المؤمنين انى لم أخذ وخلقنى عن للمضور كذا وادلى بعذر فاعطاة للمسماية التى كانت له وقبل لابى لبيد للمضمى من الازد أتحب عليا قال كيف احب رجلا قتل من قوى في بعض يوم الفين وخسماية وقتل من الناس حتى لم يكن احد يعرى احدا واشتغل كل بيت يمن لهم وولى على البصرة عبد الله بن عباس وسار الى الكوفة فكان دخوله اليها البصرة عبد الله بن عباس وسار الى الكوفة فكان دخوله اليها

et ses partisans. Douze mille hommes prirent part à ce partage, et il n'y eut pas un seul dirhem de moins. Les armes, les bêtes de somme, les meubles et effets de toutes sortes trouvés dans le camp ennemi furent vendus, et le prix en fut partagé entre les soldats. Ali ne garda pour lui que cinq cents dirhems, part égale à celle de ses soldats et de sa famille. Mais un de ses soldats vint le trouver et lui dit qu'une absence, motivée par telle et telle raison qu'il allégua, l'avait empêché de recevoir sa part du butin. Aussitôt le khalife admit son excuse et lui donna les cinq cents dirhems qui constituaient sa propre part.

Comme on demandait à Abou Lébid el-Djehdami de la tribu d'Azd, s'il aimait Ali, il répondit : « Puis-je aimer un homme qui a tué, en un seul jour, deux mille einq cents des miens et massacré tant de monde, que chaque tribu étant occupée de ses propres pertes, il n'en reste aucune qui puisse consoler l'autre? »

Ali nomma Abd-Allah, fils d'Abbas, gouverneur de Basrah, et se rendit à Konfah, où il arriva le douze du mois لاثنى عشرة مضت من رجب وبعث الى الاشعث بن قييس فعزله عن اذربيجان وارمينية وكان عاملا لعثمان عليها وصرت عن هدان جرير بن عبد الله البجلي وكان عاملا لعثمان وكان في نفس الاشعث على على ما ذكرنا من العول وما خاطبه به حين قدم علية فيها اقتطع هنالك من الاموال ووجّه بجرير ابن عبد الله الى معاوية وقد كان الاشتر حذّرة من ذلك وخوّفه من جرير وقد كان جرير قال لعلى ابعثنى البية فانه لم يزل مستنعا ووادّا فأتيه وادعوة الى ان يسلم لك هذا لامر وادعو اهل الشام الى طاعتك فقال الاشتر لا تبعثه ولا تصدقة فوالله انى لاظن هواة هواهم ونيتة نيتهم فقال على تصدقة فوالله انى لاظن هواة هواهم ونيتة نيتهم فقال على

de rédjeb. De là il sit parvenir à el-Achât, sils de Kaïs, l'ordre de quitter l'Azerbaïdjân et l'Arménie, dont Otmân lui avait confié le gouvernement; il destitua aussi Djérir, fils d'Abd-Allah el-Bèdjèli, qu'Otmân avait nommé à Hamadân. Quant à el-Achât, nous avons dit ailleurs quels projets il nourrissait contre Ali, et l'entretien qu'il eut avec lui, lorsqu'il vint le trouver à l'époque du partage des biens. Djérir, fils d'Abd-Allah, fut chargé d'une mission auprès de Moâwiah, malgré les observations qu'Achter fit à Ali, en cherchant à le mettre en garde contre Djérir. Ce dernier, s'étant présenté chez le khalife, lui avait dit : « Déléguez-moi auprès de Moâwiah. Il me consulte et me témoigne de l'amitié; je l'amènerai à reconnaître votre autorité, et je me fais fort d'entraîner la Syrie entière sous vos lois. » De son côté, Achter disait à Ali : « Gardez-vous de lui donner cette mission et de lui accorder votre consiance, car ses vœux et ses projets sont certainement conformes à ceux de vos ennemis. - Laissonsle partir, répliqua Ali, et attendons la réponse qu'il nous rapportera. » En conséquence, il chargea Djérir de remettre دعد حتى ننظر ما يرجع بد الينا فبعث بد وكتب الى معاوية معد يعلمه مبايعة المهاجريس والانصار ايالا واجتماعهم عليه ونكث طلحة والزبير وما اوقع الله تعالى بهما ويأمرلا بالدخول في طاعته ويعلمه انه من الطلقآء الذين لا تحل لهم السلافة فلما قدم عليه جرير دافعه وسأله ان ينظره وكتب الى شرو بن العاص على ما قدمنا فقدم عليه فاعطاه مصر طعمة على ما قدمنا في صدر هذا الباب فاشار عليه عرو بالبعثة الى وجود اهل الشام وان يلزم عليا دم عضان ويتاتم بهم فقدم جرير على على فاخبرة خبرهم واجتماع أهل الشام مع معاوية على قتاله وانهم يبكون على عثمان ويتولون ان عليا قتله

à Moàwiah une lettre dans laquelle il lui apprenait que les Mohadjirs et les Ansars l'avaient proclamé khalife et s'étaient rangés sous ses lois d'un vœu unanime; il rappelait à Moâwiah le châtiment que Dieu avait infligé à Talhah et à Zobeïr après leur parjure, et l'invitait à se soumettre, en lui démontrant qu'il était abandonné des siens et à tout jamais exclu du khalifat. Lorsque Djérir fut arrivé, sur sa demande, Moàwiah prit connaissance de cette lettre; il fit venir alors Amr, fils d'el-Assi, et lui accorda le gouvernement de l'Égypte, l'objet de sa convoitise, ainsi que nous l'avons raconté précédemment (voyez ci-dessus, p. 298). En retour, Amr engagea Moâwiah à envoyer auprès des chefs de la Syrie des émissaires qui, représentant Ali comme complice de la mort d'Otmân, assureraient à Moâwiah leur concours dans sa lutte contre le khalife. Djérir revint rendre compte de sa mission au khalife. Il lui montra les populations de Syrie groupées autour de Moàwiah et prêtes à combattre; tous déploraient le meurtre d'Otmân, tous accusaient Ali de l'avoir ordonné, de protéger ses complices et de lenr وأوى قتلته ومنع منهم وانهم لا بد لهم من قتاله حنى يُغنوه او يغنيهم فقال الاشترقد كنت اخبرتك يا امير المؤمنين بعداوته وغشه لو بعثتنى للنت خيرا من هذا الذى ارئ خناقه واقام حتى لم يدع بابا يرجو رُوحه الا فتحه ولا بابا بخان عنه الا اغلقه قال جرير لوكنت ثم لقتلوك والله لقد ذكروا انك من قتلة عثمان فقال الاشتر والله لو اتيتهم يا جرير لم يُعْينى جوابهم ولا ثقل على خطابهم ولحلت معاوية على خُطّة المجلته فيها عن الفكر ولو اطاعنى امير المؤمنين فيك لحبسك واشباهك في محبس لا تخرجون منه حتى تستقيم هذه الامور فخرج جرير عند ذلك الى بلاد قرقيسيا والرحبة من شاطى الفرات وكتب الى

donner asile; la guerre, en un mot, était le vœu général, et une guerre dans laquelle l'un des deux partis devait être anéanti. Achter, présent à l'entretien, dit à Ali : « Émir des croyants, je vous avais mis en garde contre l'hostilité de Djérir et ses intrigues. Vous auriez mieux fait de me charger de cette mission, de préférence à un homme qui s'est donné libre carrière et qui, par ses manœuvres, a su se ménager toutes les issues favorables et fermer celles qui lui inspiraient quelque appréhension. » Djérir l'interrompit : « Si tu avais été en Syrie, lui dit-il, on t'aurait tué sous l'inculpation d'avoir pris part au meurtre d'Otmân. — Par Dieu, Djérir, répliqua Achter, si j'avais été en Syrie, loin de me préoccuper de leur réponse et de m'inquiéter de leurs propos, j'aurais su amener Moâwiah à composition, sans lui laisser le temps de résléchir. Si l'Émir des croyants m'avait écouté, il vous aurait condamnés, toi et tes pareils, à une rigoureuse captivité, jusqu'à ce que son pouvoir fût entièrement consolidé. » Après cet entretien, Djérir se retira

معاوية يعلمه ما نزل به وانه احب بجاورته والمقام في داره فكتب اليه معاوية يأمرة بالمسير اليه وبعث معاوية الى المغيرة ابن شعبة الثقفي بعد منصرى على من الجمل وقبل مسيرة الى صفيين بكتاب يقول فيه قد ظهر من رأى ابن ابي طالب ما كان تقدم من وعدة لك في طلحة والزبير وما الذي بقي من رأية فغينا وذلك ان المغيرة بن شعبة لما قتل عثمان وبايع الناس عليا دخل عليه المغيرة فقال يا امير المؤمنيين ان لك عندى نصيحة فقال وما هي قال ان اردت ان يستقيم لك ما انت فيه فاستعمل طلحة بن عبيد الله على الكوفة والزبير بن العوام على البصرة وابعت الى معاوية بعهدة على الشام حتى العوام على البصرة وابعت الى معاوية بعهدة على الشام حتى

à Karkiçyah et à Rahbah, sur les rives de l'Euphrate. Là il écrivit à Moâwiah, l'informa de ce qui venait de se passer en lui manifestant le désir d'aller le rejoindre et de demeurer auprès de lui. Moâwiah se hâta de le faire venir. Dans l'intervalle qui s'écoula entre la bataille du Chameau et l'arrivée d'Ali à Siffin, Moàwiah écrivit à Mogaïrah, fils de Schôbah le Takéfite, une lettre où il lui disait : « Les projets que le fils d'Abou Talib t'avait manifestés à l'égard de Talhah et de Zobeïr viennent de se réaliser, conformément à nos prévisions. C'est contre nous maintenant que son plan est dirigé. » Il faut savoir que Mogaïrah, après la mort d'Otmân et la nomination d'Ali, s'était présenté chez le nouveau khalife et lui avait dit : « Emir des croyants, j'ai un conseil à te donner. — Quel est-il? « lui demanda Ali, Mogaïrah ajouta : « Si tu veux établir ton pouvoir sur des bases inébranlables, nomine Talhah, fils d'Obeïd Allah, à Koufah; Zobeir, fils d'el-Awam, à Basrah, et laisse le gouvernement de Syrie entre les mains de Moàwiah, afin qu'il ne puisse plus se soustraire à ton antorité. Une fois maître de la situaيلزمه طاعتك فاذا استقرت قرارها رأيت فيه رأيك فقال اما طلحة والربير فسأرى رأي فيهها واما معاوية فلا والله لا يرأني الله استعين به ما دام على حاله ابدا ولكنى ادعوه الى ما عرفته فان اجاب والا حاكمته الى الله فانصرن المغيرة مغضبا

فرُدَّت فلا يسمع لها الدهر تانيَهُ على الشام حتى يستقر مُعاويَهُ وأُمَّ آبْن هند عند ذلك هاويَهُ و وكانت لد تلك النصيحة كافيَـهُ نعصت عليّا في آبن هند مقالة وقلت لا ارسل البد بعبهده ويعلم اهل الشام ان قد مكتبة فلم يقبل النعج الّذي جئتُدُهُ بد

قال المسعودي وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب ما

tion, tu donneras un libre cours à tes desseins. » Ali répondit : « Pour ce qui est de Talhah et de Zobeïr, je verrai ce que j'ai à faire. Mais quant à Moâwiah, je jure devant Dieu de ne pas user de ses services tant qu'il persistera dans les mêmes dispositions. Tu sais ce que j'exigerai de lui. Il faut qu'il y consente, sinon Dieu jugera entre nous. » Mogaïrah s'éloigna mécontent et récita ces vers :

J'ai donné mon avis à Ali au sujet du fils de Hind : mes paroles sont repoussées, le sort ne les lui fera pas entendre une seconde fois.

«Écris à Moâwiah, lui disais-je, que tu le confirmes dans le gouvernement de Syrie; de la sorte tu l'obligeras à demourer tranquille;

Les habitants de la Syrie sauront que tu es leur roi , et la mère de Ibn-Hind (de Moâwiah) en sera troublée.»

Mais Ali a repoussé le conseil que je lui apportais, et pourtant ce conseil devait lui suffire.

Dans ce qui précède, nous avons parlé de l'entrevue de Mogaïrah avec Ali et des indications qu'il donna au khalife. كان من المعيرة مع على وما اشار به وهذا احد الوجوه المروية في ذلك فهذة جوامع ما يحتاج اليه من اخبار يوم الجمل وما كان فيه دون الاكتار والتطويل وتكرار الاسانيد والله اعلم

## الباب الثانون

ذكر جوامع ما كان بين اهل العراق والشام بصغين

قال المسعودي قد ذكرنا جملا وجوامع من اخبار على بالبصرة وما كان يوم للجمل فلنذكر الآن جوامع من مسيرة الى صفين وما كان فيها من للحروب ثم نعقب ذلك بشأن للحكة وللحكين والمفهروان ومقتله رضة وكان مسير على من اللوفة الى صفين لحس خلون من شوال سنة ست وثلاثين واستخلف على الكوفة

Ce qu'on vient de lire est une des versions transmises par la tradition. Le récit que nous avons donné de la bataille du Chameau et de ses péripéties en présente un résumé suffisant, bien que nous ayons évité les longueurs, les digressions et la répétition des autorités historiques (isnad). Dieu seul connaît la vérité.

## CHAPITRE LXXX.

RÉSUMÉ DE CE QUI S'EST PASSÉ À SIFFIN ENTRE LES HABITANTS DE L'IRAK ET CEUX DE LA SYRIE.

Nous venons de raconter d'une manière succincte l'histoire d'Ali à Basrah, et la bataille du Chameau; nous parlerons ici de son expédition à Siffin et des combats qui y furent livrés. Puis nous arriverons au jugement prononcé par les deux arbitres, à la guerre de Nehrewân et à la mort d'Ali. (Que Dien l'agrée!)

Le sixième jour de chawal, l'an 36 de l'hégire, Ali, apres

ابا مسعود عقبة بن عرو الانصارى فاجتاز في مسيره بالمدائن ثم اتى الانبار وسار حتى نزل الرقة فعقد له هنالك جسر فعبر الى جانب الشام وقد تنوزع في مقدار من كان معم من للجيش فكثر ومقلل والمتفق عليه من قول للجميع تسعون الفا وقال رجل من اصحاب على لما استقروا مما يلى الشام من ابيات كتب بها الى معاوية حيث يقول

اثبت مُعاوى قد أتاك للحابل تسعون الغا كلمهم مقاتل المرع ما يُقشع عنك الباطل ،

وسار معاوية من الشام وقد تنوزع في مقدار كل من كان معه

avoir délégué ses pouvoirs à Abou Maçoud Okbah, fils d'Amr el-Ansari, sortit de Koufah et se dirigea vers Siffin. Il passa successivement devant Medaïn, el-Anbar, et ne s'arrêta qu'à Rakkah; il traversa le fleuve sur un pont de bateaux qu'il avait fait jeter en cet endroit, et prit la route de Syrie. On n'est pas d'accord sur le nombre de ses troupes : les uns disent plus, les autres moins; mais tous reconnaissent qu'elles n'étaient p'as inférieures à quatre-vingt-dix mille hommes. C'est ce que prouve aussi le passage suivant d'une poésie composée, à l'adresse de Moâwiah, par un des partisans d'Ali, tandis qu'ils campaient sur les frontières de Syrie :

Arréte-toi, Moâwiah, le chasseur s'avance armé de son filet; quatrevingt-dix mille soldats, tous aguerris au combat, marchent contre toi; Et dans un instant, le masque te sera arraché!

Moàwiah sortit de Damas à la tête d'une armée, dont on ne connaît pas plus exactement le chiffre. Les auteurs difايضا فكثر ومقلل والمتغق عليه من قول للجميع خسة وتمانون الغا فسبق عليا الى صقين وعسكر في موضع سهل افيج اختارة قبل قدوم على على شريعة لم يكن على الغرات اسهل منها للوارد الى المآء وما عداها فاجوان علية ومواضع للآء وعرة ووكل ابا الاعور السلمى بالشريعة في اربعين الغا فكان على مقدمته وبات على وجيشه في البرعطاشا قد حيل بينهم وبين الورود فقال عرو بن العاص لمعاوية ان عليا لا يموت عطشا هو وتسعون الغا مى اهل العراق وسيوفهم على عواتقهم ولكن دعهم يشربون ونشرب فقال معاوية لا والله او يموتوا عطشا كما مات عشان وخرج على يدور في عسكرة بالليل فسمع قائلا يقول

fèrent dans leurs évaluations, mais tous s'accordent à dire qu'elle n'était pas moindre de quatre-vingt-cinq mille hommes. Moàwiah prit les devants et occupa à Siffin, avant l'arrivée de l'ennemi, un terrain uni et spacieux sur les bords de l'Euphrate. C'était la meilleure position; car, partout ailleurs, le fleuve, encaissé entre deux berges coupées à pic, était d'un accès très-difficile. Abou'l-Awar es-Sulami, qui commandait l'avant-garde, défendait cette position avec quarante mille hommes. Ali, trouvant les abords du fleuve barrés par ce corps d'armée, dut camper dans le désert, en proie, lui et ses soldats, aux tourments de la soif. Amr, fils d'el-Assi, vint trouver Moâwiah et lui dit : « Il n'est pas possible qu'Ali et les quatre-vingt-dix mille soldats de l'Irak qu'il commande consentent à périr de soif, tant qu'ils auront une épée. Permets à cette armée de hoire comme la nôtre. - Non, par Dieu, répondit Moawiah; je veux qu'ils meurent comme Otmân, en proie aux tourments de la soif!» La nuit venue, Ali, faisant la ronde dans son camp, entendit un soldat réciter ces vers :

أَيمنعنا القوم ما الله الفرات وفيمنا على وفيمنا المهدى وفينا الصلاة وفينا الصّيام وفينا المناجون تحت الدُي ثم مر باخر عند رأيات زبيعة وهو يقول

أَيَّ الْقُومُ مِنَّ الْغُواتُ وَفِينَا الرَّمَاحِ وَفِينَا الْجَكُفُ الْجَكُفُ وَحَنَّ خَفِينَا الرَّبِيرِ وَطَلَّحَةً خَفِنا عَارِ التَّلَفِ وَحَنَّ خَفِنا عَارِ التَّلَفِ فَا بَالِنَا أَمْسُ أَسْدُ الْعَرِينَ وَمَا بِالنَّا الْيُومُ شَنَّا عَجَنَف

واللقى ف فسطاط الاشعث بن قيس اللندى رقعة فيها

لين لم يحل الاشعث اليوم كربة من الموت عما للمنفوس نعلت ويشرب من مآء الغرات بسيغة فهينا أناسًا قبل كادوا يموتسوا

فلما قرأها حمى وان عليا فقال له اخرج في اربعة الان من

Pourront-ils nous barrer le chemin de l'Euphrate, à nous qui sommes guidés par Ali dans la voie du salut?

A nous qui observons les prières et le jeûne, à nous qui implorons Dieu dans les ténèbres de la nuit?

Un peu plus loin, sous les drapeaux des Benou Rébyâh, un autre soldat chantait :

Pourront-ils nous barrer le chemin de l'Euphrate, à nous qui sommes armés de lances et de boucliers?

Le matin où nous avons attaqué Zobeïr et Talhah, nous nous sommes plongés sans hésiter dans le gouffre de la mort.

Hier, les lions de la forêt ne nous épouvantaient pas; aurions-nous peur aujourd'hui d'une brebis efflanquée?

Un lambeau d'étoffe, contenant ces deux vers, fut lancé dans le camp d'Achât, fils de Kaïs el-Kindy:

Certes, el-Achât ne pourra pas aujourd'hui défendre les âmes destinées au trépas contre les angoisses que je leur ai inspirées.

Il ira s'abreuver avec son sabre au fond de l'Euphrate. A quoi sert de lutter contre des soldats déjà à demi morts? لليل حتى تعجم بهم في وسط عسكر معاوية فتشرب وتستى لا محابك او تموتوا عن اخركم وانا مُسيّر الاستر في خيل ورجالة ورآءك وسار الاشعث في اربعة الان من لليهل وهو يرتجز ويقول

لأوردَنَّ خييلى الغُيراتا شُعث النواصى او يُقال ماتا ثم دى على بالاشتر فسرِّحه في اربعة الان من الخيل والرجالة فساريؤم الاشعث وصاحب رايته وهو رجل من النخع يرتجز ويقول

يا اشتر لخيرات يا خير النعم وصاحب النصر اذا عمّ الغزع ان تسقنا اليوم فيا هو بالبدع او يطماء القوم نجند منقطع

El-Achât lut ces vers et se présenta chez Ali d'un air courroucé. Ali lui dit : « Prends avec toi quatre mille cavaliers et pénètre jusqu'au centre du camp de Moâwiah. Ou vous atteindrez le fleuve, toi et les tiens, ou vous mourrez tous jusqu'au dernier. Je vais dire à Achter de te suivre de près avec un corps de cavalerie et d'infanterie. » El-Achât partit à la tête de ses quatre mille cavaliers, en prononçant ce vers (sur le mètre redjez) :

Ou je conduirai au bord de l'Euphrate mes cavaliers aux cheveux flottants, ou l'on dira : Achât est mort!

Sur l'ordre d'Ali, quatre mille hommes, cavaliers et fantassins, commandés par Achter, suivirent de près l'escadron d'el-Achât. Un Arabe des Benou Nakhâ, qui portait le drapeau d'Achter, chantait ces deux vers (sur le même mètre):

Achter, homme des grandes actions, héros des fils de Nakhâ, toi qui assures la victoire quand la terreur règne partont,

Donne-nous à hoire anjourd'hui; ce ne sera pas le premier de tes bienfaits. Si tes soldats ne se désaltèrent point, l'armée est perdue. ثم سارعلى ورآء الاشتر في الجيش ومضى الاشعت ما رد وجهم احد حتى عجم على عسكر معاوية فأزال ابا الاعور عن الشريعة وغرق منهم بشرا وخيلا واورد خيله الفرات وذلك ان الاشعت داخلته الحمية في هذا اليوم فكان يبقدم رحمه شم يحت اصحابة ويقول ازجوهم مقدار هذا الرم فيريالوهم عن ذلك المكان فبلغ ذلك عليا من فعل الاشعت فقال هذا يوم نصرنا فية بالحية وفي ذلك يقول رجل من اهل العراق

كَشَف الاشعث عنا كربة الموت عَيانا بعد ما طبارت طُلاقا طيرة مست لَهَانا فلا المن علينا وبد دارت رحانا

Ali s'avança, avec toutes ses forces, à la suite d'Achter. Déjà Achàt, culbutant les obstacles, avait envahi le camp de Moâwiah, délogé Abou'l-Awar de la position qu'il occupait sur les bords du fleuve, et après lui avoir noyé beaucoup d'hommes et de chevaux, il avait ouvert le chemin de l'Euphrate à ses troupes. Avant l'attaque, el-Achât, qui avait, ce jour-là, un accès de fièvre, dit à ses soldats, en étendant sa lance devant lui: « Faites reculer l'ennemi de la longueur de cette lance. » L'ennemi fut entièrement chassé. Ali, en apprenant le succès remporté par el-Achât, s'écria: « Aujourd'hui, c'est à la fièvre que nous devons la victoire. » Un soldat de l'armée d'Irak récita ces vers, à propos du même fait d'armes:

Achât, chacun l'a vu, nous a délivrés des angoisses de la mort, alors que, dans son vol impétueux, cet oiseau funèbre nous serrait déjà la gorge.

Rendons grâce au général, c'est lui qui nous a menés au but (littéralement : qui a fait tourner notre meule).

وارتحل معاوية عن الموضع وورد الاشتر وقد كشف القوم الاشعث عن المآء وازالهم عن مواضعهم وورد على فندول في الموضع الذي كان فيه معاوية نقال معاوية لعمرو بن العاص يا ابا عبد الله ما ظنك بالرجل أتراه يمنعنا المآء كنعنا اياة وقد كان انجاز باهل الشام الى ناحية في البر نائية عن المآء فقال له عرو لا لان الرجل جاء لغير هذا وانه لا يرضى حتى تدخل في طاعته او يقطع حبل عاتقك فارسل الية معاوية يستأذنه في ورودة مشرعته واسقا المآء من طريقه ودخول رسله في عسكرة فاباحة على كما سأل وطلبه منه ولما كان اول يوم من ذي الجة بعد نزول على هذا الموضع بيومين بعث الى معاوية يدعوه الى اجتماع الكلة والدخول في جهاعة المسلمين وطالت المراسلة الى اجتماع الكلة والدخول في جهاعة المسلمين وطالت المراسلة

Lorsque Achter arriva, Moàwiah avait abandonné ses positions, et le corps d'armée qui commandait la route de l'Euphrate avait été mis en fuite par el-Achât. Enfin, Ali survint et occupa le terrain laissé par Moâwiah. Ce dernier, qui avait dû se replier, avec l'armée de Syrie, sur un point assez éloigné du fleuve, demanda à Amr, fils d'el-Assi : « Père d'Abd Allah, que penses-tu des intentions d'Ali? Crois-tu qu'imitant notre exemple, il veuille nous fermer l'accès de l'Euphrate? — Non, répliqua Amr, c'est un antre motif qui l'amène : ce qu'il lui faut, c'est ta soumission ou ta vie. » En effet, Moâwiah ayant demandé l'autorisation de puiser de l'eau sur la rive défendue par l'ennemi et d'envoyer des messagers dans son camp, Ali accéda à toutes ses demandes.

Le premier du mois dou'l-hiddjeh, deux jours après l'occupation de l'Euphrate, Ali envoya une députation auprès de Moâwiah pour le sommer de reconnaître son autorité et de se rallier à la communauté musulmane. Après de lonبينهما فاتفقوا على الموادعة الى اخر المحرم من سخة سبع وثلاثين وامتنع المسلمون عن الغزو في البر والبحر لشغلهم بالحروب وقد كان معاوية صالح ملك الروم على مال يجاله البيد لشغله بعلى ولم يكن بين على ومعاوية صلح غير ما اتفقوا وفي ذلك يقول حابس بن سعد الطائي صاحب راية معاوية

ها دون المنايا غير سبع بَعَيْنَ من المحرم او ثمان

ولما كان فى اليوم الاخرمى الحصوم قبل غروب الشمس بعث على رضم الى اهل الشام انى قد احتجت عليكم بكتاب الله تعالى ودعوتكم اليم وانى قد نبذت اليكم على سواءً ان الله لا يهدى كيد للائدين فلم يردّوا عليه جوابا الا السيف بيننا

gues négociations, on conclut une trêve jusqu'à la fin de moharrem (an 37 de l'hégire). La guerre civile avait suspendu les opérations par terre et par mer contre les infidèles; de son côté, Moâwiah, absorbé par sa lutte contre Ali, avait fait la paix avec l'empereur grec et consenti à lui payer tribut. Quant aux pourparlers entre Ali et Moâwiah, ils aboutirent seulement à une suspension d'armes, ainsi que le prouve ce vers de Habis, fils de Saad, des Benou Tayi, qui était porte-drapeau dans l'armée de Moâwiah:

Ils ne sont séparés de la mort que par les sept ou huitjours qui restent au mois de moharrem.

Le dernier jour de ce mois, avant le coucher du soleil, Ali adressa cette proclamation aux troupes de Syrie : « Je vous conjure, au nom du livre divin, de vous rallier à moi. C'est à vous tous également que s'adresse mon message. Dieu confond les stratagèmes des traîtres (Koran, xn, 52). » Les Syriens répondirent : « Que le sabre seul décide entre nous, et que le plus faible périsse! » Le premier de safer, qui était

وبينك حتى يهلك الاعجر منا فاصبح على يوم الاربعاء وكان اول يوم من صفر فعبّا لجيش واخرج الاشتر امام لجيش فاخرج اليه معاوية وقد تصافي اهل الشام واهل العراق حبيب بن مسلمة الفهرى فكان بينهم قتال شديد سائر يومهم واستقرت على قتلى من الفريقين جيعا وانصرفوا فلما كان يوم الخميس وهو اليوم الثاني اخرج على هاشم بن عتبة بن ابي وقاص الرقال الرهرى المرقال وهو ابن اخ سعد بن ابي وقاص واتما سمى المرقال لانه كان يرقل في الحرب وكان اعور ذهبت عينه يوم الميرموك لانه كان من شيعة على وقد اتينا على خبره في اليوم الذي ذهبت عينه فيه وحسن بلائه في ذلك اليوم في كتاب الاوسط في فتوح الشام فاخرج اليه معاوية ابا الاعور السلمى وهو سفيان بن

un mercredi, Ali fit prendre les armes et ordonna à Achter de s'avancer en tête de l'armée. Moâwiah, après avoir rangé en bataille les bataillons d'Irak et de Syrie, fit marcher Habib, fils de Maslamah el-Fihri, contre Achter. Les deux partis se battirent avec acharnement pendant toute la journée et se séparèrent avec des pertes égales. Le lendemain jeudi, 2 safer, Ali envoya Hachém, fils d'Otbah, fils d'Abou Wakkas ez-Zohri, surnommé Mirkal, neveu de Saad, fils d'Abou Wakkas. Mirkal devait ce surnom à l'agilité qu'il déployait sur le champ de bataille; il s'était rangé parmi les partisans d'Ali, et avait perdu un œil à la bataille de Yarmouk. Dans le chapitre de notre Histoire moyenne où nous racontons la conquête de la Syrie, nous avons parlé de la conduite de Mirkal et de son héroïque fermeté dans le combat où il perdit un œil. Moâwiah lui opposa un de ses plus fidèles partisans parmi ceux qui avaient abandonné la cause d'Ali : c'était Abou'l-Awar es-Sulami Sofiân, fils

عون وكان من شيعة معاوية والمنحرفين عن على فكانت بينهم المجالا وانصرفوا في اخريومهم عن قتلى كثيرة واخرج على في اليوم الثالث وهو يوم الجمعة ابا اليقظان قاربن ياسر في عدة من البدريين وغيرهم من المهاجرين والانصار فيهين تسرع معهم من الناس فاخرج اليه معاوية عرابن العاص في تنوخ وبهرآء وغيرها من اهل الشام فكانت بينهم سجالا الى الظهر ثم جل عار فهين ذكرنا فازال عرا عن موضعة وللقة بعسكر معاوية واستقرت عن قتلى كثيرة من اهل الشام ودونهم من اهل العراق واخرج على في اليوم الرابع وهو يوم السبت ابنه اهل العراق واخرج على في اليوم الرابع وهو يوم السبت ابنه في دبر بن للنفية في حدان وغيرها هن خف معه من الناس فاخرج اليه معاوية عبيد الله بن عربن للطاب في حدر

d'Awf. Les deux partis, après avoir combattu avec des chances égales, se séparèrent le soir, en laissant un nombre considérable de morts. Le troisième jour, qui était un vendredi, Ali fit avancer Abou'l-Yakzân Ammar, fils de Yaçir, à la tête des Mohadjirs et des Ansars, dont plusieurs avaient combattu à Bedr, et d'autres troupes qui se réunirent à ceux-ci. Moâwiah leur opposa les Benou Tenoukh, les Benou Bahrâ et d'autres tribus de Syrie, sous les ordres d'Amr, fils d'el-Assi. La victoire, indécise jusqu'à midi, se déclara ensin pour Ammar, lorsque celui-ci, chargeant Amr, lui fit lâcher pied et le culbuta jusque dans le camp de Moâwiah. On perdit beaucoup de monde des deux parts, mais l'armée de Syrie fut plus maltraitée que l'armée d'Irak. Le lendemain samedi, 4 safer, Ali ordonna à son fils Mohammed, fils de la Hanéfite, de marcher avec les Benou Hamdân et d'autres troupes armées à la légère. Moâwiah désigna pour lui tenir tête Obeïd Allah, fils du khalife Omar, avec les ولخم وجذام وقد كان عبيد الله لحق بمعاوية خوفا عن على ان يقيدة بالهرمزان وذلك ان ابا لولوؤة فاتل عركان غلاما للمغيرة بن شعبة وكان في ارض المجم غلاما للهرمزان فلما قتل عرشد عبيد الله على الهرمزان فقتله وقال لا اتبرك بالمدينة فارسيا ولا في غيرها الا قتلتم بابي وكان الهرمزان عليلا في الوقت الذي قتل فيه عرفلا وتى للخلافة على اراد قتل عبيد الله بالهرمزان لقتله اياة ظلما من غير سبب استحقم فلجأ الى معاوية فاقتتلوا في ذلك اليوم فكانت على اهل الشام ونجا ابن عرف اخر النهار هربا واخرج على في اليوم للخامس وهو يوم الاحد عبد الله بن عباس رضه فاخرج اليه معاوية الوليد ابن عقبة بن ابي معيط فاقتتلوا واكثر الوليد من سب بني

tribus de Himyar, de Lakhm et de Djodam. Obeïd Allah s'était attaché à Moâwiah, pour se soustraire au châtiment qu'Ali voulait lui infliger à cause du meurtre d'Hormuzân. En effet, Abou Loulouah, le meurtrier d'Omar, avant d'être esclave de Mogaïrah, fils de Chôbah, avait été au service d'Hormuzân, en Perse. Quand son père eut péri sous les coups de cet esclave, Obeïd Allah s'emparant d'Hormuzân, qui pourtant était malade au moment où le crime fut commis, le fit périr et jura qu'il vengerait le meurtre d'Omar en massacrant tous les Persans établis à Médine et ailleurs. Ali, en prenant possession du khalifat, voulut ôter la vie à Obeïd Allah, pour le punir d'avoir tué Hormuzân injustement et sans motif légitime. Ce fut alors qu'Obeïd Allah se réfugia anprès de Moàwiah. La victoire se déclara ce jour là contre les Syriens, et le fils d'Omar battit en retraite vers la fin de la journée. Le dimanche 5, Abd Allah, fils d'Abbas, fut désigné par Ali, Moâwiah lui opposa Walid, fils d'Okعبد المطلب بن هاشم فقاتله ابن عباس قتالا شديدا وناداة ابرز الى يا صغوان وكان لقب الوليد وكانت عليه لابن عباس وكان يوما صعبا واخرج على في اليوم السادس وهو يوم الاثنين سعيد بن قيس الهداني وهو سيد هدان يومئذ فاخرج اليه معاوية ذا اللاع فكانت بينهما الى اخر النهار واستهقرت عن قتلى وانصرف الغريقان معا واخرج على في اليوم السابع وهو يوم الثلاثا الاشتر في النخع وغيرهم فاخرج اليه معاوية حبيب بن مسلمة الفهرى فكانت الحرب بينهم سجالا وصبر كلا الغريقين فتكافئوا وتواقغوا للموت ثم انصرف الغريقان واستقرت عن قتلى بينهما والجراح في اهل الشام اعم وخرج في اليوم الثامي وهو يوم الاربعا على بنفسه في الصحابة من المهدريين

bah, fils d'Abou Moaît, qui poursuivait de ses outrages la famille d'Abd el-Mottalib, fils de Hachém. Le fils d'Abbas l'attaqua vigoureusement et le provoqua en combat singulier, en l'apostrophant de son sobriquet de Safwân. Après de rudes efforts, l'avantage resta au fils d'Abbas. Le lundi 6, Ali fit marcher Saïd, fils de Kaïs el-Hamdâni, qui commandait alors les Benou Hamdan, contre Dou'l-Kala, désigné par Moâwiah. L'affaire se prolongea jusqu'au soir, et les deux partis se retirèrent en même temps, laissant le champ de bataille jonché de morts. Le mardi 7, Achter sortit de l'armée d'Ali avec les Benou Nakhâ et d'autres tribus. Moâwiah lui donna pour adversaire Habib, fils de Maslamah el-Fihri. Le combat continua avec des chances diverses; les deux troupes soutinrent la lutte avec la même opiniâtreté et combattirent avec le même mépris de la mort. Leurs pertes furent égales; cependant il y eut un plus grand nombre de blessés parmi les Syriens. Le mercredi 8, Ali

وغيرهم من المهاجرين والانصار وربيعة وهدان قال ابن عباس رأيت في هذا اليوم عليا وعليه عامة بيضاء وكان عينية سراجا سليطا وهو يقف على طوائف الناس في مراتبهم يحتهم ويحضهم حتى انتهى الى وانا في كثف من الناس فقال يا معشر المسلمين عوّا الاصوات والملوا اللامة واستشعروا للحشية واتلقوا السيون في الاجفان قبل السلة وللحظوا الشزر واطعنوا الهبر وناجوا بالظباة وصلوا السيون بالحظا والنبال بالرساح وطيبوا عن انفسكم انفسا فانكم بعين الله تعالى ومع ابن عم نبيه عاودوا الكر واستقبحوا الغرفانة عار في الاعقاب وناريوم للحساب ودونكم هذا السواد الاعظم والرواق المطنب فاضربوا بثجة فان الشيطان

conduisit lui-même au combat les Compagnons du Prophète, vétérans de Bedr, Mohadjirs et Ansars, avec les tribus de Rébyâh et de Hamdân. Voici ce que racontait Ibn Abbas : « Je vis Ali avant le combat de cette journée : il était coiffé d'un turban blanc; deux jets de flamme jaillissaient de ses yeux. Il parcourait les rangs formés par les différentes tribus, excitant leur ardeur et ranimant leur courage. Arrivé devant le hataillon où je me trouvais, il s'arrêta et dit : « Musulmans, que vos cris se confondent pour décourager « l'ennemi et lui inspirer la terreur; que vos sabres troublent « sa vue, même avant de sortir du fourreau; que vos re-« gards le glacent d'épouvante. Plongez vos armes dans les « chairs, et frappez, la pointe en avant. Que vos sabres suc-« cèdent sans interruption aux javelots, et vos flèches aux « lances. Sacrifiez votre vie, s'il le faut; Dieu le Très-Haut « vous voit et le Cousin de son Prophète combat avec vous. « Chargez sans cesse et craignez de reculer; car la fuite, ce « serait la honte pour vos enfants et le feu éternel pour vous, « au jour du jugement. À vous cette grande terre du Sawad,

راكب صعيدة مفترش ذراعية قد قدّم للوثبة يدا واخّر للنكوص رجلا مهدا صمدا حتى ينجلى عن وجه لليق وانتم الاعلون والله معكم ولن يترككم المالكم وتقدم على للحرب على بغلة رسول الله صلّعم الشهبآء وخرج معاوية في عدد اهل الشام فانصرفوا عند المسآء وكل غير ظافر وخرج في اليوم التاسع وهو يوم للخامس على رضة وخرج معاوية في اليوم التاسع وهو يوم للخامس على رضة وخرج معاوية فاقتتلوا الى محوة النهار وبرز امام الناس عبيد الله بن عربن للوت يطلبون بدم عثمان بن عفان وعبيد الله بن عدر معاوية الاختر متقلدين للموت يطلبون بدم عثمان بن عفان وعبيد الله بن عربة عدمهم وهو يقول

« à vous ces tentes si spacieuses! Frappez pour gagner le « ciel. Satan est là, au sommet de sa colline, les deux bras « étendus, une main en avant pour attaquer, un pied en ar- « rière pour fuir; il tiendra ferme à son poste jusqu'à ce « que la vérité se manifeste. Mais vous serez vainqueurs, « car Dieu est avec vous, et il ne laissera pas faiblir votre « courage! »

Ali s'avança au combat, monté sur la mule grise qui avait appartenu au Prophète. Moâwiah marcha à sa rencontire avec la plus grande partie de l'armée de Syrie. Lorsque la nuit survint, les combattants se retirèrent, sans avantage signalé de part ni d'autre. Le lendemain jeudi, neuvième jour du mois, on se battit jusqu'à l'heure nommée dahwah (heure qui suit le lever du soleil). Obeïd Allah, fils du khalife Omar, s'avança alors avec quatre mille Khadarites (les verts), coiffés de turbans en soie verte; ces soldats s'étaient voués à la mort afin de venger le mentre d'Otmân. Obeïd Allah les précédait en récitant ces vers :

انا عبيب الله سمان \* فكر خير قريش من مضى ومن غير غير غير غير نبى الله والشيخ الاغير القيرة ابطأت في نصر عشان مضر والربعيون فلا اسقطوا الطر

فناداة على ويحك يا ابن عمر علام تقاتلنى فوالله لو كان ابوك حيّا ما قاتلنى قال اطلب بدم عثمان قال انت تطلب بدم عثمان والله يطلب بدم الهرمزان وامر على الاستدر بالخروج البه فضرج الاشتروهو يقول

انَّى انا الاشتر معروف السير انَّى انا الافعى العراقّ الذُكر لستُ من لليّ ربيع او مُضر لَلنَّني من مُدِج البيض الغُرُر

وانصرى عنه عبيد الله ولم يبارزه وكثرت القتملي يومئك

Je suis Obeid Allah; ainsi m'a nommé mon père, Omar le meilleur des Koreïchites qui ont vécu

Après le Prophète de Dieu et le cheikh illustre (Abou Bekr). Les enfants de Modar et de Rébyáh out abandonné la cause d'Otmân. Qu'ils soient privés des bienfaits de la pluie!

Ali l'apostropha en ces termes : « Malheur à toi, fils d'O-mar! Pourquoi me combats-tu? Par Dieu, si ton père vivait encore, il ne serait pas dans les rangs de mes ennemis. — Je viens venger Otmân, répondit Obeïd Allah. — Tu viens venger Otmân, reprit Ali, mais Dieu vengera Hormuzân! » et il ordonna à Achter de marcher contre lui. Achter courut au combat et il chantait :

Oui, je suis Achter aux exploits glorieux; oui, je suis el-Afà (la vipère), célèbre dans tout l'Irak.

Ní Rébyâh ni Modar ne m'ont donné naissance : je sors de la blanche et glorieuse tribu de Madhidj.

Obeïd Allah se retira sans oser le combattre. Ammar, fils

فقال عالى المبطلون والله لو هرّمونا حتى يبلغوا بنا شعبات هجر للنا على الحق وكانوا على الباطل وتقدم عار فقاتل شم رجع الى موضعة فاستسقى فأتته امراة من نسآء بنى شيبان من مصافهم بعُس فيه لبن فدفعته اليه فقال الله أكبر اليوم التى الاحبة تحت الاسنة صدق الصادق وبذلك اخبرني الناطق هذا اليوم الذى وُعدت فيه شم قال ايها الناس هل من رائح الى الله تعالى تحت العوالى والذى نفسى بيدة لنقاتلهم على تأويله كل قاتلناهم على تنزيله وتقدم وهو يقول

de Yaçir, voyant des monceaux de cadavres s'accumuler de toutes parts, s'écria : « Les généraux ennemis, par leurs attaques sans cesse répétées, cherchent à intimider nos braves soldats. Mais, par Dieu, quand même ils nous mettraient en déroute, et nous poursuivraient jusque dans les défilés de Hadjar, la vérité n'en serait pas moins avec nous comme le mensonge est parmi eux! » Puis il se jeta dans la mêlée et prit part au combat; il revint ensuite au même endroit et demanda à boire. Une, femme des Benou Cheïbân, qui se trouvait dans les rangs de l'armée, lui présenta une jatte de lait. Ammar la prit en disant : « Dieu est grand! C'est au milieu des lances que je retrouverai aujourd'hui mes amis. L'apôtre véridique m'a dit la vérité, lorsqu'il m'a prédit que ce jour serait pour moi le dernier. » Puis, se tournant vers ses compagnons d'armes : « Qui de vous, leur dit-il, veut arriver jusqu'à Dieu à l'ombre des lances? Par Celui qui tient ma vie entre ses mains, nous combattons aujourd'hui pour l'explication du Livre, comme nous avons combattu autrefois pour défendre son origine divine. » Et il s'avança en ajoutant ces vers:

نحن ضربناكم على تسندريله فاليوم نيضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله او يرجع الحق الى سبيله

فتوسط القوم واشتكت عليه الاسنة فقتله ابو العادية العاملى وابن حوين السكسك واختلفا في سلبه فاحتكا الى عبد الله ابن عرو بن العاص فقال لهما اخرجا عنى فافي سمعت رسول الله صلّعم يقول او قال قال رسول الله صلّعم ولعبت قريش بعمار ما لهم ولعمار يدعوهم الى للانة ويدعونه الى النار فكان قتله عند المسلّم وله ثلاث وتسعون سنة رضى الله عنه وقبرة بصفّي فصلى عليه على ولم يغسله وكان يغيّر شيبه وقد

Nous avons fait la guerre pour vous convainere que le Koran venait du ciel; nous la faisons aujourd'hui pour en fixer le sens.

Sous nos eoups, le hibou quittera sa retraite (c'est-à-dire l'âme sortira du corps); l'ami sera séparé de l'objet de sa tendresse,

Jusqu'à ce que la vérité reprenne son cours.

En achevant ces paroles, il se jeta au plus fort de la mèlée, à travers les lances qui se croisaient sur lui. Il tomba sous les coups d'Abou'l-Adyah el-Amili et d'Ibn Howaïn es-Sekseki. Ces deux hommes se disputèrent ses dépouilles et prirent Abd Allah, fils d'Amr, fils d'el-Assi, pour arbitre de leur différend. « Éloignez-vous, leur dit celui-ci, car j'ai entendu dire au Prophète (ou, selon une autre version, le Prophète a dit) : « Les Koreïchites seront injustes à l'égard d'Ammar : « il leur montrera le chemin du ciel, et eux vou- « dront l'entraîner en eufer. » Ammar fut tué à la tombée de la nuit; il était âgé de qualre-vingt-treize aus. Son tombeau est à Siflin. Ali récita la prière des morts, mais saus faire les lotions funéraires, parce qu'Ammar dissimulait ses

تنوزع في نسبه في الناس من للقه ببنى مخزوم ومنهم من رأى انه كان من احلافها ومنهم من رأى غير ذلك وقد اتينا على خبره في كتاب مزاهر الاخبار وطرائف الآثار عند ذكرنا الاشراط للخمسين الذين بايعوا عليا على الموت وفي قتله يقول التجاج بن عُرية الانصاري

قال النبي له تقتلك شرومه سطت نجومهم بالبنى نجسار فاليوم يعلم اهل الشام انهم اصحاب تلك وفيها العار والنار ولما صرع عار رضة تقدم سعيد بن قيس المهداني في هدان وتقدم قيس بن سعد بن عبادة الانصاري في الانصار وربيعة وعدى بن حاتم في طي وسعيد بن قيس المهداني في اول

cheveux blancs à l'aide d'une teinture. On n'est pas d'accord sur sa famille. Les uns le rattachent aux Benou Makhzoum, les autres aux clients de cette tribu; d'autres lui donnent une origine différente. On trouvera des détails sur ce personnage dans notre livre intitulé: Jalons de l'histoire et curiosités des monuments, au chapitre où nous mentionnons les cinquante chefs qui reconnurent Ali à l'article de la mort. Les vers suivants d'el-Haddjadj, fils d'Ozeyah el-Ansari, font allusion à la mort d'Ammar:

Le Prophète lui avait dit : «Tu mourras sous les coups d'une poignée de misérables que leur étoile entraînera à la révolte.»

Les soldats de Syrie savent maintenant qu'ils sont désignés par ces paroles et que la honte et le feu éternel les attendent.

A peine Ammar était-il tombé qu'on vit s'avancer Saïd, fils de Kaïs el-Hamdâni, avec les Benou Hamdân; Kaïs, fils de Saad, fils d'Abadah el-Ansari, avec les Ansars et les Benou Rébyàh, et Adi, fils de Hatim, à la tête des Benou Tayi. Saïd, fils de Kaïs, était au premier rang. Le choc fut

الناس فخلطوا للجمع بالجمع واشتد القتال وحطمت هدان اهل الشام حتى قذفتهم الى معاوية وقد كان معاوية صمد فيمن معد لسعيد بن قيس ومن معد من هدان فامرعي الاشتران يتقدم باللوآء الى اهدل جص وفيدرهم من اهدل قنسرين فأكثر القتل في اهل جص وقنسرين فيمن معد من القرآء وابلى المرقال يومئذ فيهم بمن معد فلا يقوم لهم شيء وجعل يرقل كما يرقل المخعل في قيده وعلى ورآءة يقول له يا اعور لا تكن جبانا تقدم والمرقال يقول

قد آکثر القول وما اقلا اعوریبنی اهله محلاً قد عالج الحیاة حتی ملا لابدً ان یفل اوینفلاً اسلام بذی الکعوب شلا

terrible; après un combat des plus meurtriers, les Benou Hamdân enfoncèrent l'armée de Syrie et la culbutèrent sur les bataillons commandés par Moâwiah; mais Saïd et ses Flamdanites ne purent entamer ces derniers. Alors, par l'ordre d'Ali, Achter se jeta, l'étendard à la main et suivi des Karaïtes (lecteurs du Koran), sur les troupes de Hims et de Kinnisrin (Émèse et Chalcis): il en fit un grand carnage. De son côté, Mirkal à la tête de sa tribu, malgré d'énergiques efforts, n'avait obtenu encore aucun avantage; il se démenait comme un étalon au milieu de ses entraves. Derrière lui était Ali, qui lui disait : « Allons, homme borgne, pas de faiblesse; en avant! » Mirkal répondit par ces vers :

On a parlé trop longtemps (maintenant il faut agir.) Le guerrier borgne cherche de la gioire pour les siens.

Il a usé de la vie jusqu'à la satiété; aujourd'hui il faut qu'il frappe ou qu'il soit frappé.

Je veux les repousser jusqu'à Dou'l-Koonb, etc.

ثم صمد هاشم بن عتبة المرقال لذى الكلاع وهدو في جير خمل عليهم صاحب لوآء ذى الكلاع وكان رجلا من عُذرة وهو يقول

اثبت ناتی است می فری مُصَصر خی المانیون ما فینا مجر کیف تری وقع غلام می غُرر ننجی آبن عقّان ویلجا می غدر ستی ومی أمر

ناختلفا طعنتين فطعنه هاشم المرقال فقتله وقتل بعدة تسعة عشر رجلا وجل هاشم المرقال وجل ذو الكلاع ومع المرقال جاعة من اسلم فآلوا الا يرجعوا او يفتحوا او يقتلوا فاجتلد الناس فقُتِل هاشم المرقال رضة وقتل ذو الكلاع جميعا فتناول

Hachém, fils d'Otbah, tel était le nom de Mirkal, marcha contre les Himyarites, commandés par Dou'l-Kalâ. Le portedrapeau de cette troupe, un Arabe de la tribu d'Ozrah, vint à sa rencontre en disant:

Arrête! tu n'as pas affaire à un homme issu de Modar. Parmi nous autres Yéménites la peur est un sentiment inconnu.

Qu'est-ce que la mort d'un esclave parmi tant de morts illustres? Nous vengerons le fils d'Affân et nous chasserons les traîtres.

Donner un ordre ou l'exécuter est, selon moi, la même chose (allusion au meurtre d'Otmân).

Ils se précipitèrent l'un sur l'autre, la lance en arrêt. Mirkal le perça de la sienne et tua sur son corps dix-neuf de ses compagnons; puis, se mettant à la tête d'une troupe des Benou Aslam, qui avaient juré de revenir vainqueurs ou de mourir, il chargea Dou'l-Kalâ. La lutte recommença avec une fureur nouvelle. Mirkal et Dou'l-Kalâ reçurent la mort en même temps. Le fils de Mirkal, voyant tomber son père.

ابن المرقال اللوآء حين قتل ابوة فى وسط المعركة وكرّ فى المجاج وهو يقول

يا هاشم بن عُتبة بن مالك اعزز بشيخ من قريش هالك خبطه الديلان بالسنابك ابشر بحور العين في الارائك والروح والرجان عند ذلك

ووقف علَّى على مصرع الموقال ومن صُرع حدولة من الاسملميين وغيرهم فدعا لهم وترح عليهم وقال من ابيات

جزى الله خيرًا عصبة اسمية صباح الوجوة صُرّعوا حول هاشم

واستشهد في هذا اليوم صغوان وسعد ابنا حُذيفة بن اليمان وقد كان حذيفة عليلا بالكوفة في سنة ست وثلاثين

prit de ses mains l'étendard et se jeta au plus fort de la mêlée. Sous des flots de poussière, il déclamait ces vers :

Hachém, fils d'Othah, fils de Malik, réjouis-toi : le cheïkh de Koreïch est mort;

Son cadavre est foulé sous les pieds des chevaux. Réjouis-toi, les honris t'attendent sous leurs bocages parfumés de l'odeur enivrante des fleurs!

Ali vint à passer devant les cadavres de Mirkal et des Benon Aslem étendus autour de lui. Touché de pitié, il pria pour eux et ajouta ce vers :

Que Dieu récompense ces troupes d'Aslemites au mâle visage, qui sont tombés autour de Hachém!

A la même affaire périrent Safwan et Saad, tous deux fils de Hodaïfah, fils d'el-Yémân. Leur père Hodaïfah était malade à Koufah, l'an 36 de l'hégire, lorsqu'il apprit le meurtre d'Otmân et la nomination d'Ali. Il voulut être transporté à

فبلغه قتل عثمان وبيعة الناس لعلى فقال اخرجون وادعو الصلاة جامعة فوضع على المنبر نحمد الله واثنى عليه وصلى على المنبى صاّعم ثم قال ايها الناس ان الناس قد بايعوا على بن ابي طالب فعليكم بتقوى الله وانصروا عليا واوزروة فوالله انه لعلى الحق اولا واخرا وانه لخير من مضى بعد نبيكم ومن يبقى الى يوم القيمة ثم اطبق يمينه على يسارة وقال اللهم اشهد ان قد بايعت عليا وقال الحمد لله الذي ابقاني الى هذا اليوم وقال لابنيه صغوان وسعد اجلاني وكونا معه فستكون له حروب كثيرة يهلك فيها خلق من الناس فاجهدا ان تستشهدا معه فانه والله على الحق ومن خالفه على الباطل ومات حذيفة رضة بعد هذا اليوم بسبعة ايام وقيل باربعين يوما واستشهده

la mosquée pour y réciter la prière publique. Une fois placé dans la chaire, après avoir loué Dieu et appelé ses bénédictions sur le Prophète, il s'exprima ainsi : « Peuple ici rassemblé, vous savez qu'on vient de prêter serment à Ali, fils d'Abou Talib. Craignez Dieu et donnez votre assistance et votre appui à Ali. En vérité, du commencement à la fin, le bon droit a été de son côté. Ali est le meilleur de ceux qui sont venus après votre Prophète, le meilleur d'entre les générations futures, jusqu'au jour de la résurrection. • Et posant sa main droite sur sa main gauche, il ajouta : « O Dieu, sois témoin que je prête serment à Ali. Béni soit le Seigneur, qui m'a laissé vivre jusqu'à ce jour! » Il se fit transporter chez lui par ses deux fils Saswan et Saad, et leur dit: « Allez et restez avec Ali; il aura à soutenir de longues guerres dans lesquelles des flots de sang seront versés. Tàchez de périr à ses côtés, car la vérité est avec lui et le mensonge avec ses ennemis. » Hodaïfalı mourut sept jours après, selon les uns, quarante jours, selon les autres.

فيه عبد الله وعبد الرجن ابنا بديل بن ورتا لخراع في خلف من خزاعة وكان عبد الله في ميسرة على وهو يرتجز ويقول

لم يبق الا الصبر والتوكل واخذك الترس وسيف مصقل ثم المشتى في الرعيل الاول

فقتل ثم قتل عبد الرجن اخوة فيمن ذكرنا من خزاعة ولما رأى معاوية القتل في اهل الشام وكلب اهل العراق عليهم تجهم النعمان بن جبلة التنوي وكان صاحب راية قومه في تنوخ وبهرآء وقال له لقد همتُ ان أولّى قومك من هو خير منك مُقدما وانصح جيبا فقال له النعمان انا لو كنا ندع

Ce même combat coûta la vie à Abd Allah et à Abd er-Bahman, fils l'un et l'autre de Bodeïl, fils de Warkâ le Khozaïte. Ils périrent avec un grand nombre de soldats de leur tribu. Abd Allah combattait à l'aile gauche de l'armée d'Ali et chantait ces vers (sur le mètre redjez):

Il ne te reste désormais qu'à prendre patience et à te fier à Dieu. Armetoi d'un bouclier et d'un sabre à l'acier poli, et cours au premier rang des cavaliers.

Il fut tué, et après lui son frère Abd er-Rahman, avec plusieurs Khozaïtes que nous avons nommés plus haut. Moàwiah, voyant les rangs de l'armée de Syrie s'éclaireir sous l'attaque furicuse des troupes d'Irak, se tourna d'un air irrité vers Nomân, fils de Djébélah le Tenoukhite, qui portait le drapeau des tribus de Tenoukh et de Bahrâ et lui dit : « Je songeais à mettre à la tête de tes hommes un chef plus hardi que toi et un allié plus fidèle. « Nomân répondit : « Si notre tribu n'avait en à combattre qu'une poignée de recrues sans discipline, il lui faudrait encore du temps pour la repous-

قومنا الى جيش جُوع كلان فى كسع الرجال بعض الأناة فكيف وتحن ندعوهم الى سيون قاطعة ورودينية شارعة وقوم ذوى بصائر نافذة ووالله لقد نعصتك على نفسى واترت مكلك على دينى وتركت لهواك الرشد وانا اعرفه وحدت عن للتق وانا ابصرة وما وقفت لرشدى حين اقاتل على مكلك ابن عم رسول الله صلّعم واول مومن به ومهاجر معه ولو اعطيناه ما اعطيناك كلان ارون بالرعية واجزل فى العطية وكلى قد بذلنا لك امرًا لا بد من إتمامه كان غيا او رشدا وحاشا ان يكون رشدا وسنقاتل عن تين الغوطة وزيتونها اذ حُرمنا ثمار الجنة وانهارها وخمج الى قومة وصمد الحرب وكان عبيد الله بن

ser; à plus forte raison, quand nous avons devant nous un rempart de sabres et de piques acérées, un ennemi prudent et habile. Certes, je t'ai servi au prix de mes propres intérêts; j'ai sacrifié ma religion à ta couronne; j'ai abandonné ce que je savais être la justice pour favoriser ton ambition et je me suis écarté de la vérité que j'avais devant les yeux. Rebelle aux lois de l'équité, pour défendre ton pouvoir, j'ai pris les armes contre le Cousin du Prophète, contre celui qui le premier a embrassé l'islam et émigré avec le Prophète. Si nous avions donné à Ali les gages que tu as reçus de nous, il se serait montré plus clément envers ses sujets et plus magnifique dans ses dons. Maintenant que nous avons entrepris cette affaire avec toi, légitime ou injuste, nous devons la mener jusqu'au bout. Mais il s'en faut, hélas, qu'elle soit légitime! En combattant pour posséder les figuiers et les oliviers du Gawtah (jardins de Damas), nous renonçons aux fruits délicieux et aux fleuves du Paradis.» En achevant ces mots, il se mit à la tête de sa tribu et courut an combat.

عمر اذا خرج المقتال قام اليه نسآؤه فشددن عليه سلاحة ما خلا الشيبانية بنت هانى بن قبيصة نخرج فى هذا اليوم واقبل على الشيبانية وقال لها قد عبأت اليوم لقومك وايم الله انى لارجو ان اربط بكل طنب من اطناب فسطاطى سيدا منهم فقالت له ما ابغض الى ان تقاتلهم قال ولم قالت لانه لم يتوجه اليهم صنديد فى جاهلية ولا اسلام وبرأسم صَعر ما اتاموه واخان ان يقتلوك وكانى بك قتيلا وقد اتيتهم اسألهم ان يهبوا لى جيفتك فرماها بقوس وشجها وقال ستعلين بمن اتيك من زهآء قومك نحمل عليه حريت بن حابر الجعفى فطعنه فقتله وقيل ان الاشتر النخيى هو الذى

Obeid Allah, fils d'Omar, se préparait à marcher contre l'ennemi et ses femmes l'aidaient à revêtir son armure. Seule, la Cheïbanite, fille de Hani, fils de Kabiçah, se tenait à l'écart. Au moment de sortir de sa tente, il s'approcha de cette femme et lui dit : « C'est ta tribu que je vais combattre aujourd'hui; Dieu m'est témoin que mon plus vif désir est d'attacher à chaque pieu de ma tente un de les nobles compatriotes. - Combien je déplore que tu les combattes! » répondit-elle. Son mari lui en demanda la raison. Elle ajouta: a Jamais, avant et depuis l'islam, ils n'ont eu pour ennemi un guerrier au visage de travers (comme le tien) sans le lui redresser. Je crains que tu ne sois perdu; il me semble déjà me voir, après ta mort, allant les implorer de me rendre ton cadavre. » Obeïd Allah la blessa d'un coup de son arc et lui dit : « Tu sauras bientôt qui je t'amènerai parmi tes illustres frères. » Il fut percé d'un coup de lance et tué par Horeït, fils de Djabir el-Djoufi, ou selon d'autres, par Achter en-Nakhâyi; d'après une troisième version, il périt de la main d'Ali, qui, du même coup, perça son armure et déchira ses

قتله وقيل ان عليا ضربة ضربة قطع ما عليه من للديد حتى خالط سيغة حشوة جوفه وإن عليا قال حين هرب وطلبه ليقيده بالهرمزان لبى فاتنى في هذا اليوم لا يفوتني في غيره وكلّم نسآؤه معاوية في جيغته فأمر ان يأتسين ربيعة فيُبذلن في جيفته عشرة الاى درهم ففعلن ذلك فاستأمرت ربيعة عليا فقال لهم انما جيفته جيفة كلب ولا يحل بيعها ولكن اذا احببتم ناجعلوا جيغته لبنت هاني بن قبيصة الشيباني زوجته فقالوا لنسوة عبيد الله أن شئم شددناه الى ذنب بغل شم ضربناه حتى يدخل الى عسكر معاوية فصرخي وقلي هـذا اشد علينا واخبرن معاوية بذلك فقال لهن ايتوا الشيبانية وسلوها أن تكلهم في جيفته ففعلن وأتب القوم وقالب أنا entrailles. Précédemment, lorsque Obeïd Allah s'était dérobé par la fuite au châtiment qu'il avait mérité en tuant Hormuzân, Ali avait dit : «S'il m'échappe aujourd'hui, il ne m'échappera pas demain. » Après la mort d'Obeïd Allah, ses femmes obtinrent de Moâwiah la permission d'offrir dix mille dirhems aux Benou Rébyâh pour la restitution du corps. Quand elles vinrent le réclamer, ils consultèrent d'abord Ali, qui leur répondit: « Ce cadavre est celui d'un chien et les charognes ne doivent pas se vendre. Cependant vous pouvez, si bon vous semble, l'abandonner à sa femme, la fille de Hani, fils de Kabiçah le Cheïbanite. » Les Benou Rébyâh revinrent et dirent aux femmes d'Obeïd Allah : « Si vous voulez, nous l'attacherons à la queue d'un mulet que nous chasserons à coups de fouet jusque dans le camp de Meâwiah. — Ce serait encore plus cruel pour nous, » répondirent-elles en gémissant. Moâwiah instruit par elles du peu de succès de leur démarche, leur conseilla d'aller trouver la Cheïbanite et d'obtenir de cette femme qu'elle

بنت هانى بن تبيصة وهذا زوى القاطع الظالم وقد حذّرتُه ما صار البه فهبوا لى جيغته فغعلوا والقت اليهم مطرن خز فدرجوة فيه ودفعوة اليها فضت به وكان قد شُدَّ فى رجله طنب فسطاط من فساطيطهم ولما قُتل عارومي ذكرنا في هذا اليوم حرض علَّ الناس وقال لربيعة انتم درى وريحي فانتدب له ما بين عشرة الان او آكثر من ربيعة وغيرهم قد جادوا بانغسهم لله تعالى وعلى امامهم على البغلة الشهباء

اى يومين من الموت أُفِسر يوم لا يقدر ام يوم قُدر وحمل وجلوا معه چلة رجل واحد فلم يبق لاهل الشام صف

s'adressât elle-même aux Rébyites. Elle y consentit, se présenta dans leur camp et leur dit : « Je suis la fille de Hani, fils de Kabiçah. Voici mon époux, c'était un homme entêté et violent; je l'ai averti de ce qui devait lui arriver. Rendezmoi son corps. · Sa demande ayant été accueillie, elle leur jeta une pièce d'étoffe de soie dans laquelle ils enveloppèrent le corps et le lui abandonnèrent, après avoir attaché au pied du cadavre un des piquets de leurs tentes.

Cependant Ammar et les guerriers que nous avons nommés plus haut avaient succombé. Ali excitait le courage des siens, et disait aux Rébyites : « Vous êtes ma cuirasse et ma lance. » Cette tribu et d'autres troupes prêtes à sacrifier leur vie pour la cause de Dieu accoururent à son appel au nombre de dix mille et au delà. Ali les conduisit au combat, sur sa mule grise, en répétant ce vers :

Quel jour chercherais-je à fuir le trépas? Est-ce le jour où le destin m'épargne, ou bien le jour où il me frappera?

Ses soldats, s'élancant à sa suite comme un seul homme,

الا انتقض وانهزوا كلما اتوا عليه حتى افضوا الى قبة معاوية وعلى لا يمر بغارس الا قده وهو يقول

اضربهم ولا ارى معاوية الاخترر العين العظم الحاوية تهوى بد في النار الله هاوية

وقيل ان هذا الشعر لبُدُيل بن ورقا قالة في ذلك البوم شم نادى على يا معاوية على اى شيء تقتل الناس بينى وبينك هـ لم احاكمك الى الله فاينًا قتل صاحبه استقامت له الامور فقال له عمرو قد انصغك الرجل فقال معاوية ما انصغ وانك لتعلم انه لم يبارزة رجل قط الا قتلة او اسرة فقال عمرو وما المحل بك الا مبارزة فقال له معاوية طمعت فيها بعدى وحقدها

rompirent les lignes des Syriens, renversèrent tous les obstacles et parvinrent jusqu'à la tente de Moâwiah. Ali fendait en deux tous les cavaliers qu'il trouvait sur son passage et disait:

Parmi ceux que je frappe je ne vois pas Moâwiah, cet homme aux yeux bridés, au ventre proéminent;

Que sa mère, privée du fils qu'elle chérit, roule avec lui au fond des enfers!

Quelques-uns pensent que ces paroles furent prononcées ce jour-là par Bodeïl, fils de Warkâ. Ali, provoquant Moâwiah, lui dit: «Pourquoi sacrifier plus longtemps la vie de tant d'hommes à notre querelle? Je t'appelle au combat de Dieu. Que celui de nous deux qui tuera son adversaire jouisse seul du pouvoir! » Amr dit à Moâwiah : « Ce qu'il te propose est juste. — Non, répliqua celui-ci; tu sais bien que tous ceux qui se mesurent contre lui périssent ou sont faits prisonniers. — L'honneur, reprit Amr, exige que tu acceptes le défi. » Moâwiah lui répondit : « Tu désires hériter

عليه وقد قيل في بعض الروايات ان معاوية اقسم على عرو لما الشار عليه بهذا ان يبرز الى على فلم يجد عرو من ذلك بُدّا فبرز فلما التقيا عرفه على وشال السيف ليضربه فكشف عورته وقال مكرةً اخوك لا بطل فحوّل على رضه وجهة عنه وقال قبحت ورجع عمرو الى مصافه (۱) وقد ذكر هشام بين عجد الكلبى عن الشرق بن القطامي ان معاوية قال لعمرو بعد انقضا للحرب هل غششتني منذ نعمتني قال لا قال بلى والله يوم أشرت على عبارزة على وانت تعلم ما هو قال دعاك الى المبارزة فكنت من مبارزته على احدى للسنتين الما ان تقتله قتكون قد قتلت فاتل الاقران فتزداد شرفا الى شرفك وامّا ان يقتلك فتكون

de mon pouvoir, » et tel était en effet le motif de la jalousie d'Amr. D'après une autre relation, Moâwiah, lorsque Amr lui conseilla d'accepter le combat, le conjura de l'affronter à sa place. Amr ne put se dispenser d'obéir et s'avança contre Ali. Quand ils furent en face l'un de l'autre, Ali le reconnut, et déjà il levait son sabre pour le frapper, lorsque Amr, découvrant ce qui doit rester caché aux regards, s'écria : « Ton frère a été contraint, il n'est pas un héros (Proverbe). » Ali détourna les yeux et lui dit : « Ton action est infâme. » Amr retourna ensuite parmi les siens.

Hicham, fils de Mohammed el-Kelbi, rapporte, sur le témoignage de Charki, fils de Katami, qu'après l'issue de la guerre, Moâwiah dit à Amr: « Ne m'as-tu jamais donné des conseils perfides? » Amrs'en défendant, Moàwiah poursuivit: « Si fait, tu me trompais lorsque tu m'as conseillé d'accepter le défi d'Ali, connaissant la valeur de cet homme. » Amr lui répliqua: « En répondant à sa provocation, tu te plaçais entre deux alternatives également avantageuses: ou tu l'aurais tué, et, en te vengeant du meurtrier de ta famille, استجلت مرافقة الشهدآء والصالحين وحسن اولئك رفيقا فقال معاوية يا عرو الثانية اشد من الاولى وكان في هذا اليوم من القتال ما لم يكن قبله ووجدت في بعض النسخ من اخبار صقين ان هاشم المرقال لما وقع الى الارض وهو يجود بنفسه رفع رأسه واذا بعبيد الله بن عرمطروحا الى قرب جريحا نحبى حتى دنا منه ولم يبزل يعض على ثديية ختى ثبتت فيه اسنانه لعدم السلاح والقوة لانه اصيب فوقه ميتا هو ورجل من بكر بن وأئل قد زحفا الى عبيد الله جهيعا فنهشاة وانصرن القوم الى مواضعهم وخرج كل فريق منهم يجلون ما امكن من قتلاهم فرمعاوية في خواص من اصحابه

tu t'illustrais d'une gloire nouvelle; ou il t'aurait tué, et tu prenais place au milieu des martyrs et des saints; il est glorieux d'être compté parmi eux.» Moâwiah lui répondit: « Amr, cette seconde chance eût été plus triste que la

première. »

Cette journée fut plus meurtrière que les journées précédentes. J'ai lu dans quelques relations écrites de la guerre de Siffin, que Hachém el Mirkal, ayant été renversé et frappé d'un coup mortel, souleva la tête et aperçut Obeïd Allah, fils d'Omar, qui gisait blessé à ses côtés; il rampa sur les mains, et, comme il était désarmé et épuisé, il le mordit au sein avec une fureur telle, que ses dents restèrent dans la blessure. On retrouva son corps et celui d'un Arabe des Benou Bekr ben Waïl sur le corps d'Obeïd Allah qu'ils avaient déchiré tous deux en expirant.

Le combat terminé, les deux armées se mirent en devoir de relever leurs morts autant que cela était possible. Moâwiah passant, avec quelques-uns de ses officiers, sur le terrain où son aile droite s'était déployée, aperçut le caبالموضع الذى كانت مصنته فيه فنظر الى عبد الله بن بديل ابن ورتا للخزاى معفرا بدمآئه وقد كان على ميسرة على نحمل على ميمنة معاوية فاصيب على ما قدمنا آنفا فاراد معاوية ان يمثل به فقال له عبد الله بن عامر وكان صديقا لابن بديل والله لا تركتك واياه فوهبه له فغطاه بعمامته وجله فواراه فقال له معاوية والله واريت كبشا من كباش القوم وسيدا من خزاعة والله لو ظفرت بنا نسآء خزاعة لاكلتنا ولو انا من جندل دون هذا الكبش فانشا يقول متمثلا

اخو للحرب ان عضّت به للحرب عَضَّها وان شَمَّـرتْ يــومًا بــه للحـــرب شمّــــرا

davre d'Abd Allah, fils de Bodeïl, fils de Warkâ le Khozaïte, souillé de poussière et de sang. Ce guerrier, qui combattait à la gauche de l'armée d'Ali, s'était jeté sur la droite de Moâwiah et y avait trouvé la mort, comme on l'a vu précédemment. Moàwiah voulnt exercer des mutilations sur son corps, mais Abd Allah, fils d'Amir qui avait été lié d'amitié avec le fils de Bodeïl, déclara qu'il ne souffrirait pas une pareille profanation. Moâwiah lui ayant rendu le corps de son ami, il l'enveloppa dans son turban, le transporta et lui donna la sépulture. « Par Dieu, lui dit Moâwiah, tu viens d'enterrer un des plus redoutables guerriers, le chef de la tribu des Khozaïtes. Et pourtant, si nous étions tombés entre les mains de leurs femmes, elles auraient mangé notre chair, bien que notre naissance soit au-dessous de celle de ce prince; » puis il ajouta ces vers en forme de sentences:

Un brave soldat, s'il est mordu par la guerre, reud morsure pour morsure. L'attaque qui le menace le trouve toujours prêt.

## كليت هِزَبْرِكان يجسى ذمارة رمَتْه المنايا قصدها فتفطرا

ونظر على الى خسان على مصافهم لا يبزالون نحرض اصحابه عليهم وقال ان هؤلاء لن يزالوا عن موقفهم دون طعن يخرج منه النسيم وضرب يفلق الهام ويميّ العظام وتسقط منه المعاصم والاكف حتى تشدخ جباههم بعمد للحديد وتنتثر لحكهم على الصدور والاذقان اين اهل الصبر وطلاب الاجر فثابت اليه عصابة من المسلمين من سائر الناس فدعا ابنه محدا فدفع اليه الراية وقال امش بهذه الراية مشيا رُويدا حتى اذا اشرعت في صدورهم الرماح فامسك حتى يأتيك امرى

Tel qu'un lion rugissant qui défend ses petits, il brise sous ses dents le trait que lui lance la mort.

Ali, voyant que les lignes formées par les Benou-Gassân n'étaient pas encore enfoncées, encouragea ses soldats à les attaquer et leur dit : « Leur résistance ne cessera que lorsqu'ils tomberont inanimés sous vos lances. Que vos sabres fendent les têtes, brisent les os, coupent les articulations, abattent les mains! Que vos masses de ser fassent ployer les fronts de vos ennemis, que leurs longues chevelures se répandent sur leurs cous et leurs poitrines. A moi, les soldats intrépides; à moi, ceux qui aspirent à une récompense!» Une foule de musulmans de toutes les tribus accoururent. Ali appela son fils Mohammed, lui remit le drapeau et lui dit : « Avance, ce drapeau à la main et sans te hâter. Lorsque tes hommes seront en face de l'ennemi, la lance en arrêt, suspends ta marche et attends mes ordres. » Mohammed obéit. Ali, suivi de Haçan, de Huçeïn, des vétérans de Bedr et d'autres Compagnons du Prophète formant un escaفغعل واتاه على ومعه للحسن وللحسين وشيوخ بدر وغيرهم من العجابة وقد كردس لليبل نحملوا على غسان ومن يليها فقتلوا منها بشرا كثيرا وعادت للحرب في اخر النهار كالها في اوله فحملت ميمنة معاوية وفيها عشرة الان مديج وعشرون الغا مقنعون في للحديد على ميسرة على فاقتطعوا الغ فارس فانتدب في احجاب على عبد العزيز بن للحارث للحعفى وقال لعلى مرن في احجاب على عبد العزيز بن للحارث للحعفى وقال لعلى مرن بأمرك قال شد الله ركنك سرحتى تنتهى الى اخواننا المحاط بهم وقل لهم يقول لكم على كبروا شم اجلوا ونحمل حتى نلتقى فطعن للجعفى في عرضهم حتى انتهى اليهم فاخبرهم عقالة على فكبروا شم شدوا حتى لحقوا بعلى وشدخوا تسعماية من اهل الشام وقتل حوشب ذو ظليم وهو كبش

dron de cavalerie, chargea les Benou Gassan et leurs auxiliaires et en sit un grand carnage. La bataille reprit vers le soir la physionomie qu'elle avait le matin. L'aile droite de Moâwiah, composée de dix mille soldats des Benou Madhidj et de vingt mille hommes bien armés, se porta sur la gauche d'Ali et coupa la retraite à un millier de cavaliers. Abd el-Aziz, fils d'el-Harit el-Djoufi, accourut avec d'autres partisans d'Ali pour prendre ses ordres. « Que Dieu te soutienne, lui dit celui-ci; frave-toi un chemin jusqu'à ceux de nos frères que l'ennemi a enveloppés et dis-leur de ma part : « Prononcez le tekbir et chargez de votre côté, tandis que « nous chargerons du nôtre afin de vous rallier. » El-Djoufi s'ouvrit un passage à travers les rangs ennemis, rejoignit les siens et leur communiqua l'ordre du chef. Ils s'élancèrent aux cris de « Dieu est grand! » et par un vigoureux effort, opérèrent leur jonction avec Ali, laissant neuf cents Syriens sur le terrain, et parmi eux Hawcheb dou Zalim, من كباش اليمن من اهل الشام وكان على راية ذُهل بن شيبان وغيرها من ربيعة للصين بن المنذر بن للاارت بن وعلة الذهلي وفية يقول على في هذا اليوم

لنا راية حرآء يخفق ظلَّها اذا قيل قدَّمْها حُصَين تقدَّما

نأمرة بالتقدم واختلط الناس وبطل النبل واستعملت السيون وجنّهم الليل وتنادوا بالشعار وتقصفت الرماح وتكادم القوم فكان يعتنق الفارس للفارس فيقعان جميعا الى الارض عن فرسيها وكانت ليلة الجمعة وفي ليلة الهربير وكانت جملة من قتل على بكفه في يومه وليلته خسماية وتلاثة وعشرون رجلا اكثرهم في اليوم وذلك انه كان اذا قتيل رجلا كبّنر اذا ضرب

l'un des chefs yéménites établis en Syrie. Sous le drapeau des Benou Dohl, fils de Cheïbân et des autres branches de Rébyâh, combattait el-Hoçaïn, fils de Moundir, fils d'el-Harit, fils de Wâlah ed-Dohli, qu'Ali a désigné dans ce vers composé pendant le combat:

Tandis que l'ombre de notre bannière rouge vacille au gré du vent, l'ordre d'attaquer est donné, et Hoçaïn s'élance le premier.

Ce cavalier s'étant porté en avant, à la voix d'Ali, l'action devint générale. L'arc était devenu inutile et l'on se battait au sabre. La nuit ne suspendit pas le combat. Aux chants belliqueux des Arabes se mêlaient le choc des lances et les cris de la mêlée. Les cavaliers se prenaient corps à corps, s'enlevaient de leur selle et retombaient ensemble. Cette nuit, qui était celle du vendredi, fut surnommée la nuit du grondement. Ali tua de sa main durant cette journée et la nuit qui suivit, mais principalement pendant le jour, cinq cent vingt-trois hommes. Chaque fois qu'il frappait il criait :

ولم يكن يضرب الا قتل ذكر ذلك عنه من كان يليه في حربه ولا يفارقه من ولدة وغيرهم واصبح القوم على قتالهم وكشفت الشهس وارتفع التُتام وتقطعت الالوية والرايات ولم يعرفوا مواقيت الصلوة وغدا الاشتر يرتجز ويقول

نحن قتلنا حوشبا لما غدا قد اعلما وذا الكلاع قبله ومعبدا اذ قدما ان تقتلوا منا ابا السيقظان شيخًا مسلما فقد قتلنا منكم سبعين رأسًا نُجرما

وكان الاشتر في هذا اليوم وهو يوم للجمعة على ميهنة على وقد اشرف على الغتج فنادت مشيخة اهل الشام يا معشر العرب

« Dieu est grand! » et chacun de ses coups était mortel. Ce fait a été affirmé par ses fils et par tous ceux qui se tinrent sans cesse à ses côtés durant la bataille. Elle continuait encore le matin : le soleil levant éclaira, à travers un nuage de poussière, le champ de bataille couvert d'étendards et de drapeaux brisés. Il fut impossible de reconnaître les heures de la prière canonique. C'est alors qu'el-Achter prononça ces vers (sur le mètre redjez) :

Nous avons tué Hawcheb; le jour en se levant a révélé sa mort.

Avant lui Dou'l-Kalâ et Mâbed étaient tombés en attaquant.

Si vous avez tué parmi nons Abou'l-Yakzân le cheikh des musulmans,

Nous avons abattu, dans vos rangs, soixante et dix têtes coupables.

Ce jour-là, le vendredi, Achter combattait à l'aile droite et la victoire se déclarait pour lui. Déjà les vétérans de l'armée syrienne criaient : « Soldats arabes, au nom de Dieu protégez vos harems, défendez vos femmes et vos filles! » الله الله في الخرمات والنسآء والبنات وقال معاوية هم مُخُبَّاتك يا ابن العاص فقد هلكنا وتذكر ولاية مصر فقال عرو مر الناس من كان معه معتف فليرفعه على رحم فكشر في الجيش رفع المصاحف وارتفعت العجة ونادوا كتاب الله بيننا وبينكم من لثغور الشام بعد اهل العراق من لجهاد الروم من للترك ولكلفار ورفع في عسكر معاوية نحو خسماية معتف وفي ذلك يقول نجاشي بن الحرث

فاصم اهل الشام قد رفعوا القنا عليها كتّنابُ الله خير قرأن ونادوا عليها يا ابنن عمم مُحتد أما تتتّق ان يهلك الشقلان

فلما رأى كثير من اهل العراق ذلك قالوا نجيب الى كتاب الله

Moâwiah disait à Amr: «Fils d'el-Assi, nous sommes perdus; veille sur ton harem et souviens-toi du gouvernement de l'Égypte. » C'est alors que, sur le conseil de Amr, Moâwiah ordonna à tous ceux qui avaient un Koran de le planter au bout de leurs piques. Un grand nombre de soldats obéirent et, au milieu du tumulte, on les entendait crier: «Que le livre de Dieu s'élève entre nous et vous! Qui défendra les frontières de Syrie si l'armée syrienne périt? Qui défendra les frontières d'Irak, si l'armée d'Irak est détruite? Qui restera pour combattre les Grecs, les Turcs et les autres infidèles? » Cinq cents exemplaires du Koran s'élevèrent au-dessus de l'armée de Moâwiah. Nédjachi, fils d'el-Harit, rappelant cette circonstance, a dit:

Dès le matin les soldats de Syrie élevant au bout de leurs lances le livre de Dieu, le livre par excellence,

Criaient à Ali: Cousin de Mohammed ne crains-tu pas de détruire les deux choses visibles (le Koran et la famille du Prophète)?

Ce spectacle émut les troupes d'Irak. « Nous devons obéir,

وننيب اليه واحب القوم المؤادعة وتال لعلى كثير من اصحابه قد اعطاك معاوية للحق ودعاك الى كتاب الله تعالى ناقبل منه وكان اشدهم فى ذلك الاشعث بن قيس فقال على ايها المناس انه لم يزل من امركم ما احب حتى قرحتكم للحرب وقد والله أخذت منكم وتركت وانى بالامس كنت أميرا واصبحت اليوم مأمورا وقد احببتم البغا فقال الاشتر ان معاوية لا خلف للا من رجاله ولك بجد الله للخلف ولو كان له مثل رجالك لما كان له مثل نصرك ولا صبرك ناقمع للحديد واستعن بالله تعالى وتكم روسآء اصحاب على رضه على نحو كلام الاشتر فقال الاشعث إنّا لك اليوم على ما كنا عليه امس ولسنا ندرى كيف يكون غدا وقد والله كلّ للحديد وقلت البصائر وتكم معه

et nous rallier à la parole de Dieu, » disaient-elles. On parlait de déposer les armes. Plusieurs compagnons d'Ali et el-Achât, fils de Kaïs, avec plus d'insistance que les autres, lui disaient : « Moàwiah t'offre une chose juste. C'est au nom du livre divin qu'il t'appelle, tu dois accepter. » Ali répondit : « Vous ne m'avez donné que des motifs de satisfaction jusqu'à ce que la guerre vous ait mis à l'épreuve, frappant les uns, épargnant les autres. Hier encore je vous donnais des ordres; aujourd'hui c'est moi qui reçois les vôtres. La révolte vous plaît. » Achter, s'adressant à Ali, lui dit : « Moàwiah n'a pas de successeur, et, grâce à Dieu, tu n'en manques point. D'ailleurs, aurait-il des hommes comparables aux tiens, il n'a pour lui ni tes victoires, ni ton courage. Croise le fer et invogne l'aide du Très-Haut. » Quelques officiers parlèrent dans le même sens. Alors Achât dit à Ali : « Nous sommes pour toi aujourd'hui comme nous l'étions hier. Mais nous ne savons ce qui peut arriver demain : la lame de nos sabres est émoussée et notre vue est troublée. » Pluغيرة بكلام كثير فقال على ويحكم انهم ما رفعوها لانهم ويعلمونها ولا يعملون بها وما رفعوها للم الا دهاء وخديعة ومكيدة فقالوا له ما يسعنا ان نُدعا الى كتاب الله عز وجل فنابى ان نقبله فقال ويحكم اتما قاتلتهم ليدينوا بحكم الكتاب فقد عصوا الله فيما امرهم به ونبذوا كتابه فامضوا على حقكم وصدقكم وجدوا في قتال عدوكم فان معاوية وابن العاص وابن ابي معيط وحبيب بن مسلة وبنى النابغة وعدد غير وابن ابي معيط وحبيب بن مسلة وبنى النابغة وعدد غير هؤلاء ليسوا باصحاب دين ولا قرآن وانا اعرن بهم منكم صحبتهم اطغالا ورجالا فهم شر اطغال ورجال وجرى له مع القوم خطب طويل قد اتينا ببعضه وتهددوة ان يصنع به ما صنع بعثان وقال الاشعث ان شمّت اتيت معاوية فسائته ما

sieurs officiers appuyèrent cet avis et parlèrent longtemps. « Malheur à vous! leur dit Ali en arborant le livre divin, ils ne veulent ni le consulter, ni s'y conformer; c'est un piége qu'ils vous tendent, c'est une ruse, une machination de leur part. » On lui répondit : « Nous ne pouvons, lorsqu'on invoque le livre de Dieu, rester sourds à cet appel. - Malheureux, répliqua Ali; n'est-ce pas pour faire valoir les prescriptions de ce livre, que vous avez pris les armes contre ceux qui ont désobéi à Dieu et rejeté sa parole? Défendez donc vos droits et la sincérité de votre cause, en continuant de combattre vos ennemis. Moâwiah, le fils d'el-Assi, le fils d'Abou Moait, Habib, fils de Maslamah, les Benou Nabigah et tant d'autres n'obéissent ni à l'islam, ni au Koran. Je les connais mieux que vous, moi qui, depuis leur enfance, ai vécu parmi eux; enfants et hommes faits j'ai apprécié leur méchanceté. » Après un long débat dont nous avons rapporté ailleurs quelques incidents, des voix menaçantes rappelèrent à Ali le sort qui avait frappé Otmân.

يربد فعال ذلك البيك ايته ان شبّت نأتاه الاشعث فسأله فعال له معاوية نرجع نحن وانتم الى ما أمر الله به في كتابه تبعثون منكم رجلا ترضونه وتختارونه ونبعث برجل ونأخذ عليهما العهد والميثاق ان يعملا بما في كتاب الله ولا يخرجا عنه وننقاد جيعا الى ما اتفقا عليه من حكم اللتاب فصوّب الاشعث قوله وانصرن الى على ناخبرة بذلك فقال أكثر الناس رضيفا وقبلنا وسمعنا واطعنا ناختار اهل الشام عرا بن العاص قال الاشعث ومن ارتد بعد ذلك من الناس الى رأى الخوارج رضينا نحن بابى موسى الاشعرى فقال على قد عصيتهونى في اول

Achât se proposa pour sonder les intentions de Moawiah. « Cela te regarde, lui dit Ali, va le trouver si bon te semble. » Achât se présenta chez Moâwiah et l'interrogea; celui-ci lui répondit : « Revenons, vous et nous, aux volontés de Dieu telles qu'il les a exprimées dans son livre. Faites choix d'un homme en qui vous aurez confiance et donnez-lui vos pouvoirs; nous en désignerons un de notre côté. De part et d'autre, on leur fera prendre l'engagement formel de se conformer strictement au livre de Dieu, et de ne jamais s'en écarter. Quel que soit l'arrêt qu'ils prononceront d'après les prescriptions de ce livre, les deux partis devront s'y soumettre. » Achât approuva cette proposition et revint la faire connaître à Ali. La majorité l'accueillit avec enthousiasme et déclara qu'elle l'adoptait. Les Syriens désignèrent Amr, fils d'el-Assi. Dans le camp d'Ali, Achât et ceux qui plus tard adoptèrent l'apostasie des Kharidjites, mirent en avant le nom d'Abou Monça el-Achâri. Ali leur dit : « Si vous avez contrarié mes vues, au début de cette affaire, ne me résistez pas du moins maintenant. Je ne suis pas d'avis de désigner

الاشعث ومن معم لا نرضى الا بابي موسى قال ويحكم ليس هو بثقة على وقد فارقنى وخذّل الناس منى وفعل كذا وكذا وكذا وذكر اشياء فعلها ابو موسى الاشعرى ثم انه هرب شهرورا حتى آمنتُم لكن هذا عبد الله بن عباس اوليم ذلك فقال الاشعث واصحابه والله لا يحكم فينا مضريان قال الاشتر قالوا وهل اشعل ما نحن فيم الا الاشتر قال فاصنعوا الآن ما شئتم وافعلوا ما بدا لكم أن تفعلوه فبعثوا الى أبي موسى وكتبوا القصة وقيل لابي موسى أن الناس قد اصطلحوا فقال الحمد القصة وقيل لابي موسى أن الناس قد اصطلحوا فقال الحمد راجعون

Abou Mouça. » Achât et ses partisans déclarèrent qu'ils n'en voulaient point d'autre. « Malheur à vous! dit Ali; cet homme ne m'inspire aucune confiance; il a déserté ma cause et m'a flétri dans l'opinion. » Il déroula alors toutes les menées dont Abou Mouça s'était rendu coupable et rappela qu'il avait fui pendant plusieurs mois, avant d'être amnistié. Ali dit en terminant: « Voici Abd Allah, fils d'Abbas, c'est lui que je choisis. - Non, par Dieu, s'écrièrent Achât et ses partisans, jamais deux hommes de Modar ne seront nos arbitres!» Ali proposa Achter. Ils répondirent : « Quel autre qu'Achter a allumé la guerre civile? - S'il en est ainsi, reprit Ali, faites ce qui vous plaira et agissez d'après vos propres inspirations. • Un message adressé à Abou Mouça l'instruisit de ce qui se passait. Ce dernier apprenant que la paix allait se conclure rendit grâces à Dieu; et quand on lui dit qu'il était choisi pour arbitre, il ajouta : « Dieu est notre maître et il nous rappelle à lui!»

## الباب الحادى والثمانون ذكر الحكين وبدو التحكم(1)

كان ابو موسى الاشعرى يحدث قبل وقعة صغين ويقول ان الفتن لم تزل في بنى اسرايل ترفعهم وتخفضهم حتى بعشوا حكين يحكان بحكم لا يرضى به من اتبعهم وان هذه الامة لا تزال بها الفتن ترفعها وتخفضها حتى يبعشوا حكين يحكان بما لا يرضى به من اتبعهما فقال له سويد بن غفلة اياك ان ادركت ذلك الزمان ان تكون احد للحكين قال انا قال نعم انت قال فكان يخلع قيصه ويقول لا جعل الله لى ادرًا في السمآء مصعدا ولا في الارض مقعدا فلقيم سويد بن

## CHAPITRE LXXXI.

LES DEUX ARBITRES; CAUSES QUI ONT PRODUIT L'ARBITRAGE.

Un peu avant la guerre de Siffin, Abou Mouça el-Achàri, citant d'anciennes traditions, avait tenu le propos suivant : « Les fils d'Israël ne cessèrent d'être agités par des discordes civiles que lorsqu'ils élurent deux juges chargés de régler les différends de leurs sujets. De même, notre nation sera sans cesse bouleversée par la guerre civile jusqu'à ce qu'elle ait fait choix de deux arbitres qui statueront sur les questions en litige. » Soweïd, fils de Gafalah lui dit alors : « Si tu vis jusqu'à cette époque, tu voudras sans doute être l'un des deux arbitres. — Moi? demanda Abou Mouça. — Oui, toi-même. » Abou Mouça, se dépouillant de sa tunique, lui répondit : « Que Dieu me refuse plutôt l'entrée du ciel et un asile sur la terre! » Plus tard, Soweïd le rencontra et lui

غفلة بعد ذلك فقال يا ابا موسى أتذكر مقالتك تال سل ربتك العافية وكان فيما كتب في العجيفة ان يجيى للكين ما احيا القرآن ويميتا ما امات القرآن ولا يتبعان الهوى ولا يداهنان في شيء فان فعلا فلا حكم لها والمسلمون من حكهما برآء وتال على للحكين حين آكرة على امرها وردّ الاشتر وكان قد اشرف في ذلك اليوم على الفتح فاخمرة مختمر بما تالوا في على وانده ان لم يرد سلم الى معاوية يفعل به ما فعل بابين عفان فانصرن الاشتر خوفا على على فقال لهما على ان لا تحكما الا بما في كتاب الله فلا حكم تعالى وكتاب الله كله لى فان لا تحكما بما في التهاع للكهين في الكما وصيروا الاجل الى شهر رمضان على اجماع للكهين في الكما وصيروا الاجل الى شهر رمضان على اجماع للكهين في

demanda : « Abou Mouça, te souviens-tu de ce que tu me disais naguère? — Prie le Seigneur qu'il me pardonne, » lui répondit Abou Mouça.

La feuille d'instructions portait que les deux arbitres feraient revivre ce que le Koran avait institué, et qu'ils aboliraient ce qu'il avait aboli; qu'ils n'obéiraient pas à leur inclination personnelle et n'auraient recours à aucun stratagème. S'il en était autrement, leur décision serait nulle et les musulmans seraient dispensés de s'y conformer. Mais Ali était mécontent et du choix des deux arbitres, et de l'opposition faite à Achter, au moment où la victoire se déclarait pour lui. Ce dernier, informé des propos tenus contre Ali qu'on allait jusqu'à menacer du sort tragique d'Otmân, s'il refusait de faire la paix avec Moâwiah, s'était éloigné fort inquiet du danger qui menaçait le khalife. Ali, s'adressant aux deux arbitres, leur dit: « Que l'arrêt rendu par vous soit exactement consorme au livre de Dieu, livre qui est tout entier en faveur de ma cause. Si vous ne jugez pas d'après le texte sacré, votre jugement sera frappé de nullité. »

موضع بين الكوفة والشام وكان الوقت الذي كتبت فيه العديفة لايام بقين من صغر سنة سبع وثلاثين وقيل بعد هذا الشهر منها ومر الاشعث بالعديفة يقرأها على الناس فرحا وسرورا حتى انتهى الى بجلس لبنى تميم فيه جماعة من زعآتهم منهم عُوروة بن اذية التهيمي وهو اخو بلال الخاري فقرأها عليهم وخرى بين الاشعث وبين اناس منهم خطب طويل وان الاشعث كان بدء هذا الامر والمانع لهم من قتال عدوهم حتى يغيئوا الى امر الله تعالى وقال له عُروة بن اذية اتحكون في دين الله وامرة ونهيه الرجال لا حكم الالله فكان اول من قاله وقد تنوزع في ذلك وشدّ بسيغه على الاشعث فعثر اول من قاله وقد تنوزع في ذلك وشدّ بسيغه على الاشعث فعثر

L'entrevue des deux arbitres, dans une localité sise entre Koufah et la Syrie, fut reculée jusqu'au mois de ramadân et la feuille d'instructions fut rédigée dans les derniers jours du mois de safar, l'an 37 de l'hégire, ou, selon d'autres, le mois suivant. El-Achât parcourait le camp et donnait lecture de cette feuille d'un air satisfait et joyeux. Quand il s'arrêta dans le campement des Benou Témim, où se trouvaient plusieurs de leurs chefs et entre autres, Orwah, fils d'Odeyah le témimite, lequel était frère de Belal l'hérétique, il en fit la lecture devant eux. Une longue discussion surgit alors entre Achât et ceux qui l'écoutaient; ils lui reprochèrent d'être l'instigateur de cette affaire, et de les empêcher de combattre leurs ennemis, en se confiant à la volonté de Dien. Orwah, fils d'Odeyah, lui dit : « Avez-vous donc la juridiction religieuse? Est-ce à vous d'exécuter les ordres et les prohibitions de la loi divine? Sachez que l'autorité appartient à Dieu seul. » Orwah fut le premier qui formula ce principe; mais il y a quelques doutes à cet égard. Puis tirant son sabre, il voulut en frapper el-Achât; mais son cheval

فرسة عن الضربة فاصابت عجز الغرس ونجا الاشعت وكادت العصبية ان تقع بين الصانية والنزارية لولا اختلاف كلمتهم في المديانة والتحكيم وفي فعل عروة بن اذية بالاشعث يقول رجل من بني تديم من ابيات (1)

أَى ٱلاشعث المُعصَّب بالتا ج حلت السلاح يا آبن اذيَّه فَا السلام يا آبن اذيَّه فَا السلام الماريَّة فَا السلام الماريَّة فَا الماريِّة فَا الماريَّة فَا الماريِّة فَا الماريَّة فَا الماريُّة فَا الماريِّة فَا الماريُّة فَا الم

وقد تنوزع في مقدار من قتل من اهل الشام والعراق بصفين فذكر الحدد بن الدورة عن يحيى بن معين ان عدة من قتل بها من الغريقين في ماية يوم وعشرة ايام ماية الغ ومن اهل وعشرة آلان من الناس من اهل الشام تسعون الغا ومن اهل

se dérobant par un soubresaut, le sabre glissa sur la croupe du cheval d'el-Achât, qui échappa ainsi à la mort.

Ces querelles sur la religion et l'arbitrage furent le seul obstacle à l'union qui allait s'établir entre les tribus du Yémen et les descendants de Nizar. Un poëte témimite a parlé en ces termes de l'attentat d'Orwah, fils d'Odeyah, contre el-Achât:

Oses-tu bien, fils d'Odeyah, menacer de ton sabre el-Achât dont le front porte une couronne?

Pense aujourd'hui à ce que dit Ali et obéis : car de tous les êtres, Ali est le meilleur.

On n'est pas d'accord sur les pertes éprouvées à Siffin par l'armée de Syrie et l'armée d'Irak. Ahmed, fils d'el-Dawraki, croit, sur l'autorité de Yahia, fils de Moyîn, que cent dix mille hommes furent tués dans les deux armées, en cent dix jours; quatre-vingt-dix mille du côté des Syriens العراق عشرون الفا وتحن نذهب الى ان عدد اهل الشام شي حضر الحرب بصفي اكثر هما قيل في هذا الباب وهو خسون وماية الف مقاتل سوى الخدم والاتباع وعلى هذا يجب ان يكون مقدار القوم جميعا هن تاتل منهم ومن لم يقاتل من الخدم وغيرهم تلاثماية الف بل اكثر من ذلك لان اقل من فيهم معه واحد بخدمة ومنهم من معه الهسة والعشرة من لخدم والاتباع واكثر من ذلك واهل العراق كانوا في عشرين من لخدم الفي مقاتل دون الاتباع والخدم واما الهيثم بن عدى وغيرة مثل الشرق بن قطاى وابو مخنف لوط بن يحيى فذكروا ما قدمنا وهو ان جملة من قتل من الغريقين سبعون الفا من الفريقين سبعون الفا من الفراق خسة واربعون الفا ومن اهل العراق خسة وعشرون

et vingt mille parmi les troupes d'Irak. Notre opinion est que le chiffre de l'armée de Syrie qui combattait à Siffin est de beaucoup supérieur à l'évaluation qui en a été donnée: nous le portons à cent cinquante mille soldats, non compris les pages et les valets, ce qui élève l'effectif des troupes de Syrie, combattants, valets, etc. à trois cent mille hommes et an delà. En effet chaque soldat avait au moins un valet à ses ordres, plusieurs en avaient cinq, dix et même davantage, tant écuyers que valets. L'armée d'Irak comptait cent vingt mille combattants, outre les gens de suite et les valets. El-Heïtem, fils d'Adi; Charki, fils de Katami; Abou Mikhnef Lout, fils de Yahia et d'autres chroniqueurs évaluent, comme nous l'avons fait précédenment, (ci-dessus p. 293) la perte totale des deux partis à soixante et dix mille hommes; à savoir: quarante-cinq mille dans l'armée de Syrie et vingt-cinq mille dans l'armée d'Irak, dont vingt-cinq vétérans de Bedr. Quoique, après chaque affaire, le nombre des

الفا منهم خسة وعشرون بدريا وان العدد كان يقع بالتقصى والاحصآء للقتلى في كل وقعة وتحصيل هذا يتغاوت لان في قتلى الفريقين من يعرن ومن لا يعرف وفيهم من غرق وفيهم من قتل في البرفأكلتة السباع فلم يدركه الاحصآء وغير ذلك مما يعتور ما وصفنا وسمعت امرأة بصغين من اهل العراق وقد قتل لها ثلاثة اولاد وهي تنشد

أعيني جودا بدمع سرب. على فتية من خيار العرب وما ضرهم غير حتى النفو ساى أمير قريش غلب

ولما وقع التحكيم تباين القوم جهيعا واقبل بعضهم يتبرأ من بعض الاخ من اخية والابن من ابية وامر على بالرحيل لعلمة

morts fût relevé et inscrit, il ne put l'être avec une exactitude rigoureuse, attendu que si l'on parvint à compter les soldats tués sur le champ de bataille, il n'en fut pas de même de ceux qui se noyèrent, de ceux qui furent tués dans le désert et dévorés par les animaux carnassiers. Ces raisons et d'autres encore jettent une grande incertitude sur l'évaluation dont nous parlons.

Une femme originaire d'Irak, qui avait perdu trois de ses fils à Siffin, fut entendue récitant ces vers:

Pleurez, mes yeux, pleurez toutes vos larmes sur ces braves, l'houneur des tribus arabes;

S'ils n'avaient perdu la vie, peu leur importait àuquel des chefs koreïchites devait rester la victoire.

Une fois l'arbitrage décidé, la discorde éclata dans tous les rangs : partout on voyait les soldats se séparer les uns des autres; le frère s'éloignait du frère, le fils abandonnait son père. Alarmé de telles discordes, et prévoyant que ces باختلان الكلامة وتغاوت الرأى وعدم النظام لامورهم وما لحمد من للخلان عنهم وكثر التحكيم في جيش اهل العراق وتضارب القوم بالمقارع ونعال السيون وتسابوا ولام كل فريق منهم الاخر في رأيه وسار على يؤمّ الكوفة ولحق معاوية بالشام ونزل دمشق وفرق عساكرة فلحق كل جند منهم ببلدة ولما دخل على الكوفة انحازت عنه اتنى عشر الغا من القُرآء وغيرهم فلحقوا بحرورآء قرية من قرى الكوفة وجعلوا عليهم شبيب بن ربعى التهجى وعلى صلاتهم عبد الله بن الكوّا اليشكرى من بكر بن وائل فخرج على اليهم فكانت له معهم مناظرات فدخلوا جيما الكوفة وانحا سموا للحورية لاجتماعهم في هذه القرية وانحيارهم اليها وقد ذكر يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن

querelles détruiraient la discipline et lui aliéneraient le cœur de ses soldats, Ali donna le signal du départ. Mais le débat s'envenima dans le sein de l'armée d'Irak; les soldats se frappaient de leurs masses d'armes et du plat de leur sabre; les deux partis s'accablaient d'injures et de reproches. Lorsque Ali eut repris le chemin de Koufah, Moàwiah rentra en Syrie. A peine arrivé à Damas, il licencia son armée et chaque corps regagna ses foyers. Après le retour d'Ali à Koufah, douze mille hommes, lecteurs du Koran et autres, se réunirent dans un bourg des environs de Konfah, nommé Haroura; ils élurent pour chef Chébib, fils de Rebyi le témimite, et pour imam Abd Allah fils d'el-Kawwa el-Yachkori de la tribu de Bekr ben Waïl. Ali vint les trouver et eut avec eux plusieurs conférences, à la suite desquelles ils rentrèrent ensemble à Koufah. Cette troupe dut son nom de Harouryeh au village où elle s'était réfugiée et réunie. Yahia, fils de Moyîn, rapporte le fait suivant, d'après Wehb, fils de

جابر بن حازم عن الصلت بن بهرام قال لما قدم على اللهوفة جعلت الحرورية ينادونه وهو على المنبر جزعت من البهية ورضيت بالقضية و قبلت الدنية لا حكم الا لله فيقول حكم الله انتظرة فيكم فيقولون وَلَقَدْ أُوْقَ إِلَيْكَ وَالَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَنْلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِن ٱلخَاسِرِينَ فيقول على فاصبر إِن وَعْدَ ٱللهِ حَقَّ وَلاَ يَسْتَحَفَّنَكَ ٱللَّذِينَ لا يُوقِنُونَ وفي سنة ثمان وثلاثين كان التقاء الحكيين بدومة الجندل وقيل بغيرها على ما قدمنا من وصف التنازع في ذلك ليعد على بعبد الله بن عباس وشريج بن هاني المهداني في البعماية رجل فيهم ابو موسى الاشعرى وبعث معاوية بعمرو البعماية رجل فيهم ابو موسى الاشعرى وبعث معاوية بعمرو

Djabir, fils de Hazim, qui le tenait de Salt, fils de Bahram: Durant le séjour d'Ali à Koufah, les Harouryeh l'apostrophant un jour, pendant qu'il était en chaire, lui dirent: « Tu te laisses abattre par l'adversité. et, cédant aux événements, tu acceptes une proposition indigne. A Dieu seul appartient la décision. — J'attends son jugement contre vousmêmes, » répondit Ali. Les séditieux reprirent: « Il a été déjà révélé, à toi et à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes à Dieu des associés, tes œuvres deviendront stériles et tu seras parmi les hommes déçus dans leurs espérances. » (Koran, XXXIX, 65.) Ali répondit par le verset: « Prends patience, car les promesses de Dieu sont sincères. Ne te laisse pas séduire par ceux dont la foi est incertaine. » (ibid. XXX, 60.)

L'an trente-huit de l'hégire, les deux arbitres se rencontrèrent à Dawmat el-Djandal, ou, d'après quelques-uns, dans un autre lieu. Nous avons déjà parlé des divergences d'opinions à cet égard (ci-dessus, p. 294). Par l'ordre d'Ali, Abd Allah, fils d'Abbas, et Choraïh, fils de Hani el-Hamdâni, ابن العاص ومعه شرحبيل بن السمط في اربعماية فلما تدانا القوم من الموضع الذي كان فيه الاجتماع قال ابن عباس لابي موسى ان عليا لمريوض بك حكما لفضول ما عندك والمقدمون عليك كثير وان الناس ابوا غيرك واني اظن ذلك لشريراد بهم وقد ضم داهية العرب معك فلا تنسين ان عليا بايعه الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان وليست فيه خصلة تباعدة من للخلافة وليست في معاوية خصلة تقربه من للخلافة ووصى معاوية عراحين فارقه وهو يريد الاجتماع بابي موسى فقال يا ابا عبد الله ان اهل العراق قد أكرهوا عليا على ابي موسى وانا واهل الشام راضون بك وقد ضم اليك رجل طويل

avec quatre cents hommes, accompagnèrent Abou Mouça el-Achàri. De son côté Moàwiah fit escorter Amr par une troupe de quatre cents hommes, sous les ordres de Chorahbil, fils de Simt. Quand on fut proche du lieu désigné pour le rendez-vous, Ibn Abbas dit à Abou Mouça : « Sache qu'Ali ne vonfait pas de toi pour arbitre, à cause de ta faiblesse d'esprit et du grand nombre d'intrigants qui t'entourent. Mais l'armée t'a imposé au khalife : elle en sera punie un jour, je le crois, car tu portes avec toi la mauvaise fortune des Arabes. N'oublie pas, du moins, qu'Ali a été proclamé par ceux-là mêmes qui avaient proclamé Abou Bekr, Omar et Otmân. Il n'y a en lui aucun vice qui puisse entraîner sa déchéance, pas plus qu'il n'y a en Moâwiah ancune qualité qui lui donne des droits au souverain pouvoir. » Au moment de rejoindre Abou Mouça, Amr alla prendre congé de Moâwiah, qui lui dit : « Père d'Abd Allah, tu sais qu'Abou Monça a été imposé à Ali par le peuple d'Irak, tandis que nous l'avons désigné de plein gré, moi et le peuple de Syrie. L'homme avec lequel tu vas te trouver اللسان قصير الراى فاخر ألَّيْز وطبّق المفصل فلا تلقه برأيك كله ووافاهم سعد بن إلى وقاص وعبد الله بن عرو والمغيرة بن شعبة الثقفى (1) وهؤلاء عن قعد عن ببيعة على في اخرين من الناس وكان التقآء عرو وابي موسى في شهر رمضان من سنة ثمان وثلاثين فقال عرو لابي موسى تكلم وقبل خيرا فقال ابو موسى بل تكلم أنت يا عرو فقال عرو ما كنت لافعل واقدم نغسى قبلك ولك حقوق كلها واجبة لسنك وصحبتك رسول الله صلّعم وانت ضيف فتكلم أبو موسى نحمد الله واثنى عليه وذكر الحدث الذي اخل بالاسلام والخلاف الواقع باهله ثم قال عرو هم الى امر بجع الله به الالغة ويلم الشعت ويصلح ذات

est un beau parleur, mais un esprit étroit, un homme orgueilleux et avare; accumule les complications et ne lui laisse pas lire au fond de ta pensée. » Sur ces entrefaites, arrivèrent Saad, fils d'Abou Wakkas; Abd Allah, fils d'Amr; Mogairah, fils de Chôbah le takéfite, avec d'autres personnages

qui avaient refusé de prêter serment à Ali.

L'entrevue d'Amr et d'Abou Mouça eut lieu pendant le mois de ramadân, l'an 38. Amr dit à Abou Mouça : Prends la parole et fais-en un bon usage. — Non, répondit Abou Mouça, parle le premier. — Je n'y consentirai jamais, reprit Amr; pourrais-je prendre le pas sur toi, lorsque ton àge, ton titre de Compagnon du Prophète et ton caractère d'hôte t'assurent des droits incontestables? » Abou Mouça prit la parole. Après avoir invoqué et béni le nom de Dieu, il rappela les événements qui troublaient la société musulmane et les discordes qui déchiraient ses membres; puis, s'adressant à Amr, il ajouta : « Cherchons, avec l'aide de Dieu, les moyens propres à ramener la concorde, à effacer nos discordes, en remédiant aux maux qui nous di-

البين نجراء ه عرو خيرا وقال ان للكلام اولا واخرا ومتى تنازعنا الكلام خطبا لم نبلغ اخرة حتى ننسى اوله فاجعل ما كان من كلام بيننا في كتاب نصير الينه امرنا قال فاكتب فدعا عرو بعديغة وكاتب وكان الكاتب غلاما لعمرو فتقدم الينه ان يبدأ به اولا دون ابي موسى لما اراد به من المكرثم قال له بحضرة للجماعة اكتب فانك شاهد علينا ولا تكتب شيئًا امرك به احدنا حتى تستأمر الاخر فيه فاذا امرك فاكتب واذا نهاك فاصبرحتى يجتمع رأينا اكتب باسم الله الرحن الرحم هذا فاصبرحتى عليه فلان وفلان وكتب الكاتب وبدأ بعمرو فقال له عرو لا أم لك أتقدمني قبله كانه جاهل بحقيم فيدأ باسم

visent. » Amr applaudit à cette résolution et dit : « Tout discours a un commencement et une fin. Or dans la chaleur de la discussion, nons pouvons être entraînés assez loin pour perdre de vue notre point de départ. Il est bon que nos paroles soient recueillies par écrit et consignées dans un procès-verbal qui fera foi entre nous. » Ayant obtenu le consentement de son collègue, Amr envoya chercher du papier et un écrivain : celui-ci n'était autre qu'un serviteur aux gages d'Amr, lequel dans l'intérêt du stratagème qu'il méditait, lui avait recommandé de placer son nom avant celui d'Abon Mouça. Puis il lui dit en présence de l'assemblée : « Écris et sois notre notaire. Toutes les fois que l'un de nous deux t'invitera à mettre quelque chose par écrit, consulte d'abord l'autre et n'écris que s'il t'y autorise En cas de refus, attends jusqu'à ce que nous nous mettions d'accord. Ecris : Au nom de Dieu clément et miséricordieux. N... et N... ont arrêté ce qui suit. » Le scribe écrivit ces paroles en commençant par le nom d'Amr. Celui-ci lui dit: Fils d'esclave, pourquoi mettre mon nom en première ligne? On

عبد الله بن قيس وكتب تقاضيا على انهها يشهدان ان لا اله الا الله وحدة لا شريك له وان مجدا عبدة ورسوله ارسله بالهدى ودين للحق ليظهره على الدين كله ولو كرة المشركون ثم قال عرو ونشهد ان ابا بكر خليفة رسول الله صلّعه على بكتاب الله وسنة رسولة حتى قبضه الله اليه وقد ادى للحق الذى عليه فقال ابو موسى اكتب ثم ذكر في عر مثل ذلك فقال ابو موسى اكتب ثم ذكر في عر مثل ذلك فقال ابو موسى اكتب ثم فال عمان ولى هذا لامر بعد عرعلى اجتماع من المسلمين وشورى من اصحاب رسول الله صلّعم ورضى منهم وانه كان مؤمنا قال ابو موسى ليس هدا مما قعدنا له فقال عرو لا بد من ان يكون كافرا او مؤمنا قال ابو موسى كان مؤمنا قال

dirait qu'Abou Mouça a méconnu ses propres droits. » Le scribe inscrivit en tête le nom d'Abd Allah, fils de Kaïs (autres nons d'Abou Mouça). Amr continua ainsi : « Lesquels déclarent confesser qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu l'unique; qu'il n'a pas d'associé; que Mohammed, son serviteur et son apôtre, a été envoyé avec la vraie direction et la religion véridique, pour la manifester au dessus de toute autre religion, en dépit des polythéistes. » Amr poursuivit : « Nous reconnaissons qu'Abou Bekr est le vieaire de l'apôtre de Dieu; qu'il s'est conformé dans ses actes aux préceptes du livre divin et aux pratiques du Prophète et qu'il s'est acquitté de son devoir en toute sincérité, jusqu'à l'heure où Dieu l'a rappelé. — Écris » dit Abou Mouça au greffier. Une semblable déclaration fut faite sur Omar, et Abou Mouça en ordonna l'insertion. Amr continua : « Ils déclarent qu'Otmân a été investi de cette charge après Omar, du consentement des musulmans et par délibération des Compagnons du Prophète (que Dieu lui accorde son salut et qu'il les agrée!); ils déclarent qu'Otmân était un vrai croyant. »— Mais ce n'est pas pour

عرو فرد یکتب فقال ابو موسی اکتب قال عرو وظالما قتل عشان او مظلوما قال ابو موسی مظلوما قال فلیس قد جعل الله لولی المظلوم سلطانا یطلب بدمه قال ابو موسی نعم قال عرو فهل تعلم لعشان ولیا اقوی من معاویة قال ابو موسی لا قال عرو فلیس لمعاویة ان یطلب قاتله حیث ما کان حتی یقتله او یخیز عنه قال بلی قال عرو للکاتب اکتب وامرة ابو منوسی فکتب فقال عرو فانا نقیم البینة ان علیا قتل عشان قال ابو موسی هذا امر قد حدث فی الاسلام وایما اجتمعنا لغیره فهلم الی امریصلح الله تعالی به امر امة شهد صافح فقال عرو

cela que nous siégeons ici, » interrompit Abou Mouça. « Il faut pourtant reconnaître, dit Amr, si Otmân était infidèle ou croyant. - Il était croyant, » répondit Abou Mouça. - « Ordonne alors que cela soit consigné par écrit. » Abou Mouça donna cet ordre au greffier. Amr reprit : « Et si Otmân a été tué justement ou injustement. — Injustement! » s'écria Abou Mouca. « Dieu, poursuivit Amr, n'a-t-il pas investi les amis de la victime du pouvoir de venger son sang? » Abou Mouça en convint. « Connais-tu, lui demanda Amr, un ami d'Otmân plus puissant que Moâwiah? - Non, » dit Abou Mouça. « S'il en est ainsi, Moàwiah n'est-il pas tenu de poursuivre le meurtrier partout où il se trouve, jusqu'à ce qu'il le tue ou qu'il succombe lui-même? - Cela est vrai, » dit Abou Mouca. « Écris, » dit Amr au greffier; ce que fit celui-ci, après avoir obtenu l'assentiment d'Abou Mouça. Amr ajouta: « Nous fournirons la preuve qu'Ali est le meurtrier d'Otmân. » Abou Mouça l'interrompit : « C'est là une opinion toute nouvelle dans l'islam et qui n'a point de rapport avec le but de notre conférence. Cherchons plutôt le moyen de rétablir, avec l'aide de Dieu, la concorde parmi le peuple de Mohammed. — Quel est ce moyen?» demanda Amr.

وما هو قال أبو موسى قد علمت أن أهدل العراق لا يحبون معاوية أبدا واهل الشام لا يحبون عليا أبدا فهم تخلعهما جيما ونستخلف عبد الله بين عروكان عبد الله بين عرفي على بنت أبي موسى فقال عرو أيفعل ذلك عبد الله قال أبو موسى نعم أذا جله الناس على ذلك فعمد عرو ألى كل ما مال البيم أبو موسى فصوّبه وقال هل لك في سعد قال أبو موسى لا وحدد له عرو جماعة وأبو موسى يأبي ذلك ألا أبين عرف فأخذ عرو العصيفة فطواها ووضعها تحت قدمه من بعد أن خماها جميعا وقال عرو أرأيت أن رضى أهل العراق بعبد الله بين عرواباة أهل الشام قاتل أهل الشام قال أبو موسى لا قال عرو فأن رضى أهل المعراق العراق قال العروق قال أبو

« Tu sais, reprit Abou Mouça, que les habitants de l'Irak ne voudront jamais de Moâwiah, pas plus que les Syriens ne voudront d'Ali. Eh bien, destituons-les tous les deux et nommons à leur place Abd Allah, fils d'Omar. » Or, Abd Allah avait épousé la fille d'Abou Mouça. Amr demanda si Abd Allah se chargerait de venger Otmân. « Oui, répliqua Abou Mouça, si c'est le peuple qui l'y excite. » Amr feignit d'épouser les sympathies d'Abou Mouça et de lui donner son assentiment; en même temps, il lui demanda ce qu'il pensait de Saad. Abou Mouça rejetant ce candidat, Amr lui proposa différents noms: ils furent également repoussés par Abou Mouça, qui ne voulait personne autre que le fils d'Omar. Alors Amr prit le procès-verbal, le plia et le plaça sous son pied, après qu'il eut été revêtu du cachet des deux arbitres; puis, il adressa à Abon Mouça cette question : « Si l'Irak reconnaît Abd Allah, et si la Syrie le rejette, feras-tu la guerre à la Syrie? — Non, » répondit Abou Mouça. « Si au contraire, la Syrie accepte Abd Allah tandis que l'Irak le

موسى لا فقال عرو اما اذ رأيت الصلاح في هذا الامر ولخير للمسلمين فقم واخطب الناس واخلع صاحبينا معًا وتكلم باسم هذا الرجل الذي تستخلفه فقال ابو موسى بل انت فقم واخطب فانت احق بذلك فقال عرو ما احب ان اتقدمك وما قولي وقولك للناس الا واحد فقم راشدا فقام ابو موسى فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس انا نظرنا في امرنا فرأينا اقرب ما يحضرنا من الامن والصلاح ولم الشعث وحقن الدما وجمع الالفة خلعنا عليا ومعاوية وقد خلعت عليا كل خلعت عامتي هذه ثم اهوى الي عامته فخلعها واستخلفنا رجلا قد صحب رسول الله صلّعم بنفسه وصحبه

refuse, feras-tu la guerre à l'Irak? - Non, » répondit encore Abou Mouça. Amr continua : « Puisque tu recherches l'arrangement de cette affaire et l'intérêt des musulmans, lèvetoi, harangue l'assemblée, révoque nos deux candidats ensemble, et nomme ensuite celui que tu veux leur donner pour successeur. — Lève-toi le premier, répondit Abou Mouça, et parle; tu mérites la préséance. — Non, répliqua l'autre, je ne veux pas passer avant toi; d'ailleurs, les paroles que nous adresserons au peuple seront identiques. Lève-toi donc, selon la justice. » Abou Mouça se leva, invoqua et glorifia le nom de Dieu, puis il dit : «Musulmans, après avoir mûrement réfléchi à cette affaire, nous pensons que le moyen le plus efficace pour ramener la sécurité et la paix, réprimer les dissensions et l'effusion du sang et rétablir la concorde, est de révoquer Ali et Moàwiah. En conséquence, je dépose Ali comme je dépose ce turban; » et portant la main sur son turban, il s'en dépouilla. « Nous élevons au khalifat un homme dont le père a été Compagnon du Prophète et qui l'a été lui-même; cet homme est ابوه وهو عبد الله بن عمر واطراه ورغب الناس فيه تم نيزل فقام عرو نحمد الله واتنى عليه وصلى على رسوله صلّعم شم قال ايها الناس ان ابا موسى عبد الله بن قيس قد خلع عليا واخرجه من هذا الامر الذى يطلب وهو اعلم به الا وانى قد خلعت عليا معه واثبت معاوية على وعليكم وان ابا موسى قد كتب في العجيفة ان عشان قتل مظلوما شهيدا وان لوليه سلطانا يطلب بدمه حيث كان وقد صحب معاوية النبى صلّعم وصحب ابوه النبى فهو للخليفة علينا وله طاعتنا وبيعتنا على الطلب بدم عشان فقال ابو موسى كذب عرو لم نستخلف معاوية واتما خلعناة وخلعنا عليا معه فقال عمو كذب عرو لم نستخلف معاوية واتما خلعناة وخلعنا عليا معه فقال عمو كذب عرد

Abd Allah, fils d'Omar; » et il lui prodigua les éloges, afin de lui gagner les sympathies de l'assemblée. Dès qu'Abou Mouça eut quitté sa place, Amr se leva. Il commença par invoquer et bénir le nom de Dieu et appeler ses bénédictions sur le Prophète, après quoi il s'exprima ainsi : « Musulmans, Abou Mouça Abd Allah, fils de Kaïs, vient de déposer Ali et de le dépouiller de l'autorité qu'Ali réclamait : il a agi en parsaite connaissance de cause. A mon tour, je me joins à lui et je dépose Ali: en conséquence, je proclame Moâwiah et le reconnais pour mon chef et le vôtre. Attendu qu'Abou Mouça a déclaré dans le procès-verbal qu'Otmàn a été tué injustement et martyr de la foi; que son ami a le pouvoir de poursuivre le meurtrier partout où il se trouve; considérant que Moâwiah a été le Compagnon du Prophète et que son père a eu le même honneur, je déclare que Moâwiah est notre khalife et qu'il a droit à notre obéissance et à notre serment, à la condition de venger la mort d'Otmân. — Il ment! s'écria Abou Mouça, nous n'avons pas nommé Moâwiah, nous l'avons, au contraire, déposé, et Ali en même

الله بن قيس قد خلع عليا ولم اخلع معاوية قال المسعودى ووجدت في وجد اخر من الروايات انهها اتفقا على خلع على رضة ومعاوية وان يجعلا الامر بعد ذلك شورى يختار الناس رجلا يصلح لهم فقدم عرو ابا موسى فقال ابو موسى انى قد خلعت عليا ومعاوية فاستقبلوا امركم وتنحى فقام عرو مكانه وقال ان هذا قد خلع صاحبه وانا اخلع صاحبه كما خلعه واثبت صاحبى معاوية فقال ابو موسى ما لك لا وفقك الله غدرت ونجرت واتما مثلك كمثل الحمار يحمل اسغارا فقال عرو بل اياك يلعن الله كذبت وغدرت اتما مثلك كمثل الله عرو بل اياك يلعن الله كذبت وغدرت اتما مثلك كمثل الله

temps que lui. — C'est Abd Allah, fils de Kaïs, qui ment, reprit Amr, car il a déposé Ali et je n'ai pas déposé Moâwiah. »

Voici ce que j'ai lu dans une autre source de traditions. Les deux arbitres tombèrent d'accord sur la déposition d'Ali et de Moâwiah et convincent que le peuple serait ultérieurement convoqué pour élire le chef qui lui conviendrait. Invité par Amr à parler le premier, Abou Mouça s'exprima en ces termes : « Je dépose Ali et Moâwiah ; c'est à vous à régler ensuite vos affaires. » Il s'éloigna, et Amr prenant sa place dit : « Cet homme vient de déposer son maître; comme il a déposé Ali, je le dépose à mon tour et donne le pouvoir à mon maître Moâwiah. — Que fais-tu? s'écria Abou Mouça, puisse Dieu te confondre! tu es un fourbe et un scélérat, un homme tel que toi est un âne chargé de livres. - Que Dieu te maudisse! répondit Amr, le fourbe, le scélérat c'est toi; tu ressembles au chien qui lèche la main qui le frappe ou le caresse!» et d'un coup de pied il renversa Abou Mouça. Indigné de cet acte, Choraïh, fils de Hani el-Hamموسى فالقاه لجنبه فلما رأى شريح بن هانى الهمدانى ذلك قمع عرا بالسوط وانحزل ابو موسى فاستوى على راحلته ولحق بمكة ولم يعد الى الكوفة وقد كانت خطته وولدة بها وآلى ان لا ينظر في وجه على ما بقى ومضى سعد وابن عرالى بيت المقدس فاحرما وفي فعل للكين يقول ايمن ابن خزيمة بن فاتك الاسدى

لوكان للقوم رأى يعصمون به عند للطوب رموكم بابين عباس كلن رموكم بوغد من ذوى يَكن لدر ما ضرب الخاس لاسداس

وفي اختلان للحكين وللحكة يقول بعض من حضر ذلك

dâni, cingla d'un coup de fouet la tête d'Amr. Quant à Abou Mouça, il se retira aussitôt, monta à cheval et se rendit à la Mecque. Il ne retourna plus à Koufah, son séjour habituel et celui de ses enfants, et jura de ne jamais se présenter devant Ali. Saad et le fils d'Omar se retirèrent à Jérusalem, où ils prirent l'ihram (se mirent en retraite). Eïmen, fils de Khozaïmah, fils de Fatik el-Açédi, parlant des deux arbitres, a dit:

Si le peuple se défendait contre l'adversité, à l'aide d'un jugement éclairé, c'est le fils d'Abbas qu'il vous aurait opposé;

Au lieu de se défendre avec les armes inoffensives des Yéménites, qui ne savent pas recourir à la ruse.

Un autre poëte présent à l'arbitrage, et témoin des discussions des deux arbitres, s'exprime ainsi :

رضينا محكم الله لا حكم غيرة وبالله ربّا والسنسبيّ وبالسدك وبالاصلع السهادي على امامِسنا رضينا بذاك الشيخ في العسر واليسر رضينا بد حيّا ومسيستاً واند امام الهدى في موقف النهى والامر

ولابي موسى يقول ابن اعين

قريب العفو مخزون اللسان فيا لله من شيخ يمان ضعيفُ الركن منكوبُ للنان يرد عليك عضّك لالبنان ابا موسى بليت وانت شيخً وما عروصغا بك يا آبن قيس وامسيت العشية ذا آعتد ار تعض الكفّ من نَدُم وماذا

Acceptons les décrets de Dieu, lui seul peut en prononcer; reconnaissons la souveraineté de Dieu, le Prophète et la prière.

Obéissons au guide chauve, à Ali notre imam, obéissons à ce cheikh dans la bonne et la mauvaise fortune.

Vivant ou mort obéissons-lui, car il nous dirige dans les voies du salut et l'accomplissement de la loi divine.

Ibn Ayan s'adresse à Abou Mouça lui-même dans ces vers :

Tu as joué de malheur, Abou Monça; mais un vieillard tel que toi est digne de pardon et à l'abri de la médisance.

Fils de Kaïs, Amr n'a pas été sincère avec toi, que Dieu pardonne au cheïkh du Yémen!

Ce soir-là, tu méritais de l'indulgence, car tu chancelais et ton cœur était palpitant.

Tu te mordais le poing avec désespoir; mais a quoi cette marque de fureur pouvait-elle te servir?

وقيل انه لمريكن بينهما الا ما كتباه في العصيفة واقرار ابي موسى بان عنمان قتل مظلوما وغير ذلك مما قدمنا وانهها لم يخطبا وذلك ان عرا قال لابي موسى سمّ من شئت حتى انظر معك فسمى ابو موسى ابن عر ثم قال لعمرو قد سميت انا فسمّ انت قال نعم اسمّى لك اقوى هذه الامة علينا واشدها رأيا واعلها بالسياسة معاوية ابن ابي سغيان قال لا والله ما هو لذلك باهل قال فآتيك باخرليس هو بدونه قال ومن هو قال ابو عبد الله عرو بن العاس فلما قالها علم ابو موسى انه يلعب به فقال فعلتها لعنك الله فتسابا ولحق ابو موسى بمكة فلما انصرن ابو موسى انصرن عرو الى منزلة ولم يأت معاوية فارسل

D'autres historiens soutiennent qu'il ne se passa entre les deux arbitres que ce qui fut consigné dans le procès-verbal à savoir : l'aveu fait par Abou Mouça qu'Otmân avait été tué injustement et d'autres détails qu'on a lus ci-dessus. On prétend que ni l'un ni l'autre ne haranguèrent l'assemblée. D'après cette version, Amr aurait dit à Abou Mouça : « Désigne le candidat de ton choix, afin que nous le discutions. » Abou Mouça proposa le fils d'Omar, puis il dit à Amr : « Je viens de nommer mon candidat, à ton tour de me faire connaître le tien. - Soit, reprit Amr, je vais te proposer l'homme de cette nation qui a le plus d'empire sur nous, l'esprit le plus vigoureux, le politique le plus profond: c'est Moâwiah, fils d'Abou Sofiân. - Non, s'écria Abou Mouça, cet homme n'est pas digne du souverain pouvoir. - Eh bien, continua Amr, je vais t'en citer un autre qui ne lui est pas inférieur. - Quel est-il? » demanda Abou Mouça. « Il se nomme Abou Abd Allah Amr, fils d'el-Assi. » A ces mots, Abou Mouça comprit que son interlocuteur se moquait de lui et répondit : « Tu m'as trompé, que Dieu te

الية معاوية يدعوة فقال اتما كنت اجتك اذا كانت لى اليك حاجة فاما اذا كانت للحاجة الينا فانت احق ان تأتينا فعلم معاوية ما قد دفع البية فخمر الرأى واعمل للحيلة وامر بطعام كثير فصنع ثم دعا بخاصته وموالية واهله فقال ان سأغدو على عمرو فاذا دعوت بالطعام فدعوا موالية واهله فعال اف فيجلسوا واذا شبع رجل منهم وتام فليجلس رجل منكم مكانة فاذا خرجوا فلم يمق في البيت احد منهم فاغلقوا الباب واحذروا ان يدخل احد منهم الا ان آمركم به فدخل معاوية وعرو جالس على فراشة لم يقم عنها ولا دعاة اليها نجاء معاوية نجلس على الارض واتكا على ناحية الفراش اليها نجاء معاوية المعاوية النعراش

maudisse!» et le reste de leur entretien dégénéra en invectives.

Abou Mouça se retira et partit pour la Mecque; aussitôt après son départ, Amr retourna dans sa demeure sans se présenter chez Moàwiah. Ce dernier l'ayant mandé chez lui, Amr lui fit répondre : « J'allais chez toi lorsque j'avais besoin de toi; puisque, à ton tour, tu as besoin de mes services, il est juste que tu viennes me trouver. » Moâwiah comprit quels étaient les projets d'Amr, et, après mûres réflexions, il eut recours à un stratagème. Il fit préparer un copieux repas, puis réunit ses officiers, ses affranchis et les gens de sa maison et leur dit : « Je donnerai à déjeuner chez Amr. Lorsque je dirai de servir, laissez ses affranchis et ses serviteurs se mettre à table. A mesure que l'un d'eux aura terminé son repas et se fèvera, que l'un de vous prenne sa place. Après qu'ils seront tous sortis de la salle et qu'il n'en restera plus un seul, fermez la porte et empêchez qui que ce soit des leurs d'entrer sans ma permission. » A l'arrivée de Moâwiah, Amr était assis sur des conssins : il ne se leva pas et ne l'invita

وذلك أن عرا كان عند نفسه أنه قد ملك الامر واليه العقد يضعها فيمن يشآء وبندب الخلافة من رأى نجرى بينها كلام كثير وكان فيما قال له عرو هذا الكتاب الذي بيني وبينه عليه خاتمي وخاتمه وقد أقر بأن غثمان قتل مظلوما وأخرج عليا من هذا الامر وعرض على رجالا لم أرهم أهلا وهذا الامر ألى استخلف عليه من شئت قد أعطاني أهل الشام عهودهم ومواثيقهم نحادثه معاوية ساعة وأخرجه عما كانوا عليه وضاحكه وداعبه ثم قال يا أبا عبد الله هل من غدآء قال أما والله شيء يشبع من ترى فلا فقال معاوية يا غلام هم غداك نجيء بالطعام المستعد فوضع فقال يا أبا عبد الله ادع مواليك

pas à s'asseoir. Moàwiah s'assit par terre en s'appuyant sur le bord des coussins. Par cet acte d'arrogance, Amr montrait assez qu'il se considérait comme le maître de la situation, qu'il pouvait disposer du pouvoir en faveur de qui il voulait, et appeler au khalifat qui bon lui semblait. Après avoir parlé de choses et d'autres, Amr dit à son hôte: « Voici la pièce rédigée entre Abou Mouça et moi, et revêtue de nos cachets. Par cet écrit, il a reconnu qu'Otmân a été tué injustement et il a exclu Ali du khalifat. J'ai repoussé comme indignes les différents candidats qu'il m'a présentés. En résumé, ce soin me regarde et je nommerai qui je voudrai, car l'armée de Syrie m'a donné sa parole et a prêté serment entre mes mains. » Moàwiah causa pendant une heure, il sut détourner la conversation et dérider son interlocuteur par ses saillies, enfin il lui dit: « Y a-t-il à déjeuner chez toi? » Amr lui répondit : « S'il s'agit de rassasier tout ce monde, non. » Moàwiah appela un de ses pages et lui ordonna de servir les mets qu'il avait apportés. Quand on eut servi le repas préparé d'avance, Moâwiah dit à Amr d'inviter ses afواهلك فدعاهم ثم قال له عمرو وادع انت اصحابك قال نعم يأكل اصحابك اولا ثم يجلسوا هؤلآء بعد نجعلوا كلما قام رجل من حاشية عرو جلس موضعه رجل من حاشية معاوية حتى خرج اصحاب عرو وبقى اصحاب معاوية فقام الذى وكله بذلك فاغلق الباب فقال له عرو فعلتها فقال اى والله بينى وبينك امران فاختر ايهها شئت البيعة لى او قتلك ليس والله غيرها قال عرو فآذن لغلامى وردان حتى استشيرة وانظر رأية قال لا والله لا تراة ولا يراك الا قتيلا او على ما قلت لك قال فالوفآء اذا بطعمة مصر قال في لك ما عشت فاستوثق كل واحد منها من صاحبه واحضر معاوية لخواص من اهل الشام ومنع

franchis et les gens de sa maison. Amr les fit venir, puis il pria Moâwiah d'y inviter aussi ceux qui l'avaient accompagné. « Soit, répondit Moàwiah, mais que vos gens se mettent à table les premiers; les miens prendront leur place. A mesure qu'un homme de la suite d'Amr se retirait, un homme de la suite de Moàwiah le remplaçait; lorsque tous les serviteurs d'Amr furent partis et qu'il ne resta plus que les gens de Moâwiah, celui d'entre eux qui avait été posté à cet effet. se leva et ferma la porte. « Je suis pris! » s'écria Amr. « Oni, par Dieu, lui répondit Moàwiah, entre nous il n'y a plus que deux choses, et je t'en laisse le choix : ou tu me prêteras serment, ou tu vas mourir; choisis l'une ou l'autre. » Amr lui dit : « Laisse-moi du moins appeler mon serviteur Werdân, afin que je le consulte et lui demande conseil. - Non, par Dieu, répliqua Moàwiah, tu ne le verras pas et lui-même ne te reverra que mort ou lié par le serment en question. -Et le gâteau d'Égypte, demanda Amr, me le promets-tu alors? - L'Égypte, reprit Moâwiah, t'appartiendra ta vie durant. » Quand ils se furent engagés l'un à l'autre par serان يدخل معهم أحد من حاشية عرو فقال لها عرو قد رأيت ان ابايع معاوية ولم ار احدا اقوى على هذه الامة منه فبايعه اهل الشام وانصرن معاوية ألى اهله خليفة فلما بلغ عليا ما كان من ابى موسى وعرو قال انى كنت تقدمت اليكم في هذه للكومة ونهيتكم عنها فابيتم الا عصياني فكيف رأيتم عاقبة امركم اذ ابيتم على والله انى لاعرف من جلكم على خلافي والترك لامرى ولواشاء اخذه لفعلت ولكن الله من ورآئم يريد بذلك الاشعث بن قيس والله اعلم وكنت فيا امرت كما قال ابوهيش

امرتهُمُ امرى بمنعرج اللَّوى فلم يستبينوا الرشد الا شكى الغد

ment, Moâwiah appela les officiers de l'armée de Syrie, sans permettre à la suite d'Amr d'entrer avec eux. Amr, s'adressant aux nouveaux venus, leur dit : « J'ai cru devoir prêter serment à Moâwiah, parce que je ne connais pas d'homme plus capable que lui de gouverner notre nation. » Moâwiah reçut alors le serment des troupes de Syrie et revint auprès des siens avec le titre de khalife.

Ali, apprenant ce qui s'était passé entre Abou Mouça et Anır, dit à ses partisans : «Je vous avais prévenus des suites de cet arbitrage et j'avais raison de vous l'interdire; mais vous teniez à faire de l'opposition. Que pensez-vous de l'avenir qui vous attend, depuis que vous m'avez rejeté? Par Dieu, je connais celui qui vous a poussés à la révolte et à la défection, et, si je voulais, il me serait aisé de le punir. Mais (le châtiment de) Dieu est derrière lui. » Il désignait sans doute par ces paroles Achât, fils de Kaïs. «En vous dictant mes volontés, continua Ali, je pouvais m'appliquer ce vers d'Abou Heïtem :

Je leur ai fait connaître mes ordres sur le penchant du mont Liwa; mais ils n'ont distingué leur route qu'aux premières lucurs du lendemain. من دعا الى هذه الحكومة فاقتلوه قتله الله ولوكان تحت عامتى هذه الا ان هذين الرجلين الحاكمين الذين اخترتموها قد تركا حكم الله وحكا بهوى انفسها بغير حجة ولا حق معرون فاساتا ما احيا القرآن واختلف في حكمها كلامهما ولم يرشدها الله تعالى ولم يوفقها فبرى الله تعالى منهما ورسوله وصالح المؤمنين فتهيّأوا للجهاد واستعدوا للسبر واصحوا في عسكركم ان شآء الله قال المسعودي وقد اختلف الفرق من اهل ملتنا في الحكين وقالوا في ذلك اقاويل كثيرة قد اتينا على ما ذهبوا اليه وما قاله كل فريق منهم وما ايد به قوله من الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم من فرق هذه الامة في كتابنا في المقالات في اصول الديانات وذكرنا في كتابنا في

« Que Dieu damne celui qui a poussé à cet arbitrage! tuez-le lors même que sa tête s'abriterait sous mon propre turban. Ces deux hommes, ces deux arbitres choisis par vous, ont méconnu la loi de Dieu, pour ne juger que d'après leurs passions, sans argumentation et en dehors du droit manifeste. Ils ont étouffé ce que le Koran avait ranimé, et rendu la vie à ce que le Koran avait détruit. L'expression de leur jugement est pleine de contradictions. Dieu ne les a pas guidés ni éclairés de sa grâce. Qu'ils soient excommuniés par le Très-Haut, par son apôtre et par tout bon musulman! Et maintenant armez-vous pour la guerre sainte, préparez-vous à partir et retournez au camp avec la permission de Dieu.»

Nos sectes religieuses sont partagées sur le compte des deux arbitres. Dans notre ouvrage intitulé, Discours sur les principes des croyances, nous avons recueilli les opinions, les différents systèmes et les arguments sur lesquels s'appuient, en ce qui concerne cette question, les sectes nées dans le sein de l'islam, comme les Kharidjites, les Mòtazales, les

احبار الزمان قول على في مواقعة وخطبة وما تاله في ذلك وما أكرة عليه وتأنيبه لهم بعد للكومة وما تقدم للكومة من تحذيرة اياهم منها حين للوا في تحكيم إلى موسى وجرو الا وان القوم قد اختاروا لانفسهم اقرب الناس مما يجبون فاخترت لانفسكم اقرب الناس مما تكرهون اتما عهدكم بعبد الله بن قيس بالامس وهو يقول الا انها فتنة فقطعوا فيها اوتاركم وكسروا قسيكم فان يك صادقا فقد اخطا في سيرة غير مستكرة عليه وان يك كاذبا فقد لرمته التهمة وهذا كلام الى موسى في تخذيك الناس وحضهم على للجلوس وتثبيطهم عن امير المؤمنين على في حروبة ومسيرة الى الجمل وغيرة ثم قال رضة المير المؤمنين على في حروبة ومسيرة الى الحمل وغيرة ثم قال رضة

Chiites et d'autres écoles. En outre, on trouvera dans nos Annales historiques les discours tenus par Ali en diverses circonstances, ses harangues, son opinion sur l'arbitrage et la répugnance qu'il manifesta à cet égard; les reproches qu'il adressa aux musulmans après la conférence des arbitres; et par quel langage, avant cet événement, il chercha à dissuader ceux qui insistaient en faveur d'Abou Mouça et d'Amr. C'est alors qu'il lenr dit : « Les hommes choisissent ordinairement ceux qui sont le plus étroitement liés à leurs intérêts; vous, au contraire, vous avez élu ceux qui sont le plus intimement liés avec vos ennemis. Rappelez-vous pourtant ce qu'Abd Allah, fils de Kaïs, disait hier: « La « guerre d'Ali est une insurrection. Détendez vos cordes et « brisez vos arcs; car, s'il est de bonne foi, il s'engage dans « une fausse route sans y être forcé; s'il ment, de lourdes « charges pèsent sur lui. » Tel fut en effet le langage tenu par Abou Mouça, lorsqu'il voulut rendre Ali impopulaire, maintenir ses partisans dans l'inaction et les séparer du khalife dans ses différentes expéditions, telles que la bataille في بعض مقاماته في معاتبته لقريش وقد بلغه عن اناس منهم عن قعد عن بيعته ونافق في خلافته كلام كثير وقال على قد زعت قريش ان ابن ابي طالب شجاع ولكن لا علم له بالحروب تربت ايديهم وهل فيهم اشد مراسا لها مني لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين وها انا قد اتيت على نيف وستين ولكن لا رأى لمن لا يطاع (۱) قال المسعودي وقد تقدم ذكرنا لجل من اخبار الجمل والصفين ولككين فلنذكر الآن جوامع من اخبارهم يوم النهروان ونعقب ذلك بذكر مقتله رضه وان كنا قد اتينا على مبسوط سائر ما تقدم لنا في هذا ألكتاب وما تأخر فيما سلف من كتبنا

du Chameau et d'autres encore. Dans une de ses Séances, Ali se plaint en ces termes, de plusieurs koreïchites, que de nombreux rapports lui dénonçaient comme refusant le serment de fidélité et combattant son autorité par des manœuvres déloyales : « Les koreïchites prétendent que le fils d'Abou Talib est brave, mais qu'il ne sait pas faire la guerre. Malheur à eux! (littéralement : que leurs mains soient remplies de terre). Y a-t-il un seul d'entre eux qui ait conduit la guerre avec plus de vigueur que moi? Je n'avais pas encore vingt ans, que j'étais vieux dans le métier des armes et voici que j'ai dépassé la soixantaine; mais un chef perd son discernement en perdant son autorité. »

Après ce rapide résumé des guerres du Chameau et de Siffin et de la conférence des arbitres, nous allons donner quelques renseignements sommaires sur la journée de Nehrewân, après lesquels nous présenterons le récit du meurtre d'Ali. Au surplus tout ce qu'on vient de lire et ce qui va suivre a été développé dans nos ouvrages précédents.

## الباب الثانى والثانون في الله وما لحق في حربه رضى الله عنه مع اهل النهروان وما لحق بهذا الباب من مقتل محد بن الى بكر والاشتر النحى وغير ذلك

واجمعت للخوارج فبايعوا عبد الله بن وهب الراسبي وهم في اربعة الان فلحقوا بالمداين فقتلوا عبد الله بن حباب عامل على عليها ذبحوة ذبحا وبقروا بطن امراته وكانت حاملا وتتلوا غيرها من اللهسآء وقد كان على انفصل من الكوفة في خس وسنين الغا من اهلها واتاة من البصرة من قبل ابن عباس وكان عامله عليها ثلاثة الان فيهم الاحنف بن قييس

## CHAPITRE LXXXII.

EAPÉDITION D'ALI CONTRE LES RÉVOLTÉS DE NEIREWÂN; MORT DE MOHAMMED, FILS D'ABOU BEKR; MORT D'ACHTER EN-NAKHÂYI, AVEC D'AUTRES DÉTAILS QUI SE RATTACHENT À CE SÚJET.

Les Kharidjites, au nombre de quatre mille, se réunirent sous les ordres d'Abd Allah, fils de Wehb er-Raçibi, auquel ils prêtèrent serment. Arrivés à Médaïn (Ctésiphon), ils égorgèrent et coupèrent en morceaux Abd Allah, fils de Houbab, gouverneur de cette ville au nom d'Ali. Ils fendirent le ventre de sa femme, qui était grosse, et massacrèrent plusieurs autres femmes. Ali, sortant de Koufah avec soixante-cinq mille hommes levés dans cette ville, reçut d'Ibn Abbas, son lieutenant à Basrah, un renfort de trois mille hommes sous les ordres d'el-Ahnef, fils de Kaïs et de Haritah, fils de Kodamah es-Saadi (an 38 de l'hégire). Il

وحارثة بن قدامة السعدى وذلك في سنة تمان وتلاتين فنزل على الانبار فالتامت اليه العساكر فخطب الناس وحثهم على الجهاد وقال سيروا الى قتلة المهاجرين والانصار قدما فانه طال ما سعوا في اطفآء نور الله عز وجل وحرضوا على قتال رسول الله صلّعم ومن معه الا أن رسول الله صلّعم أمرني بقتل القاسطين وهم هؤلاء الذين سرنا اليهم والمناكثين وهم الذين فرغنا منهم والمارقين ولم نلقهم بعد فسيروا الى القاسطين فانهم أهم علينا من الخوارج سيروا الى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبّارين يتخذهم الناس أربابا ويتخذون عباد الله خولا ومالهم دولا فابوا الا أن يبدوا بالخوارج فسار على اليهم حتى اليهم والى العبدى رسولا الى النهروان فبعث اليهم بالحارث بن مرّة العبدى رسولا

s'arrêta à El-Anbar et y réunit toutes ses forces. Dans une harangue adressée à ses troupes pour les exciter à la guerre sainte il leur dit : « Marchez contre les meurtriers des Mohadjirs et des Ansars. Il y a longtemps qu'ils cherchent à étouffer la lumière du Dieu Tout-Puissant, car ils ont fomenté la révolte contre l'apôtre de Dieu et ses partisans. Or l'apôtre lui-même m'a ordonné d'exterminer les prévaricateurs: ce sont ceux-là mêmes que nous allons attaquer; les rebelles, la victoire nous en a débarrassés; et les schismatiques, nous ne les rencontrerons plus désormais. Marchons donc contre les prévaricateurs; ils sont plus à craindre que les Kharidjites. Marchons contre ceux qui veulent, en vous faisant la guerre, devenir les maîtres et les tyrans du peuple, asservir les serviteurs de Dieu et disposer de leurs biens. »

L'armée déclara qu'elle voulait attaquer d'abord les Kharidjites; en conséquence Ali marcha contre ces derniers. Arrivé à Nehrewan, il leur adressa un parlementaire, Harit, fils de Morrah el-Abdi pour les ramener dans le devoir. Ils يدعوهم الى الرجوع فقتلوة وبعثوا الى على ان تُبت من حكومتك وشهدت على نفسك بالكفر بايعناك فان ابيت فاعتزلنا حتى تختار لانفسنا اماما فانا منك برآء فبعث اليهم على ان ادفعوا الى قتلة اخوافي فاقتلهم ثم اتارككم الى ان افرغ من قتال اهل المغرب فلعل الله يقلب قلوبكم فبعثوا اليه كلنه قتلة اصحابك وكلنا مستحل لدمآئهم ومشترك في قتلهم واخبر الرسول وكان رجلاً من يهود السواد ان القوم قد عبروا نهر طرارستان وهذا النهر عليه قنطرة تعرن بقنطرة نهر طرارستان وهذا الوقت بين حلوان وبغداد من جادة خراسان فقال رضه والله ما عبروه ولا يقطعونه حتى نقتلهم

tuèrent cet envoyé et dirent à Ali: « Si tu renonces à ton autorité et si tu consesses tes erreurs, nous te prêterons serment; sinon, nous te déposerons, et, libres de toute obligation envers toi, nous ferons choix d'un imam. » Ali leur adressa ce second message: « Livrez-moi les meurtriers de mes frères, afin que je les punisse de mort et je vous accorderai une trêve jusqu'à ce que j'aie sini de combattre les révoltés de l'Occident. Peut-être, pendant ce temps, Dieu touchera-t-il vos cœurs. » Les Kharidjites lui répondirent : « Nous sommes tous les meurtriers de tes compagnons d'armes, nous avons tous participé à ce meurtre et nous en acceptons la solidarité. » Le messager, qui était un juif établi dans le Sawad, annonça que les rebelles avaient passé le fleuve (canal) Tararistân. Sur ce fleuve s'élève encore aujourd'hui un pont nommé pont de Tararistân; il est situé entre Houlwân et Bagdad, sur la route du Khoraçân. En apprenant cette nouvelle, Ali s'écria: « Non ils ne l'ont point passé et ne le passeront pas; avant qu'ils y arrivent, nous les aurons détruits à Romeïlah. » De tout côté cependant بالرُميْلة دونه ثم تواترت عليه الاخبار بقطعهم لهذا النهر وعبورهم على هذا الجسر وهو يأبي ذلك ويحلف انهم لم يعبروه وان مصارعهم دونه ثم قال رضة سيروا الى القوم فوالله لا يغلت منهم الا عشرة ولا يقتل منكم عشرة وسار على فاشرن عليهم وقد عسكروا بالموضع المعرون بالرميلة على حسب ما قال لاصحابه فلما اشرن عليهم قال الله أكبر صدق الله ورسوله صلّعهم فتصاتى القوم ووقف عليهم بنغسه ودعاهم الى الرجوع والتوبة فابوا ورموا اصحابه فقيل له قد رمونا فقال كفوا فكرروا عليه القول ثلاتا وهو يأمرهم بالكف حتى الى برجل قتيبل متشحط بدمه فقال على رضه الله أكبر الآن حل قتالهم احها على بدمه فقال على رضه الله أكبر الآن حل قتالهم احها على المدمة فقال على رضه الله أكبر الآن حل قتالهم احها على المدمة فقال على رضه الله أكبر الآن حل قتالهم احها على المدمة فقال على رضه الله أكبر الآن حل قتالهم احها على المدمة المدمة المدمة الله أكبر الآن حل قتالهم احها على المدمة المدمة المدمة الله أكبر الآن حل قتالهم احها على المدمة المدمة المدمة الله المدمة المدمة المدمة المدمة المدمة المدمة المدمة المدمة المدمة الله المدمة الله المدمة المدمة المدمة الله المدمة المدمة الله المدمة المدمة المدمة الله المدمة الله المدمة الله المدمة الله المدمة الله المدمة المدمة الله المدمة الله المدمة المدم

il recevait des informations confirmant le passage de l'ennemi sur le pont en question; mais, refusant d'y croire, il affirmait par serment qu'ils ne pourraient traverser le fleuve et qu'ils périraient avant d'y parvenir. « Marchez, disait-il à ses troupes, marchez contre l'ennemi; dix des leurs seulement échapperont à la mort et vos pertes n'atteindront pas même à ce nombre. » L'armée s'avança et trouva l'ennemi campé à Romeïlah, ainsi qu'Ali l'avait annoncé à ses compagnons. Lorsqu'il fut en vue des rebelles, Ali s'écria: « Dieu est grand! Dieu et son Prophète ont dit vrai! » Se présentant lui-même devant l'armée des rebelles rangée en bataille, il chercha à les ramener dans le devoir et à leur inspirer le repentir; mais ils répondirent par des refus et assaillirent ses compagnons d'une volée de flèches. Ali, informé que les révoltés avaient pris l'offensive, donna l'ordre de ne pas répondre à leur attaque. Trois fois ses compagnons vinrent l'avertir et trois sois il répéta la même désense; enfin on lui apporta le cadavre d'un soldat tout souillé de sang. « Dieu est grand! dit-il alors, il nous est permis de combattre;

الغوم نحمل رجل من الخوارج على اصحاب على نجرح فيهم وجعل يغشى كل ناحية ويقول

اضربهم ولو ارى عليًّا البسته ابيض مسرفيًّا فخرج البه على وهو يقول

يا ايهذا المبتنى عليّا انى اراك جاهلاً شقيّا قد كنت عن لقآئه غنيًا همّ نابرز هاهنا اليّا

وچل علیه علی فقتله ثم خرج منهم اخر نحمل علی الناس فقتل فیهم وجعل یکر علیهم وهو یقول

اضربهم ولو أرى ابا للسن ذاك الذى لهذة الدنيا ركن (١) فضرج البه على وهو يقول

marchons!» Un Kharidjite se précipita sur les soldats d'Ali, en blessa plusieurs et parcourut le champ de bataille en disant:

Je les frapperai, et si je vois Ali, je lui taillerai un vêtement avec mon sabre masrefite.

Ali marcha droit à lui en lui répondant par ces vers :

O toi qui provoques Ali, tu me parais ignorant et misérable. Tu pouvais bien te passer de le défier. Allons, viens ici et attaque moi!

Puis il fondit sur lui et le tua. Un autre Kharidjite avait déjà massacré plusieurs Alides, et il chargeait en chantant:

Je les frapperai, et si je vois le père de Haçan (Ali), cet homme sur lequel le monde s'appuie.....

Ali marcha à sa rencontre en disant :

يا ايّهذا المبتنى ابا حسن اليك نانظر ايّنا يلقى الغبي

چل علية وشكة بالرمج وترك الرمج فيه فانصرن على وهو يغول لقد رأيت ابا للحسن فرأيت ما تكرة وجل ابو ايوب الانصارى على زيد بن حصن فقتلة وتُتبل عبد الله بن وهب الراسبى قتلة هانى بن خاطب الازدى وزياد بن حفصة وتُتل حرقوس بن زهير السعدى وكان جملة من قتل من اعتباب على رضه تسعة ولم يغلت من الخوارج الاعشرة وأتي على القوم وهم اربعة الان فيهم المخدّج الا من ذكرنا من هؤلاء العشرة وامر على بطلب المخدج فطلهوة فلم يقدروا علية فقام على وعلية اثر الخزن لفقد المخدج فانتهى الى قتلى

O toi qui provoques le père de Haçan, défends-toi, et vois qui de nous deux sera déçu dans son attente.

Et, se jetant sur lui, il le perça de sa lance avec une telle impétuosité que le fer resta dans la plaie. Ali s'éloigna en lui disant : « Eh bien, tu as vu le père de Haçan et tu as rencontré ce que tu redoutais. » Abou Eyoub el-Ansari lutta contre Zeid, fils de Hisn et le tua. Abd Allah, fils de Wehb er-Raçibi, tomba sous les coups de Hani, fils de Khatib el-Azdi et de Ziad, fils de Hafsah; Horkous, fils de Zoheir es-Saadi, eut le même sort. Dans cette bataille les Alides ne perdirent que neuf des leurs, tandis que les Kharidjites, au nombre de quatre mille, furent exterminés, à l'exception de dix hommes seulement. El-Mokhdadj ayant péri avec le reste des Kharidjites, Ali fit chercher son corps. Comme on ne pouvait le trouver, Ali, à qui sa mort causait la plus vive douleur, voulut le chercher lui-même. Passant devant un moncean de cadavres entassés les uns sur les autres, il le fit fouiller en tous sens, et découvrit enfin le corps de Mokhبعضهم فوق بعض فقال افرجوا يمينا وشمالا واستخرجوه فقال على الله أكبر ما كذب على محد صلّعم واند لنساقيص البيد ليس فيها عظم طرفها حكة مثل ثدى المراة عليها خس شعرات او سبع رؤسها معقفة (۱) ثم قال ايتوني به فنظر الى عضدة فاذا لحم مجتمع على منكبه كثدى المراة عليه شعرات سود اذا مدّت المحمة امتدّت حتى تحاذى بيطن يبدة الاخرى ثم تترك فتعود الى منكبه فثنى رحله ونول وخر ساجدا لله تعلى ثم ركب ومر بهم وهم صرى وقال لقد صرعكم من غرّكم قيل ومن غرّهم قال الشيطان وانفس السوء فقال اصحابه فقد قطع الله دابرهم الى اخر الدهر فقال كلا والذى

dadj. « Dieu est grand! s'écria Ali; le Prophète a dit la vérité: cet homme n'avait pas de mains et son bras était terminé par une excroissance de chair semblable au sein d'une femme et revêtue de cinq ou six poils entrelacés. » Il se fit apporter le corps pour le mieux examiner, et trouva à la place de l'avant-bras une excroissance de chair, au-dessous du coude, ayant la forme d'une mamelle et couverte de poils noirs; lorsqu'on tirait cette chair, elle s'allongeait jusqu'à toucher le creux de l'autre main; quand on la laissait aller, elle reprenait sa première forme sous l'épaule. Ali s'éloigna, mit pied à terre en gémissant, et, se prosternant, il invoqua le Dieu très-haut. Ensuite il remonta en selle, et, parcourant le champ de bataille couvert des corps des Kharidjites, il dit: « Celui qui vous a séduits vous a vaincus. » — « Qui donc les a séduits? » lui demanda-t-on. — « Satan et leurs passions mauvaises, » répondit-il. Comme ses compagnons lui représentaient que le parti des rebelles venait d'être écrasé par Dieu et anéanti pour toujours. « Non , ajouta Ali, par Celui qui tient ma vie entre ses mains, les rebelles sont

نفسى بيدة وانهم لنى اصلاب الرجال وارحام النسآء لا تخرج خارجة بين خارجة الا خرجت بعدها مثلها حتى تخرج خارجة بين الغرات ودجلة مع رجل يقال له الاشمط يخرج اليه رجل من اهل البيت فيقتله فلا تخرج بعدها خارجة الى يوم القيهة وجمع على ما كان في عسكر الخوارج فقسم السلاح والدواب بين المسلمين ورد المتاع والعبيد والامآء على اهاليهم تم خطب الناس فقال ان الله قد احسن اليكم واعز نصركم فتوجهوا من فوركم هذا الى عدوكم فقالوا يا امير المؤمنين لقد كلت سيوفنا ونغذت نبالنا ونصلت اسنة رساحنا فدعنا نستعد باحسن عدتنا وكان الذي كلمة بهذا الاشعث بن قيدس

maintenant dans les reins de leurs pères et le sein de leurs mères. Toute révolte sera suivie d'une autre révolte semblable jusqu'à la dernière, qui éclatera entre l'Euphrate et le Tigre. Son chef, qui se nommera el-Achmat (le grisonnant), sera combattu et tué par un homme de notre famille, et, à dater de ce moment, il n'y aura plus de révolte, jusqu'au jour de la résurrection.

Ali réunit le butin pris dans le camp des Kharidjites; il distribua aux musulmans les armes et les chevaux, et rendit le reste des hiens, ainsi que les esclaves des deux sexes, aux familles des vaincus. S'adressant ensuite à ses soldats, il leur dit: « Dieu vous a favorisés; il a exalté votre victoire; marchez maintenant, sans perdre de temps, et combattez vos ennemis. » On lui répondit: « Émir des croyants, nos sabres sont émoussés, nos carquois vides, nos lances n'ont plus de fer; donnez-nous le temps de nous équiper de notre mieux. » Ce fut el-Achât, fils de Kaïs, qui lui tint ce langage. Forcé de s'arrêter à Nokhaïlah, Ali vit bientôt ses

فعسكر على بالتُحَيلة (1) نجعل اصحابه يتسللون ويلحقون باوطانهم فلم يبق منهم الا نفر يسير ومضى للحارث بن راشد الناج في ثلاثماية من الناس فارتدوا الى دين النصرانية وهم من ولد سامة بن لوى بن غالب من ولد اسمعيل عند انفسهم وقد الى ذلك كثير من الناس وذكروا ان سامة بن لوى ما اعقب وقد حكى عن على فيهم ما قد ذكرناه في كتابنا في اخبار الزمان ولست تكاد ترى ساميا الا متحرفا عن على من ذلك ما ظهر من على بن للجهم الشاعر السامى من النصب والانحران وقد اتينا على لمع شعرة واخبارة في الكتاب الاوسط ولقد بلغ من الحرافة ونصبة العداوة لعلى رضة انه كان يلعن اباه

soldats l'abandonner et regagner leurs foyers, de sorte qu'il ne resta plus auprès de lui qu'une poignée d'hommes. El-Harit, fils de Rachid en-Nadji, et ses trois cents soldats le quittèrent aussi et se firent chrétiens. Ils prétendaient descendre de Samah, fils de Lowayi, fils de Galib, de la famille d'Ismail; mais un grand nombre de généalogistes leur refusent cette origine, en se fondant sur ce que Samah, fils de Lowayi, mourut sans postérité. C'est à ces apostats que s'applique cette parole d'Ali, déjà citée dans nos Annales historiques : « Il est difficile de trouver un fils de Samah qui n'ait pas trahi la cause d'Ali. » Un poëte de la même famille, Ali, fils de Djehm, sur l'histoire et les poésies duquel nous avons donné quelques détails dans notre Histoire moyenne, se signala entre tous par l'éloignement et la haine qu'il témoignait à l'égard d'Ali. Ce sentiment d'hostilité était si violent chez lui qu'on l'entendit maudire son père, et comme on lui demandait en quoi celui-ci avait mérité sa réprobation, il répondit : « Parce qu'il m'a nommé Ali. »

فسئل عن ذلك وبما استحق اللعن فقال بتسميته اياى عليها فسرح اليهم على معقل بن قيس الرياق فقتل للحارث ومن معه من المرتدين بسيف البحر وسبا عيالهم وذراريهم وذلك بساحل البحرين ونزل معقل بن قيس بعض كور الاهواز بسبى القوم وكان هناك مصقلة بن هبيرة الشيباني عاملا لعلى فصاح به النسوة امنى علينا ناشتراهم بثلثاية الف درهم واعتقهم وأدى من المال مأتي الف وهرب الى معاوية وتال على قيم الله مصقلة فعل فعل السيد وفر فرار العبيد لو اتام اخذنا ما قدرنا على اخذة ولو عسر انظرناه وان عجر لم أخذة بشيء وانغذ العتق وفي ذلك يقول مصقلة من ابيات

Par l'ordre d'Ali, Màkil, fils de Kaïs er-Riahi, se mit à la poursuite d'el-Harit et des apostats qu'il commandait; il les extermina au bord de la mer sur le littoral du Bahrein, et fit prisonniers leurs enfants et leurs femmes. De là, Mâkil, fils de Kaïs, se rendit avec ses captifs dans un district de l'Ahwaz gouverné au nom d'Ali, par Maskalah, fils de Hobeïrah Cheïbani. Cédant aux sollicitations des captives, Maskalah les racheta au prix de trois cent mille dirhems et leur rendit la liberté; mais, sur cette somme, il ne paya que deux cent mille dirhems et se réfugia auprès de Moâwiah. Ali en fut informé et dit : « Que Dieu réprouve Maskalah, il a agi comme un noble maître et s'est enfui comme un esclave! S'il était demenré, nous aurions touche sur la rançon ce que nous aurions pu, lui accordant un délai s'il était gêné et lui abandonnant la somme entière s'il était dans la détresse. » Quoi qu'il en soit, Ali valida le rachat des captives. Maskalah a rappelé lui-même cette aventure dans ces vers :

تركتُ نسآ للى بكربن وائل واعتقتُ سبيا من لُوَى بن غالب ونارقتُ خير الناس بعبد عمد المال قاليال لا محالةً داهب

وفي ذلك يقول الاخر

ومصقلة الذي قد باع بيعا ربيحا يوم ناجية بن سامة

ولمصغلة افعال اتاها وحيل علها قد ذكرناها وما قال في ذلك من الشعر في الكتاب الاوسط وعلى بن محد بن جعفر الذي يقول فيمن انتهى الى سامة بن لوى

## وسامةُ منسًا فاما بنوة فأمرهُمُ عندنا مظلمُ

J'ai laissé libres les femmes de la tribu de Bekr ben Wail, et affranchi les prisonniers issus de Lowayi, fils de Galib.

Mais j'ai abandonné le meilleur des hommes après Mohammed, pour une faible somme qui devait être bientôt dissipée.

### Un autre poëte a dit dans le même sens:

Maskalah, cet homme qui a fait une vente lucrative, le jour. des prisonniers de Nadji issus de Samah.

Dans notre Histoire moyenne nous avons rapporté les aventures et les stratagèmes de Maskalah, et nous avons cité les vers où il raconte ces circonstances de sa vie. Ali, fils de Mohammed, fils de Djåfar, dans une pièce de vers contre ceux qui rattachaient leur origine à Samah, fils de Lowayi, a dit:

Samah fut un des nôtres; mais quant à sa postérité, son origine est obscure à nos yeux.

اناس أتبونا بانسابسهم خُرافة مضطِع محلمُ وقلنا لهم مثل قول الوصى وكل اتاويسله مُحكَمُ اذا ما سئلت فلم تندر ما تقول فقل ربنا اعلمُ

وفي سنة ثمان وثلاثين وجه معاوية عمرا بن العاس الى مصر في اربعة الان ومعه معاوية بن حديج وابو الاعور السهكى واستعمل عمرو عليها حياته واونا له بما تقدم من ضمانه فالتقواهم ومحد بن ابي بكر وكان عامل على عليها بالموضع المعروف بالمستاة فاقتتلوا فانهرم شهد لاسلام اصحابه اياه وتركهم وصار الى موضع بمصر فاختفى فيه فاحيط بالدار فخرج اليهم محد فهن معه من اصحابه فقاتلهم حتى قتل فأخذه

A ceux qui nous présentent une généalogie mensongère, tortueuse, chimérique,

Nous opposons cette parole du Waçi (Ali) dont toutes les sentences sont inébranlables :

Si tu ignores ce que l'on te demande, réponds : Dieu le sait.

L'an trente-huit de l'hégire, Moâwiah envoya en Égypte Amr, fils d'el-Assi, avec quatre mille hommes; Moâwiah, fils de Hodaïdj, et Abou'l-Awar es-Soulami l'accompagnaient. Amr conserva le gouvernement de cette province, sa vie durant, conformément à la promesse que Moâwiah lui avait faite précédemment. Mohammed, fils d'Abou Bekr, agent d'Ali dans ce pays, rencontra les partisans de Moâwiah près d'un lieu nommé Mosannat. On en vint.anx mains; Mohammed, trahi et abandonné par ses soldats, prit la fuite et se cacha dans une autre localité de l'Égypte. Cerné dans sa retraite, il fit une sortie avec les compagnons qui lui étaient restés fidèles, et périt les armes à la main. Son

معاوية بن حديج وعرو بن العاص وغيرها مجعلوة في جلد چار وضرموة بالنار وذلك في موضع بمصريقال للا كوم شريك وقيل انه فعل به ذلك وبه شيء من للياة وبلغ ذلك معاوية فقال فاظهر الغم و والسرور وبلغ عليا قتل مجد وسرور معاوية فقال جزعنا عليه على قدر سرورهم فيا جرعت على هالك منذ دخلت هذه للحروب مثل جزى عليه كان لى ربيبا وكنت اعدة ولدا وكان بي برا وكان ابن الى فقل مثل هذا للحن وعند الله حسبته ووتى الاشتر مصر وانفذه اليها في جيش فلا بلغ ذلك معاوية دس الى دهقان كان بالعريش فارغبه وقال اترك خراجك عشرين سنة واحتل بالسم للاشتر في طعامه اترك خراجك عشرين سنة واحتل بالسم للاشتر في طعامه

corps, tombé au pouvoir de Moâwiah, fils de Hodaïdj, d'Amr, fils d'el-Assi, et des autres partisans de Moâwiah, fut ensermé dans la peau d'un âne et jeté au feu. Ce honteux traitement lui fut infligé à Kaum-Chérik, et l'on ajoute que Mohammed respirait encore. Au reçu de cette nouvelle, Moâwiah témoigna la joie la plus vive. Ali, informé de la mort de Mohammed et de la satisfaction qu'elle inspirait à Moâwiah, s'écria: « Ce meurtre m'afflige autant qu'il les réjouit. Jamais, depuis le début de ces guerres, trépas ne m'a plus douloureusement affecté. Mohammed avait grandi auprès de moi; fils de mon frère, il était à mes yeux comme mon enfant et il m'était tout dévoué. Il est dissicile d'être plus cruellement frappé. Je recommande son âme à Dieu. » Puis il donna l'Égypte à Achter et l'y envoya avec une armée. Dès que Moâwiah en sut instruit, il sit avertir secrètement le dihkân d'el-Arich, et le gagna à sa cause en lui promettant le dégrèvement de l'impôt pendant vingt ans, s'il consentait à empoisonner Achter dans un repas. Lorsque

فلما نزل الاشتر العريش سأل الدهقان اى الطعام والشراب احب اليم قيل له العسل فاهدى اليم عسلا وقال هو من امرة وشأنه ووصفه له وكان الاشتر صائما فتناول منه شربة فيا استقرت في جوفه حتى تلف واتى من كان معم على الدهقان ومن معم وقيل كان ذلك بالقلزم والاول أثبت فبلغ ذلك عليا فقال لليدين وللفم وبلغ ذلك معاوية فقال ان لله جنودا في العسل وقبض على اصحابه في هذه السنة ثلث رزق على حسب ما كان يجل اليم من المال من المال من المالة شم ورد عليه مال من اصبهان نخطب الناس وقال اعدوا الى عطآء رابع فوالله ما انا لكم بخازن وكان في عطايه اسوة للناس يأخذ كا يأخذ الواحد

Achter fut arrivé à el-Arich, le dihkân s'informa des mets et des boissons qu'il préférait, et apprenant qu'il aimait le miel, il lui en offrit en lui faisant un grand éloge de sa qualité et de son goût exquis. Achter, qui jeûnait ce jour-là, le fit préparer en breuvage. A peine en eut-il avalé une gorgée qu'il expira. Ses compagnons firent périr le dihkân et sa suite. On a prétendu que cet événement eut lieu à Kolzoum, mais il est plus probable que ce fut à el-Arich. Ali en fut informé et dit : « Ses mains et sa bouche (l'ont tué). » Moâwiah reçut cette nouvelle en disant : « Dieu a des armées même dans le miel. »

Cette même année, Ali accorda trois gratifications à ses troupes avec les subsides que ses agents lui firent passer. Ayant reçu de nouvelles sommes d'Ispahân, il appela ses soldats et leur dit: « Préparez-vous à recevoir une quatrième gratification; mais, par Dien, je ne suis pas votre trésorier. » Il ne s'adjugea, dans la distribution générale, qu'une part égale à celle d'un simple soldat.

منهم ولمريكن بين على ومعاوية من الحرب الا ما وصغنا من صغين وكان معاوية في بقية ايام على يبعث سرايا تغيير وكذلك على كان يبعث من يجنع سرايا معاوية من اذية الناس وقد اتينا على ذكر السرايا والغارات فيها سلف من كتبنا قال المسعودي وقد تكلم طوائف من الناس محن سلف وخلف من اهل الارآء من الخوارج وغيرهم في فعل على يوم الجمل وصفيين وتباين حكم فيها من قتله من اهل صفيين مقبلين ومدبرين واجهازة على جرح ومن التي سلاحة او دخل دارة كان آمنا وما اجابهم على جريج ومن التي سلاحة او دخل دارة كان آمنا وما اجابهم به شيعة على في هذين اليوميين لاختلان حكمها وهو ان

La guerre de Siffin, que nous avons racontée ci-dessus, est la seule qui éclata entre Ali et Moâwiah. Ce dernier, jusqu'à la mort d'Ali, se borna à faire ravager le pays par des corps expéditionnaires. Ali, de son côté, envoya des troupes pour protéger les habitants contre les déprédations de l'armée de Moâwiah. Nous avons parlé de ces expéditions dans.

nos ouvrages précédents.

Les docteurs anciens et modernes parmi les Kharidjites et d'autres sectes ont critiqué la conduite d'Ali à la journée du Chameau, ainsi qu'à Siffin, et signalé la contradiction qui règne dans ses ordres durant ces deux guerres. A Siffin, ils le montrent exterminant ceux qui résistent et ceux qui fuient, et achevant les blessés; à la journée du Chameau, au contraire, il épargne les fuyards, laisse la vie aux blessés, à ceux qui jetaient leur armes ou rentraient dans leurs demeures, et leur accorde l'amân. Pour disculper Ali de cette contradiction apparente dans ses ordres durant ces deux guerres, les Chiites répondent: « A la bataille du Chameau,

اصحاب الجمل لما انكشفوا لمريكن لهم فئة يرجعون اليها واتما رجع القوم الى منازلهم غير محاربين ولا منابذين لامام ولا لامامته مخالفين فرضوا بالكف عنهم وكان الحكم بينهم رفع السيف اذ لم يطلبوا عليه اعوانا واهل صقين كانوا يرجعون الى فئة مستعدّة وامام منتصب بجع لهم السلاح ويسنى لهم الاعطية ويقيم لهم الانزال ويجبر كسرهم ويجل راجلهم ويردهم فيرجعون الى الحرب وهم الى امامته منقادون ولرأيه متبعون ولغيرة مخالفون ولامامته تاركون ولحقد جاحدون وبانه يطلب ما ليس له قابلون فاختلف حكم اليومين لما وصفنا وتباين حكمها لما ذكرنا ولكل فريقين من السائل والمجيب كلام يطول

les adversaires d'Ali, après leur défaite, n'avaient plus de centre autour duquel ils pouvaient se rallier; ils retournèrent chez eux abandonnant la lutte, renoncant à tout acte hostile contre Ali et sa qualité d'imam, et acceptant l'amnistie : il était donc juste qu'ils sussent épargnés, puisqu'ils ne cherchaient pas d'auxiliaires contre le vainqueur. Mais, après Siffin, les rebelles se réunirent à des troupes préparées au combat sous les ordres d'un imam choisi par eux, qui leur distribua des armes, leur assigna une solde, leur prépara des logements, répara leurs pertes, guida leur marche et les mit en état de recommencer la guerre. Soumis à cet imam et exécutant ses volontés, ils résistèrent à Ali, nièrent sa qualité d'imam et contestèrent ses droits en réclamant contre ses prétentions illégitimes. Ce que nous venons de dire explique sa conduite et les différences qui distinguent ses actes dans ces deux guerres. Les objections des uns et les réponses de leurs adversaires sont fort développées et nous entraıneraient trop loin. Mais on en trouذكرة ويتسع شرحة وقد اتينا على استيفآئه وما ذكرة كل فريق منهم فيها سلف من كتبنا فاغنى ذلك عن اعادته والله ولى التوفيق ،

# الباب الثالث والثمانون ذكر مقتل امير المؤمنين على بن ابي طالب رضّه

وفي سنة اربعين اجتمع بمكة جهاعة من الخوارج فتذاكروا الناس ما هم فيه من الحرب والفتنة فتعاهد ثلاثة منهم على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص وتواعدوا واتفقوا ان لا ينكص رجل منهم عن صاحبة الذي يتوجة حتى يقتله او يُقتَل دونة وهم عبد الرجن بن ملجم وكان من تجيب وكان عدادهم

vera le détail, avec l'exposé des arguments de chacune des deux sectes, dans nos ouvrages d'une date plus ancienne; nous n'avons donc plus à y revenir ici. La protection vient de Dieu.

#### CHAPITRE LXXXIII.

ASSASSINAT DU PRINCE DES CROYANTS ALI, FILS D'ABOU TALIB.

En l'année 40 de l'hégire, une troupe de Kharidjites réunis à la Mecque s'entretenaient des guerres et des désastres qui les accablaient, lorsque trois d'entre eux convinrent de tuer Ali, Moâwiah et Amr, fils d'el-Assi. Ils jurèrent d'un commun accord de ne pas abandonner la victime que chacun d'eux avait choisie, avant de l'avoir immolée, ou de périr dans cette entreprise. Le premier de ces conjurés était Abd er-Rahman, fils de Moldjem, de la famille de Toudjib. Cette famille étant comprise dans la tribu de Murad, Abd

في مراد فنسب اليهم وجبّاج بن عبد الله الصريمي ولعبه المبرك وزادويه مولى بنى العنبر فقال ابن ملجم لعنه الله انا اقتل عليا وقال البرك انا اقتل معاوية وقال زادويه انا اقتل عرا بن العامى واتعدوا ان يكون ذلك ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وقيل ليلة احدى وعشرين نخرج عبد الرحن بن ملجم لعنه الله الى على رضه فلما قدم الكوفة الى الى قطام بنت عد وكان على قد قتل اباها واخاها يوم النهروان وكانت اجهل اهل زمانها نخطبها فقالت لا اتزوجك حتى تسمح لى قال لا تسأليني شياً الا اعطيتك قالت ثلاثة الان وعبد وقينة وقتل على فقال ما المقس سألت فهو لك الا قتل على فلا اراك تدركينه فقالت بل المقس

er-Rahman portait le surnom de Muradi. Le second se nommait Haddjadj, fils d'Abd Allah es-Sarimi, surnommé Borek; le troisième, Zadaweih, affranchi des Benou'l-Anbar. Ibn Moldjem ayant déclaré qu'il voulait frapper Ali, Borek se chargea de Moâwiah, et Zadaweih d'Amr, fils d'el-Assi. La nuit du 17, ou, selon d'autres, du 21 du mois de ramadân, fut choisie pour l'exécution du crime. Abd er-Rahman, fils de Moldjem, se rendit aussitôt à Koufah, où résidait Ali; et, à peine arrivé, il se présenta chez sa propre cousine nommée Kotam, dont Ali avait tué le père et le frère à la bataille de Nebrewân. Ibn Moldjem ayant sollicité la main de cette femme, une des plus belles de son temps, elle lui dit : « Je ne t'épouserai que si tu me prouves ta générosité. - Tout ce que tu me demanderas, répondit-il, je te l'accorderai. — Je veux, continua Kotam, trois mille dirhems, un esclave, une servante et la mort d'Ali. - Tu auras ce que tu désires; mais, quant à Ali, je ne crois pas que to puisses t'en défaire. - Il me faut son sang, répliqua cette femme; si tu le répands, tu assouviras ma vengeance,

غرّته فإن اصبته شغيت نفسى ونفعك وتفعل العيش معى وأن هلكت فا عند الله خير لك من الدنيا فقال والله ما جاءي الى هذا المصر وقد كنت هاربا منه الا ذلك قد اعطيتك ما سألت وخرج من عندها وهو يقول

شلاشة الان وعبد وقيمنة وقتلى علياً بالحسام المصمّم فلا مهر اغلا من على وان غلا ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم

فلقيه رجل من اشجع يقال له شُميب بن نجدة من الخوارج فقال له هل لك في شرف الدنيا والاخرة قال وما ذاك تال تساعدني على قتل على قال الكلتك امك لقد جئت شيئًا إدّا قد عرفت بلاة في الاسلام وسابقته مع النبي عم فقال ابن ملجم

tes vœux seront en même temps réalisés et tu goûteras le bonheur dans mes bras; si tu succombes, Dieu te réserve une récompense préférable à tous les biens de ce monde. — Eh bien, s'écria alors Ibn Moldjem, la pensée qui t'inspire est la seule qui m'avait attiré dans cette ville d'où j'étais parti en fugilif. Ce que tu désires sera fait. » Et il s'éloigna en répétant ces vers:

Trois mille dirhems, un esclave, une servante et Ali expirant sous ce glaive acéré!

Une dot, si précieuse qu'elle soit, vaut-elle Ali? Une âme, si énergique qu'elle soit, vaut-elle l'âme d'Ibn Moldjem?

Il rencontra un Kharidjite de la famille d'Achdjâ, nommé Chébib, fils de Nedjdeh, et lui dit: « Veux-tu de la gloire dans ce monde et dans l'autre? » Cet homme le pressant de s'expliquer, il ajouta : « Il faut m'aider à tuer Ali. — Que ta mère pleure ta mort! s'écria Chébib, c'est un projet odieux! Je connais la constance inébranlable d'Ali et je le place audessus de tous, à côté du Prophète. — Malheureux, inter-

لعنه الله ويحك اما تعلم انه قد حكم الرجال في كتاب الله عز وجل وقتل اخواننا المسلمين فنقتله ببعض اخواننا فاقبل معه حتى دخلا على قطام وهي في المسجد الاعظم قد ضربت كلّة لها وهي معتكفة ليلة للجمعة لثلث عشرة مضت من رمضان فاعلمتها ان مجاشع بن وردان قد انتدب لقتله معها ودعت لها بحرير وعصبتها واخذوا اسيافهم وقعدوا مقابلين لباب السدة التي يخرج منها على الى المسجد وكان على يخرج كل غداة اول الاذان يوقظ الناس للصلاة وقد كان ابن ملجم لعنه الله مربالاشعث وهو في المسجد فقال له فختك الله فسمعها على دين عدى فقال قتلته يا اعور قاتلك الله وخرج على ينادى ايها الناس الصلاة الصلاة فشدّ عليه ابن ملجم واحتابه لعنهم اليها الناس الصلاة الصلاة فشدّ عليه ابن ملجم واحتابه لعنهم

rompit Ibn Moldjem, ignores-tu qu'il juge d'après le livre de Dieu, et qu'il est le meurtrier de nos frères les vrais croyants? Le sang de plusieurs de nos frères crie vengeance: Ali doit mourir. » Il conduisit son interlocuteur chez Kotam. Cette femme s'était retirée, dès la nuit du 13 ramadan. sous une tente de tissu léger dans l'enceinte même de la grande mosquée. Elle leur apprit que Modjaché, fils de Werdân, réclamait l'honneur de frapper le khalife avec eux; elle leur donna une étoffe de soie et excita leur fanatisme par ses exhortations. Ils prirent leurs épées et allèrent s'asseoir en face de la porte du vestibule par où Ali pénétrait dans la mosquée, lorsqu'il venait chaque matin, au premier appel du muezzin, réveiller les fidèles pour la prière. Ibn Moldjem rencontra dans la mosquée el-Achàt, qui lui dit: « Honte à toi devant Dieu! » Hodjr, fils d'Adi, surprit ce propos et dit à Achât : « Homme borgne, tu es l'assassin d'Ali, que Dien te maudisse! » En ce moment Ali sortait de chez lui et répétait à haute voix : « Musulmans , à la prière! à la

الله وهم يقولون للحكم لله لا لك وضربه ابن ملجم على رأسه بالسيف في قرنه واما شبيب فوقعت ضربته بعضادة الباب واما بجاشع بن وردان فهرب وقال على لا يفوتنكم الرجل فشد الغاس على ابن ملجم يرمونه بالحصى ويتناولونه ويصيحون فضرب ساقه رجل من هدان برجله وضرب المغيرة بن نوفل ابن للحرث بن عبد المطلب وجهه فصرعه واقبل به الى للسن ودخل ابن وردان بين الناس فنجا بنفسه وهرب شبيب حتى اق رحله فدخل عليه عبد الله بن نجدة وهو احد بنى ابيم فراه يفزع للحرير عن صدرة فسأله عن ذلك نخبرة خبرة فانصرن عبد الله الى رحله واقبل اليه بسيغة فضربه حتى فانصرن عبد الله الى رحله واقبل اليه بسيغة فضربه حتى

prière! » Ibn Moldjem et ses complices se précipitèrent sur lui en disant : « Le pouvoir appartient à Dieu et non à toi. » Ibn Moldjem lui porta un coup d'épée dans la tête, entre les deux yeux; l'épée de Chébib alla frapper un des jambages de la porte; le troisième conjuré Modjaché, fils de Werdân, prit la fuite. « Ne laissez pas échapper l'assassin, » murmura Ali. On se précipita sur les traces d'Ibn Moldjem, on lui jeta des pierres, on le saisit de main en main au milieu des cris et du tumulte. Un Arabe des Benou-Hamdân lui asséna un coup de pied dans la jambe; Mogaïrah, fils de Naufel, fils d'el-Harit, fils d'Abd-Mottalib, le frappa au visage, le terrassa et le conduisit ensuite en présence de Haçan. Ibn Werdân, se glissant à travers la foule, avait pu se sauver. Quant à Chébib, il prit la fuite et courut se réfugier dans sa demeure. Abd Allah, fils de Nedjdeh, son frère consanguin, y pénétra en même temps que lui. Voyant le meurtrier arracher de son sein l'étoffe de soie (que Kotam lui avait donnée), il lui demanda ce que cela signifiait; Chébib lui révéla tout. Abd Allah courut chez lui, prit son

قتله وذكر أن عليًّا لم ينم تلك الليلة وأنه لم يزل يمشى بين المباب والبجرة وهو يقول والله ماكذبتُ ولا كُذِّبتُ وانها الليلة التي وعدت فيها فلما خرج صاح بطكان للصبيان فصاح بهن بعض من في الدار فقال على ويحك دعهن فانهن نوائح وقد ذكرت طائفة من الناس أن عليًّا أوصى أبنيه للسر، وللسبي انها شركاؤه في آية التطهير وهذا قول كثير عمن ذهب الى النص ودخل الناس يسألونه فقال بعضهم يا امير المؤمنين ارأيت أن فقدناك ولا نفقدك أيبايع الناس للسب فقال ما امركم ولا انهاكم انتم ابصر ثم دى للسن وللسين وتال sabre, se jeta sur Chébib et le frappa jusqu'à ce qu'il le

laissât expirant.

On rapporte qu'Ali avait veillé toute cette nuit-là et qu'il répétait en se promenant de la porte au fond de sa chambre: « Dien sait que je n'ai jamais menti ni été taxé de mensonge : Cette nuit est bien celle où ma destinée doit s'accomplir. » Au moment où il sortait, des oies appartenant à de jeunes enfants se mirent à pousser des cris : un de ses serviteurs voulait les chasser : « Laisse-les crier, lui dit Ali, ce sont les pleureuses de mes propres sunérailles, »

Onelques personnes racontentqu'Aliannonça en mourant à ses deux fils Haçan et Huçeïn qu'il les associait à lui dans le signe de la pureté (cf. tome 1, p. 67 et suiv.). Telle est la tradition longuement commentée par ceux qui suivent l'interprétation textuelle. On interrogea Ali sur ses dernières volontés; un des assistants lui dit : « Prince des croyants, ne veux-tu pas en nous quittant nous dédommager de ta perte? Ne faut-il pas élire Haçan? — Je n'ai rien à vous ordonner ni à vous défendre, répondit Ali; vous y aviserez vous mêmes. » Puis appelant Haçan et Huçeïn il leur adressa les recommandations suivantes : « Conservez dans votre cour

اوصيكا بتقوى الله وحدة ولا تبغيا الدنيا وان بغتكا ولا تأسفا على شي ومنها قولا للنق وارجا اليتم واعينا الضعيف وكونا للظالم خصما وللظلوم عونا ولا تأخذكا في الله لومة لائم ثم نظر الى ابن للنغية فقال هل سمعت ما اوصيت به اخويك قال نعم قال اوصيك بمثله واوصيك بتوقير اخويك وتريين امرها ولا تقطعت امرا دونهما ثم قال اوصيكا به فانه صغيركما وابن ابيكا فاكرماة واعرفا حقم فقال لا رجل من القوم ألا تعهد يا امير المؤمنين قال لا ولكنى اتركهم كما تركمهم رسول تعهد يا الهذ المقال له دا تقول لربك اذا اتبته قال اقول اللهم ابقيتنى فيهم ما شمت ان تبقيني ثم قبضتني وتركنك فيهم فان شمت

la crainte du Dieu unique. Si le monde est injuste envers vous, ne vous montrez pas injuste à son égard; ne vous abandonnez à aucune affliction terrestre. Proclamez la vérité; secourez l'orphelin; assistez le pauvre; soyez la terreur de l'oppresseur et le refuge de l'opprimé. Que jamais une plainte ne monte à Dieu contre vous. » Et tournant ses regards sur le fils de la Hanéfite, il lui dit : « As tu entendu ce que je viens de prescrire à tes deux frères? - Oui, répondit-il. — Ces conseils, reprit Ali, s'adressent également à toi. Respecte tes deux frères, suis leurs ordres avec déférence, et ne prends jamais une résolution sans les consulter. » Puis il ajouta: « Je vous recommande ce jeune homme; c'est votre plus jeune frère et le fils de votre père; traitezle avec bonté et respectez ses droits. » Un de ceux qui étaient là lui dit : « Prince des croyants, ne feras-tu donc pas de testament politique? - Non, répliqua Ali, je vous laisse ainsi que vous a laissés l'apôtre de Dieu. — Mais que diras-tu à ton Seigneur lorsque tu paraîtras devant lui? » Ali répondit : « Je lui dirai : O mon Dieu, tu m'as laissé vivre aussi

افسدتهم وان شئت اصلحتهم ثم قال اما والله انها الليلة التى ضرب فيها يوشع بن نون ليلة سبعة عشر وتبض صلّعم ليلة احدى وعشرين وبقى رضه للجمعة والسبت وقبض ليلة الاحد ودفن بالرحبة عند المسجد بالكوفة وقدمنا فيها سلف مى هذا الكتاب فى تنازع الناس فى موضع قبرة وما قيل فى ذلك وقبض وقد اتى لة اثنتان وستون سنة وقد قدمنا التنازع فى مقدار سنه وقال للسن والله لقد قبض فيكم الليلة رجل ما سبقه الاولون الا بغضل النبوة ولا يدركوه الاخرون ان رسول الله صلّعم كان يبعثه لمبعث فيكتنغه جبريل عن يحينه وميكائيل عن يسارة فلا يرجع حتى يفتح الله عليه وكان

longtemps qu'il t'a plu, puis tu m'as rappelé à toi. J'abandonne ce peuple entre tes mains : au gré de ta volonté, tu le précipiteras dans le mal ou tu le dirigeras vers le bien. " Il dit aussi : « C'est dans une pareille nuit, la dixseptième du mois, que Josué, fils de Noun, fut mortellement frappé; » mais Dieu ne le rappela à lui que la vingt-unième nuit. Or Ali vécut encore le vendredi et le samedi et n'expira que dans la nuit (veille) du dimanche. If fut inhumé dans un vaste terrain attenant à la mosquée de Koufah. L'emplacement de son tombeau a soulevé des opinions différentes dont il a déjà été fait mention ci-dessus (p. 289). Ali mourut âgé de soixante-deux ans; mais la même incertitude règne sur cette question. Son fils Haçan prononca alors ces paroles: « La mort vous a ravi, cette muit, un homme qui ne reconnaissait dans le passé qu'une seule supériorité, celle de l'apostolat, et qui ne sera égalé par personne dans l'avenir. Car lorsque l'apôtre de Dieu le chargeait d'une expédition, l'ange Gabriel veillait à sa droite, l'ange Michel à sa gauche. Il quittait le champ de bataille senlement quand Dieu lui الذى صلى عليه للسن ابنه وكبّر تسعا وقيل غير ذلك ولم يترك صغرا ولا بيضا الا سبعماية درهم بقيت في عطائه اراد ان يشترى بها خادما لاهله وقال بعضهم تبرك مايتين وخسين درها ومععفه وسيفه ولما ارادوا قتل ابن ملجم قال عبد الله بن جعفر دعوني حتى اشغى نفسى منه فقطع يديه ورجليه واحى له مسمارا حتى اذا صار جمرة كحله به فقال سبحان الذى خلق الانسان انك لتحكل عينك بمُ هول مصاص ثم ان الناس درجوة في بوارى ثم طلوها بالنفط واشعلوا فيها النار فعلى من شعر له طويل فقال

avait donné la victoire. » Ce même fils Haçan prononça sur son corps les prières funéraires et récita neuf fois la formule du tekbir; mais on n'est pas d'accord sur ce fait. Ali ne laissa ni or ni argent; on ne trouva chez lui que six cents dirhems, provenant de sa part du butin et qu'il destinait à l'acquisition d'un eunuque pour le service intérieur. D'après une autre version, il laissa deux cent cinquante dirhems, un koran et un sabre.

Quand le supplice d'Ibn Moldjem fut décidé, Abd Allah, fils de Djâfar, demanda et obtint la permission d'assouvir luimême sa vengeance sur l'assassin. Après lui avoir coupé les mains et les pieds, il fit rougir un clou au feu et le lui enfonça brûlant dans les yeux. Au milieu de ces tourments, lbn Moldjem lui dit : «Par le Dieu très-haut, créateur de l'homme, une lancette de chirurgien pénétrera un jour dans tes yeux et te ravira la lumière. » Ensuite on le plaça au milieu de copeaux enduits de résine, on y mit le feu et il périt dans les flammes. Ymrân, fils de Hittân er-Rakachi, a

يا ضربة من تنقي ما اراد بها الاليبلغ من ذى العرش رضوانا الله لاذكرة يوما فاحسبه اوفى البرية عند الله ميرانا

ولعمران بن حطّان وابيه حطّان اخبار كثيرة قد اتينا على ذكرها في كتابنا اخبار الزمان في باب اخبار الخوارج من الازارقة والاباضية وللحمرية والصغرية والنجدية وغيرهم من فرق الخوارج الى سنة ثمان عشرة وثلثهاية وكان اخر من خرج منهم بديار ربيعة المعرون بغيرون (1) فادخل على المقتدر بالله بعث بد ابن جدان من كغر توتا وقد كان خرج في ايامه ايضا المعرون بابي شعيب وقد رتا الناس عليّا في ذلك الوقت والى هذه الغاية

chanté le meurtrier d'Ali dans une longue poésie dont voici un fragment :

Ó coup porté par une main pieuse, afin d'obtenir les grâces du roi assis sur le trône éternel!

Au jour du jugement j'invoquerai son nom, et je suis certain que nul homme ne pèsera d'un poids semblable dans la balance divine.

Cet Ymrân ainsi que Hittân son père sont l'objet de plusieurs récits dont nous avons fait mention dans nos Annales historiques au chapitre intitulé « Histoire des Kharidjites tels que les Azrakites, les Ibadites, les Hamrites, les Safarites, les Nedjdites et autres sectes, jusqu'à l'année 318 de l'hégire. » Le dernier de ces hérétiques fut un certain Gaïroun qui, s'étant révolté dans le Diar-Rébyâh, fut pris et envoyé de la ville de Kefer-Touta à la cour de Moktadir Billah, par Ibn Hamdàn. Vêrs la même époque eut lieu aussi la révolte d'un autre sectaire nommé Abou Choâïb. Le meurtre d'Ali donna naissance à un grand nombre d'élégies, et, de nos jours encore, elle a inspiré plus d'un poëte. Parmi les

وذكروا مقتله شمن رفاه في ذلك الوقت ابو الاسود الدولي من ابيات

ولا قرّت عيون الشامتينا خير الناس طرّا اجعينا وذلّلها ومن ركب السغينا ومن قرأ المثاني والمبينا رأيتُ النور فوق الناظرينا بانك خيرهم كسَبًا ودينا ألا ابلغ معاوية بن صخر أق شهر الصيام نجعت ونا قتلتم خير من ركب المطايا ومن حذاها اذا استقبلت وجد ابي حسين لقد علمت قريش حيث كانت

وانطلق البرك الصريمي الى معاوية فطعنه بخنجر في البته وهو يصلى فاخذوه ووقف بين يديه فقال له ويلك وما انت وما

poésies contemporaines de l'événement, on cite celle d'Abou'l-Aswad ed-Douali dont voici un passage :

Dis à Moâwiah, fils de Sakhr (que les blasphémateurs soient frappés d'épouvante!),

Dis-lui: As-tu donc choisi le mois du jeûne pour nous faire pleurer la mort du plus excellent de tous les hommes,

De l'être le plus parfait parmi ceux qui ont dompté un cheval ou mis le pied sur un vaisseau,

Parmi ceux qui chaussent des sandales, parmi ceux qui lisent les chapitres consacrés, le livre de l'évidence?

Quand j'étais en présence du père de Huçeïn, j'ai vu la lumière (prophétique) briller sur son front.

Partout et toujours, 6 Ali, les Koreïchites sauront que lu l'emportes sur eux par la double supériorité de la naissance et de la foi.

De son côté, Borek es-Sarimi rejoignit Moâwiah et le frappa d'un coup de poignard au-dessous des reins, tandis qu'il était en prières. Il fut arrêté et conduit devant ce prince, qui lui dit : « Misérable, comment te nommes-tu et quels sont tes projets? » Borek répondit : « Laisse-moi vivre et tu

خبرك تال لا تقتلنى واخبرك فانّا تبايعنا في هذه الليلة عليك وعلى على وعلى عرو فاحبسنى عندك فان كانا قتلا والا خليت سبيلى فطلبت قتل على فلك الله على ان انا قتلته ان اتبيك حتى اضع يدى في يدك فقال بعض الناس قتله يومئذ وقال بعضهم حبسه حنى جاءة قتل على رضه ثم اطلقه وانطلق زادويه وقيل انه عرو بن بكر التهجى الى عرو بن العاص فوجد خارجة تاضى مصر جالسا على السرير يطعم الناس في بجلس عرو وقيل بل صلى خارجة بالناس الغداة وذلك اليوم تخلف عرو عن الصلاة لعارض فضربه بالسيف فدخل عليه عرو وبه عرو مقال له خارجة والله ما اراد غيرك فقال عرو لكن اراد

sauras tout. Nous avons juré de faire mourir trois personnes en cette même nuit : toi, Ali et Amr. Retiens-moi prisonnier : ou bien ces deux hommes ont été tués ou ils ont échappé à la mort. Dans le second cas, rends-moi la liberté, et je me charge de tuer Ali. Dieu m'est témoin que, sitôt cet acte accompli, je viendrai me remettre entre tes mains et à ta discrétion. « Selon les uns, Moâwiah le fit périr sur-le-champ; selon les autres, il le garda en prison jusqu'à ce qu'il eût reçu la nouvelle de la mort d'Ali; il lui rendit alors la liberté.

Quant à Zadaweïh, que d'autres historiens nomment Amr, fils de Bekr de la tribu de Témim, lorsqu'il se présenta chez Amr, fils d'el-Assi, il trouva Kharidjah, le kadi d'Égypte, assis sur le trône et dans le palais d'Amr, faisant les honneurs d'un festin. D'après un autre récit, Kharidjah récitait au milieu des fidèles la prière du matin, en l'absence d'Amr qu'une indisposition retenait chez lui. L'assassin (le prenant pour Amr) le frappa de son sabre. A ses derniers moments Kharidjah reçut la visite d'Amr et lui dit : « C'est

الله خارجة واوقف الرجل بين يدى عمرو فسأله عن خبرة فقص عليه القصة وأخبرة أن عليّا ومعاوية قد قتلا في هذه الليلة فقال له عمرو بين العاص أن قتلا أو لم يقتلا لا بد من قتلك فبكا فقيل له أجزعا من الموت مع هذا الاقدام فقال لا والله ولكن عا أن يغور صاحباى بقتل على ومعاوية ولا أفوز أنا بقتل عمرو فضربت عنقه وصلب وكان على كثيرا ما يتمثل ويعقول

تلكم قريش تمنّاني لتقتلني فلا وربّك ما بروا ولا ظغروا فان هلكت فرهن ذمتي لكم بذات ردّفين لا يعفو لها اثر

à toi seul qu'il en voulait. — Oui, répondit le prince, mais c'est Kharidjah que Dieu avait désigné. » Puis il fit appeler le meurtrier et l'interrogea. Celui-ci fit des aveux complets et lui annonça que cette même nuit Moâwiah et Ali avaient été tués. « Qu'ils aient été tués ou non, lui dit Amr, il faut que tu meures. » A ces mots, Zadaweïh fondit en larmes, et, comme on s'étonnait de cette marque de faiblesse en face de la mort, après une action aussi hardie, il ajouta : « Dieu sait que ce n'est pas la mort qui fait couler mes larmes, mais le regret d'avoir manqué Amr, quand Ali et Moâwiah sont tombés sous le fer de mes compagnons. » Il eut la tête tranchée et son corps fut attaché au gibet.

On entendait souvent Ali répéter ces vers de sa composition :

Famille de Koreïch, tu souhaites que je périsse; mais ma mort ne sera pour toi ni un bonheur ni un succès.

Car si je succombe, tu auras à payer la dette de mon sang à deux lieutenants (Haçan et Huçeïn) qui ne la laisseront pas prescrire. (Sur le sens de ridf, voyez C. de Perceval, ouvrage cité, II, 102.)

وكان يكثر من هذين البيتين

اشدد حيازيمك للوت فان الموت لاقسيكا ولا تجرع من المسوت اذا حسل بسواديسكا

وسمع في الوقت الذي قتل فيه وقد خرج الى المسجد وقد عسر عليه فتح باب دارة وكان من جذوع النخل فاقتلعه وجعله ناحيةً وانحلّ ازارة فشدة وجعل ينشد هذين البيتين وقد كان معاوية دس اناسا من اصحابه الى الكوفة يشيعون موته فاكثر الناس القول في ذلك حتى بلغ عليا رضه فقال في مجالسة قد اكثرتم من نعى معاوية والله ما مات ولا يموت حتى يملك ما تحت قدمى وانما اراد ابن آكلة الكبود ان يعلم ذلك منى

Il redisait aussi ces deux vers :

Ceins tes reins en face de la mort, la voici qui s'avance. Ne tremble pas lorsqu'elle se dressera devant toi dans ta demeure.

Peu d'instants avant de recevoir le coup mortel, tandis qu'il sortait de chez lui pour aller à la mosquée, la porte en tronc de palmier qui fermait sa demeure lui ayant opposé de la résistance, il l'arracha de ses gonds et la mit à l'écart. En même temps sa tunique se dénoua, et c'est en la rattachant qu'il prononça les deux vers qui précèdent. Moâwiah avait chargé quelques affidés de répandre dans Koufah le bruit de sa mort. Cette nonvelle était déjà l'objet de toutes les conversations, lorsqu'elle parvint à Ali. Il dit à ceux qui l'entouraient: « C'est trop parler de la mort de Moâwiah; sachez qu'il n'est pas mort et qu'il ne mourra point avant de posséder le sol que je foule sous mes pieds. Le fils de la Mangeuse de cœurs (surnom de Hind, mère de Moâwiah) veut

فبعث من يشيع ذلك فيكم ليعلم ويتيقن ما عندى فيه وما يكون من امرة في المستقبل من الرمان ومر في كلام كثير يذكر فيه ايام معاوية ومن تلاة من يزيد ومروان وبنيه وذكر الجاج وما يسومهم من العذاب فارتفع النجيج وكثر البكا والشهيق فقام قائم من الناس فقال يا امير المؤمنين لقد وصفت امورا عظيمة ان كان ذلك كائن فقال والله ان ذلك لكائن ما كذبت ولا كذبت فقال اخر ومتى يكون ذلك يا امير المؤمنين قال اذا خضبت هذة من هذة ووضع احدى يديه على رأسه والاخرى على لحيته فاكثر الناس البكا فقال لا يديه على رأسه والاخرى على لحيته فاكثر الناس البكا فقال لا تمكوا في وقتكم هذا فستبكون بعدى طويلا فكاتب اكثر اهل

seulement connaître ma pensée. En chargeant ses émissaires de propager ce bruit, son but est de scruter mes intentions à son égard et d'apprendre de ma bouche les destinées qui lui sont réservées. » Ali prédit alors avec toutes sortes de détails la période de Moâwiah, de ses successeurs Yézid, Merwân et ses deux fils; il annonça l'avénement de Haddjadj et les cruautés qu'il exercerait sur ses sujets. Ses paroles furent accueillies par des sanglots, des pleurs et des gémissements. Un des assistants se leva et dit : « Prince des croyants, tu nous as prédit de graves événements; doiventils réellement s'accomplir? - Oui, répondit Ali, ils doivent s'accomplir; car je n'ai jamais menti, je n'ai jamais été taxé de mensonge. - Et quand s'accompliront-ils? » demanda un autre. — Ali répliqua : « Quand le sang de ceci couvrira cela, » et il posa une main sur sa tête, tandis que de l'autre il montrait sa barbe. Cette réponse redoublant l'affliction des auditeurs : « Ce n'est pas maintenant, ajouta Ali, que vous devez pleurer: vos larmes couleront assez longtemps quand je ne serai plus. Presque tous les habitants de Koufah écriالكوفة معاوية سرا في امورهم وانحذوا عنده الايادي فوالله ما مضت الا ايام قلائل حتى كان ذلك وسنذكر فيها يرد من هذا الكتاب بعد ذكرنا لزهدة ولمع من كلامة جملا من اخبارة ايضا في ايام معاوية بن سفيان وبالله التوفيق

## الباب الرابع والثمانون ذكر لمع من كلامه وزهدة واختبارة

لم يلبس على في ايامه ثوبا جديدا ولا اقتنى ضيعة ولا ربعا الا شيئًا كان له بينبع مما تصدق به وحبّسه والذى حفظ الناس عنه من خطبه في سائر مقاماته اربعماية خطبة ونيف وثمانون

vent en secret à Moàwiah pour sauvegarder leurs intérêts et avoir part à ses faveurs. Encore un peu de temps et tout ce que je vous ai révélé s'accomplira.

Plus bas dans cet ouvrage, après avoir décrit la piété d'Ali et cité quelques-unes de ses paroles mémorables, nous reviendrons sur les événements qui le concernent, en racontant l'histoire de Moàwiah, fils de Sofiàn. — La protection vient de Dieu!

#### CHAPITRE LXXXIV.

PAROLES MÉMORABLES D'ALL; SA PIÉTÉ ET AUTRES DÉTAILS SUR SA VIE.

Il ne porta jamais de vêtements neufs pendant son règne, et ne posséda ni terre ni maison, à l'exception d'un domaine à Yanbo qu'il employait en bonnes œuvres et en dotations pieuses. On a conservé de lui quatre cent quatre-vingts et quelques homélies, comprises dans le recueil complet de

خطبة يوردها على البديهة تداول الناس ذلك عنه قولا وهلا وقبل لا من خيار العباد فقال الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اسأوا استغفروا واذا اعطوا شكروا واذا ابتلوا صبروا واذا اغضبوا غفروا وكان يقول الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها مسجد انبيا الله ومصلى ملائكته ومهبط وحيه ومتجر اوليائه اكتسبوا فيها الرحة وربحوا فيها للجنة فن ذا يذمها وقد اذنت بمينها ونادت بغراقها ونعت نفسها وأهلها ومثّلت لهم ببلاياها الملا وتوفت بسرورها الى الشرور وراحت بنجيعة وابتكرت بعافية تحذيرا وترغيبا وتخويفا فذمّها رجال غداة الندامة وجدها

ses Séances. Fruits de l'improvisation, elles se transmettaient par la parole et servaient de règle de conduite.

Quelqu'un lui demandant quels étaient les meilleurs parmi les serviteurs de Dieu, il répondit : « Ceux qui se réjouissent de faire le bien et se repentent de faire le mal; ceux qui donnent en remerciant, qui supportent avec patience l'adversité et expient par le repentir un mouvement de colère. " Il disait aussi : " Le monde est une demeure sûre pour qui en use avec sincérité, un séjour salubre pour qui sait le comprendre, un trésor pour qui peut y amasser des provisions. La terre est le temple des prophètes, l'oratoire des anges, le but de la révélation divine, un lieu de trafic où les saints amassent des trésors de miséricorde et gagnent le paradis. Pourquoi maudire ce bas monde? Est-ce qu'il ne nous avertit pas que la séparation est prochaine? Est-ce qu'il ne nous annonce pas son départ imminent? Il pleure sa sin et celle de ses enfants. Ses épreuves nous enseignent à supporter le malheur; ses joies qui finissent dans les larmes, la douleur qui en est le dénoûment doivent fortiأخرون غب المكاناة ذكّرتهم فذكروا تصاريفها وصدقتهم فصدّةوا خدمتها فيا ايها الذامّ للدنيا المغتر بغرورها متى أستدامت لك الدنيا بل متى غرتك من نفسها أحضاجع ابائك من البلا ام بمصارع امهاتك من الثرى كم قد عللت بكفك ومرضت ببدك تبغى لها الشفا وتستوصف لها الدوا من الاطبّآء لم ينفعها بشفائك ولم تستشف بطلبتك قد مثلت لك به الدنيا نفسك وبمصرعه مصرعك غدا لا ينفعك بكاؤك ولا يغنى عنك احبّاؤك ولم يسمع في مديج الدنيا احسن من هذا وها حفظ من كلامه في بعض مقاماته في صغة الدنيا

fier notre âme en l'avertissant, en l'effrayant et en l'excitant au bien. Les uns blâment le monde, quand ils touchent au repentir; les autres l'exaltent, quand ils ont reçu la rétribution de leurs œuvres. Si le monde les avertit, ils doivent se rappeler ses vicissitudes; s'il ne les trabit point, ils doivent le servir avec loyauté. Ô vous qui maudissez le monde et cédez à ses illusions, quand donc l'avez-vous trouvé constant? Quand vous a-t-il séduit de lui-même? Est-ce en vous offrant le spectacle de vos pères abattus par le malheur, de vos mères couchées au fond d'un cercueil? Que de fois n'avez-vous pas soigné de vos mains et tenu dans vos bras ces chers malades dont vous souhaitiez si ardemment la guérison? En vain vous appeliez à leur secours toutes les ressources de l'art; vos soins ont été inutiles, vos vœux ne leur ont pas rendu la vie. Profitez de l'exemple que la fortune plaçait sous vos yeux; comme eux, vous tomberez sous le coup fatal, et, ce jour-là, ni vos larmes ni le dévouement de l'amitié ne pourront vous y soustraire. » Cet éloge du monde est certainement le plus vrai et le plus éloquent qui ait jamais été prononce.

Voici encore une autre sentence d'Ali sur le même su-

انه قال الا ان المدنيا قد ارتحلت مدبرة وان الاخرة قد ارتحلت مقبلة ولهذه ابنآء ولهذه ابنآء فكونوا من ابنآء الاخرة ولا تكونوا من ابنآء المدنيا ألا وكونوا من الزاهدين في الاخرة ولا تكونوا من الإنهدين في الدنيا اتخذوا الدنيا والراغبين في الاخرة ان الزاهدين في الدنيا اتخذوا الارض بساطا والتراب فراشا والماء طيبا وفوضوا الدنيا تغويضا الا ومن اشتاق الى للجنة سلاعين الشهوات ومن اشغيق من النار رجع عن الحرمات ومن زهد في المدنيا هانت عليه المصيبات ومن راقب الاخرة سارع في الخيرات الا وان الله عبادا المصيبات ومن راقب الاخرة سارع في الخيرات الا وان الله عبادا النار في النار معذّبين قلوبهم مخزونة واسرارهم مأمونة انفسهم النار في النار معذّبين قلوبهم مخزونة واسرارهم مأمونة انفسهم عفيفة وحاجتهم خفيفة صبروا اياما قليلة فصارت العقبي

jet, telle que l'histoire nous l'a conservée : « La vie terrestre s'éloigne et fuit, la vie future vient au-devant de nous : l'une et l'autre ont leurs enfants. Soyez les enfants de la vie future et non ceux de la vie périssable; méprisez les biens de celle-ci pour n'aspirer qu'aux joies de l'autre vie. Ceux qui ont renoncé au monde dorment sur la terre nue, le front dans la poussière; l'eau fait leurs délices. La terre n'est à leurs yeux qu'un bien passager et d'emprunt. Celui qui soupire après le ciel méprise les séductions de la chair; celui qui redoute le feu éternel s'abstient des plaisirs défendus. Le renoncement au monde rend faciles les épreuves de la vie, l'attente du ciel ouvre la voie des bonnes œuvres. Parmi ses serviteurs, il en est à qui Dieu montre, pour ainsi dire, les élus au sein de la félicité éternelle, les réprouvés au milieu des tortures de l'enfer. Ces cœurs sidèles ne divulguent pas les secrets qui leur sont confiés. La conscience en repos, ayant peu de besoins ici-bas, ils patientent quelques jours encore dans l'espérance des joies infinies que le ciel

لهم راحة طويلة اسا الليل فصاقوا اقدامهم جرى دموعهم على خدودهم بجارون الى ربهم ويسعون فى فكاك رتابهم واسا اللنهار فعلماء حكماء بررة اتقيا كانهم الغراخ قد براهم الدون والعبادة ينظر اليهم الناظر فيقول مرض وسا بهم من مرض ان خولطوا فقد خالطهم امر عظيم من ذكر النار ومن فيها وقال لابنه الحسن يا بُنَّى استغن عن من شئت تكن نظيرة وسل من شئت تكن اميرة ودخل وسل من شئت تكن اميرة ودخل عليه رجل من اصحابه فقال كيف اصحت يا امير المؤمنين قال اصحت ضعيفا مذنبا اكل رزقي وانتظر اجلى فقال ما تقول فى الدنيا قال رضم وما اقول فى دار اولها غم واخرها موت من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن حلالها حساب وحرامها

leur réserve. La nuit, pieusement prosternés, le visage baigné de larmes, ils implorent leur Scigneur et cherchent à s'affranchir du joug qui courbe leur cou. Le jour, docteurs ou magistrats, mais toujours austères et vénérant Dieu, la terreur du mal et l'adoration les rassemblent comme de timides oiseaux. En les voyant, on les croirait souffrants et malades; ce n'est pas cependant la maladie qui circule dans leurs veines, mais la peusée terrible du feu éternel et des damnés. » — « Mon cher enfant, disait-il à Hacan, veuxtu être l'égal d'un autre homme? Sache te passer de lui. Son esclave? Tends la main devant lui. Son maître? Accorde-lui tes bienfaits. » Un de ses amis l'ayant abordé en disant : « Comment se porte le prince des croyants? » il répondit : « Comme un pauvre pécheur vivant du lot qui lui a été assigné et attendant le terme fatal. » — « Que ditesvous de ce monde? » lui demanda son interlocuteur. — « Que puis-je dire, reprit Ali, d'une demeure au seuil de laquelle est la douleur et à l'autre extrémité la mort? où le riche

عقاب قال فأى للخلق انعم قال اجساد تحت التراب قد امغت مى العقاب وهي تنتظر الثواب ودخل ضرار بين ضمرة وكان من خواص على على معاوية وافدًا فقال له صف لى عليا فقال اويعفنى امير المؤمنين قال معاوية لا بد من ذلك قال اما اذا كان لا بد من ذلك فأن كان رضة بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتنجر العلم من جوانبة وتنطق للكة في نواحية يتجبة من الطعام ما خشن ومن اللباس ما قصر يحيبنا اذا دعوناة ويعطينا اذا سألناه فكنا والله على تقريبه لنا وقربة منا لا نكلة هيبة له ولا ننتدبة لعظمتة في نفوسنا يبسم عن ثغر كاللؤلؤ المنظوم يعظم اهدل الدين ويدرح

est condamné à la corruption, et le pauvre à la misère; où un jugement sévère attend les bons, et le feu éternel les méchants? — Quels sont les heureux de ce monde? — Ceux, répondit Ali, qui dorment sous la terre, exempts des tourments de l'enfer et dans l'attente d'une récompense. »

Un des intimes d'Ali, Dirar, fils de Damrah, étant chargé d'une mission auprès de Moâwiah, ce prince lui dit: « Faismoi le portrait d'Ali. — Que le prince des croyants veuille bien m'excuser, répondit Dirar. — Parle, je le veux, » répliqua Moâwiah. Dirar reprit: « Puisque vous l'ordonnez, sachez que c'était un homme qui embrassait un horizon immense et déployait une rare énergie. Sa parole était un arrêt, ses jugements reposaient sur la justice. La science rayonnait autour de sa personne, la sagesse se manifestait dans son attitude. Les mets les plus grossiers, les vêtements les plus humbles étaient ce qu'il recherchait. A toutes nos demandes il accordait une réponse, à toutes nos prières un bienfait. Malgré notre intimité et la familiarité qu'il nous témoignait, nous n'osions pas lui adresser la parole ni l'ap-

المساكين ويطعم في المسغبة يتها ذا مقربة او مسكينا ذا متربة يكسو العربان وينصر الاهغان ويستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل وظلمته وكاني به وقد اري الليل سدوله وغارت نجومه وهو في تحرابه قابض على لحيته يتملل تملل السليم ويبكى بكآء الحرين ويقول يا دنيا غرى غيرى الى تعرضت ام الى تشوقت هيهات هيهات لا حان حينك قد طلقتك ثلاتا لا رجعة لى فيك فعمرك قصير وغنيك حقير وخطرك يسير آه مى قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق فقال له معاوية زدني شيئا من كلامة فقال ضراركان يقول اعجب سا في الانسان قلمة

peler, tant était grand le respect dont nos cœurs étaient pénétrés. Son sourire laissait voir une rangée de perles. Il honorait la piété et soulageait l'infortune. On voyait toujours à sa table un orphelin de sa famille ou un pauvre nécessiteux. Il habillait ceux qui étaient nus et secourait ceux qui étaient sans défense. Il abhorrait le monde et ses pompes menteuses; il aimait la nuit et ses ténèbres. Je crois le voir encore, lorsque la nuit avait étendu ses voiles, vers l'heure où les étoiles descendent à l'horizon, prosterné dans son oratoire, sa barbe dans les mains; il s'agitait comme un blessé, et, répandant des larmes amères, il s'écriait : « Ô monde, séduis un autre que moi! Est-ce moi que tu peux attaquer? Que me font tes séductions? Va, fuis loin d'ici! Ton heure n'est pas venue. Je te répudie trois fois (formule du divorce) et sans retour. Brève est ta vie, misérables sont tes joies, éphémères tes honneurs! Hélas! que les provisions sont insuffisantes pour un voyage aussi loug à travers de si horribles solitudes! » Moâwiah ajouta : « Redis-moi encore quelques-unes de ses paroles. « Dirar continua ainsi : « Ali disait souvent : « Ce qu'il y a de plus étonولا مواد من للحكة واصداد من خلافها نان سنح له الرجا اذله الطمع وان مال به الطمع اهلكه للحرص وان ملكه القنوط قتله الاسف وان عرض له الغضب اشتد به الغيظ وان اسعد بالرضى نسى للغظ وان ناله للون فعه للجزع وان اناد مالا اطغاه الغنى وان عضته ناقة فعه الفقر وان اجهده للجوع اقعده الضعف وان افرط به الشمع كظتم البطنة فكل تقصير به مضر وكل افراط له مفسد فقال له معاوية زدني كلما وعيته من كلامة فقال هيهات ان اتى على جهيع ما سمعته منه شم قال سمعته بوصى كميل بن زياد ذات يوم فقال له يا كميل ذب عن المؤمن فان ظهرة حى الله ونفسة كريمة على الله وظالمة خصم المؤمن فان ظهرة حى الله ونفسة كريمة على الله وظالمة خصم

nant chez l'homme, c'est son cœur avec les germes de sagesse et les sentiments opposés qui s'y livrent un perpétuel combat. Dès que l'espérance sourit à l'homme, l'ambition l'asservit et l'entraîne dans l'abîme de la passion effrénée. S'il s'abandonne au découragement, le désespoir le tue; s'il cède à la colère, bientôt sa fureur ne connaît plus de bornes. Si la providence le favorise, il perd le souvenir de ses bienfaits. Si la crainte le domine, il se déshonore par sa lâcheté. Au sein des richesses, il se corrompt; sous l'étreinte de la pauvreté, il tombe dans les hontes de la misère. La faim l'aiguillonne; l'inanition le renverse. S'il s'abandonne au plaisir de la table, son estomac succombe sous un lourd fardeau. Les privations l'épuisent; les excès le mènent au tombeau. » Moâwiah invita Dirar à lui répéter tout ce qu'il avait recueilli de la bouche d'Ali. « Il me serait impossible, reprit celui-ci, de rapporter tout ce que je lui ai entendu dire; mais voici le conseil qu'il donnait un jour à Komeïl, fils de Ziad : « Ô Komeïl, ne touche pas au fidèle, car il est sous la tutelle du ciel; sa الله فاحذركم عن ليس له ناصر الا الله قال وسمعته يقول ذات يوم ان هذه الدنيا اذا اقبلت على قوم اعارتهم محاسن غيرهم واذا ادبرت عنهم سلبتهم محاسن انغسهم قال وسمعته يقول نظر الغنى يمنع عن الصبر قال وسمعته يقول ينبغى للمؤمن ان يكون نظره عبرة وسكوته فكرة وكلامه حكة وكان رسول الله صلّعم بعد ان قتل جعفر بن ابي طالب الطيّار بموتة من ارض الشام لا يبعث بعلى بوجه من الوجوة الا يقول رَبِّ لا تَذَرّني وَلَم أَنْ يَوم أُحُد على كردوس من المشركين فكشفهم فقال جبرئيل يا محد ان هذة لهى المواساة فقال النبي صلّعم يا جبرئيل ان عليّا منى قال جبرئيل المواساة فقال النبي صلّعم يا جبرئيل ان عليّا منى قال جبرئيل

vie est précieuse aux yeux de Dieu, et son oppresseur devient l'ennemi de Dieu même. Je vous le dis : craignez ce-lui qui n'a d'autre protecteur que Dieu. » Un autre jour, je lui ai entendu dire : « Si la fortune sourit à quelqu'un, elle lui prête les qualités qu'il n'a pas; si elle l'abandonne, elle lui retire en même temps ses propres qualités. — Le spectacle de l'opulence chasse la résignation. — Chaque regard du fidèle doit être un enseignement; son silence, une méditation; sa parole, une sentence. »

Lorsque Djåfar, fils d'Abou Talib et-Tayar, eut été tué à Moutah, bourgade de Syrie, le Prophète n'envoyait jamais Ali en expédition sans dire : « Seigneur, ne me laisse pas seul, toi qui es le meilleur des héritiers. » (Koran, xx1, 89.) A la bataille d'Ohod, Ali ayant chargé et dispersé un escadron de l'armée infidèle, Gabriel dit au Prophète : « Mohammed, voici une consolation (à ta défaite). — Ali, dit le Prophète, est avec moi. — Et moi, répliqua l'ange, je suis avec vous deux. » Cette tradition est enseignée par Ishak, qui la tenait d'Abou Israyil et d'autres personnages.

وانا منكا كذلك ذكر اسحاق عن ابن اسرائل وغيرة ووقف على مائل فقال الحسن قل لامك تدفع البد درها فقالت اتما عندنا ستة دراهم للدقيق فقال على لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون بما في يد الله اوثق منه بما في يدة شم امر للسائل بالستة دراهم كلها أما برح حتى مر به رجل يقود بعيرا فاشتراة منه بماية واربعين درها واستاجاته ثمانية ايام فلم يحل حبله حتى مر به رجل اخر والبعير معقول فقال بكم هذا البعير قال بماتي درها للذى ابتاعه منة ودخل بالستين الماقية على منه ماية واربعين درها للذى ابتاعه منة ودخل بالستين الماقية على فاطمة فسألته من اين هي فقال هذة تصديق لما جاء به ابوك

Ali s'arrêta un jour devant un mendiant et dit à Haçan: « Prie ta mère de lui donner un dirhem. » Fatimah lui dit: « Il ne nous reste plus que six dirhems pour acheter de la farine. » Ali répliqua : « On n'est vrai croyant qu'à la condition de compter moins sur ce que l'on possède que sur les bienfaits de Dieu, » et il lui prescrivit de donner les six dirhems à ce pauvre. Sur ces entrefaites, passe un homme conduisant un chameau par la bride. Ali le lui achète au prix de cent quarante dirhems, en demandant huit jours pour le payer. Il n'avait pas encore défait la corde qui retenait l'animal, qu'un autre Arabe arrive, examine le chameau attaché et en demande le prix. « Deux cents dirhems, répond Ali. - Je l'achète, » lui dit cet Arabe; il pèse la somme entre les mains d'Ali et s'en va. Ali met à part cent quarante dirhems, prix de son premier marché, et porte les soixante autres dirhems à Fatimah. " D'où vient cet argent? " demande-t-elle. Ali répond : « C'est la confirmation de cette parole de ton père : Une bonne action rapporte dix fois sa valeur. »

صلّعم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومر ابن عباس بقوم ينالون من على ويسبونه فقال لقائدة ادننى منهم فادناة فقال ايكم الساب الله قالوا نعوذ بالله ان نسب الله قال فايكم الساب رسول الله قالوا نعوذ بالله ان نسب رسول الله قال فايكم الساب على بن ابي طالب قالوا اما هذا فنعم قال فاشهد لسمعت رسول الله يقول من سبّنى فقد سب الله شن سب عليّا فقد سبّنى فاطرقوا فلما ولى ابن عباس قال لقائدة كيف رأيتهم فقال

نظروا اليك باعين مُهيرة نظر التيوس الى شغار الجازر قال زدني فداك ابي وامي قال

Ibn Abbas (qui était devenu aveugle) entendit un jour une troupe d'hommes qui se plaignaient d'Ali et l'injuriaient. Il ordonna à son guide de le conduire près de ces gens et leur dit : « Qui de vous ose insulter Dieu? — Insulter Dieu! répondirent ceux-ci; le Ciel nous en préserve! — Qui de vous insulte son Apôtre? — Dieu nous garde d'insulter son Apôtre! — Qui de vous insulte Ali? — Quant à Ali, répondirent-ils, c'est vrai. » Ibn Abbas leur répliqua : « J'atteste que j'ai entendu le Prophète dire : « Celui qui blasphème » mon nom blasphème le nom de Dieu; celui qui blas- « phème le nom d'Ali blasphème mon nom. » Ils baissèrent la tête et se turent. En s'éloignant, Ibn Abbas demanda à son guide : « Quelle contenance ont-ils? » Cet homme répondit :

Ils te regardent d'un wil enflammé, comme le bouc regarde le couteau du boucher.

« Continue, lui dit Ibn Abbas; que mon pere et ma mère soient ta rançon!» Le guide ajouta :

خرر العيون نواكسي ابصارهم نظر الذليل الى العزيز القاهر قال زدنى فداك ابى وامى قال ما عندى قال لكن عندى الحياؤهم تبكى على امواتهم والميتون فضيحة للغابر وقد ذكر عن جماعة من اهل النقل عن ابى عبد الله جعفر ابن محد عن ابيه محد بن على بن الحسين بن على رضه انه قال في صبيحة الليلة التي ضربة فيها ابن ملجم بعد حد الله والثنا علية والصلاة على رسولة كل امرء ملاقية ما يفر منة والاجل يُساق النفس الية والهرب منة موافاته كم اطردت الايام بحثها عن مكنون هذا الامر فابي الله عز وجل الا اخفاة

D'un coup d'œil oblique et la tête basse, comme un humble esclave en présence d'un maître superbe.

« Poursuis, dit Ibn Abbas. — J'ai oublié le reste, avoua le guide. — Je ne l'ai pas oublié, moi, » répliqua Ibn Abbas, et il acheva ainsi :

Ceux d'entre eux qui vivent encore pleurent leurs morts, et leurs morts sont la honte de ceux qui les ont précédés dans la tombe.

Plusieurs traditionnistes, sur l'autorité d'Abou Abḍ Allah Djâfar, fils de Mohammed, et celle de son père Mohammed, fils d'Ali, fils d'el-Huçeïn, fils d'Ali, rapportent que dès l'aurore qui suivit la nuit où il fut frappé par Ibn Moldjem, Ali, après avoir béni le saint nom de Dieu, et prié pour le Prophète, parla ainsi : « Tout homme va au-devant du sort qu'il évite, il est fatalement poussé vers le terme de la vie, et ses efforts pour s'y soustraire l'en rapprochent. L'existence se consume dans la recherche de ce mystère; c'est Dieu lui-même qui en a dérobé la connaissance : n'essayons pas de sonder cet abîme. Voici mes dernières volontés : à l'égard de Dieu, ne lui donnez pas d'associé; à l'égard

هيهات علم مكنون اما وصيتى فالله لا تشركوا به شيئا وهداً لا تضيعوا سنته اقيموا هذين العمودين جل كل امرء منكم بجهودة وخفف عن للحملة رب رحيم ودين قويم وامام عليم كنا في اعصار ذوى رياح تحت ظل غامة اضعل راكدها فعطها من الارض حيا وتبق من بعدى جنة جاوا ساكنه بعد حركة كاظمة بعد نطق ليعظهم هُدُونَ وخفوت اطرافي انه اوعظ لكم من نطق البليغ ودعتكم وداع امرء مرصد لتلاق وغدا ترون ويكشف لكم عن سرائرى عليكم السلام الى يوم المرام كنت بالامس صاحبكم واليوم عظة لكم وغدا اتارقكم ان افق فانا ولى دمى وان امت فالقيامة ميعادى والعفو اشر

de Mohammed, n'abandonnez point sa sainte doctrine. Maintenez inébranlables ces deux colonnes. Que chacun de vous accomplisse sa tâche dans la mesure de ses forces et ne s'embarrasse pas du reste. Un maître miséricordieux, une religion solide, un imam instruit (voilà ce qu'il vous faut). Nous avons vécu à une époque agitée par des vents impétueux; le nuage dont l'ombre fugitive nous couvrait a rendu la vie au sol qu'il a arrosé. Je laisse après moi un jardin où le calme succédera à l'agitation, le silence aux paroles tumultueuses. Suivez ma direction et mon impulsion intimes : elles renferment plus d'enseignements pour vous qu'un discours éloquent. Mes adieux sont ceux d'un homme qui épie l'heure du retour. Demain vos yeux scront dessillés et mes secrets mis au grand jour. Adieu à vous tous, jusqu'au jour où nos vœux seront exaucés. Hier, j'étais votre ami; aujourd'hui, je suis pour vous un exemple; demain, je vous quitterai. Si je survis, je me charge de ma vengeance; si je meurs, je les attends au jour de la résurrection. Le pardon suit la crainte de Dieu. « Ne désirez-vous pas que Dieu vous parالتقوى أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفَرِ آللَّه لَكُم وَآللَهُ غُفُورُ رَحِمُ ومن خطبه قبل هذا وترهيده في هذه الدنيا قوله أن الدنيا قد ادبرت واذنت بوداع وأن الاخرة قد اشرفت واقبلت باطلاع وأن المضمار اليوم والسباق غدا الا أنكم في أيام أمل من وراّئه أجل فن أخلص في أيام أمله قبل حضور أجله فقد رج عمله ولا قصر أجله ومن قصر في أيام أمله خسر أجله الأفاو الله في الرغبة كما تعملونه في الرهبة لم أركالجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها ألا وأنه من لم ينفعه لليق يضرة الباطل ومن لا يستقيم له الهدى يحوية الضلال وأنكم قد أمرتم بالظعن وداللة على الزاد وأن أخون ما أخان عليكم

donne vos péchés? Il est indulgent et miséricordieux.» (Koran, xxiv, 22.) Dans un autre discours prononcé avant celui-ci sur le renoncement au monde, Ali s'exprime ainsi: « Le monde s'enfuit, l'heure des adieux approche; la vie future s'avance, elle arrive et se lève à l'horizon. Aujourd'hui, la liberté dans les verts pâturages; demain, l'entraye! Il vous est accordé un délai suivi du terme fatal. Celui qui, avant l'expiration de ce terme, a profité des jours de répit a fait un marché avantageux et ne sera pas pris au dépourvu le jour du payement. Celui qui n'a pas tiré parti de ce délai sera condamné comme insolvable. Dans l'espérance, comme dans la crainte, adressez-vous également à Dieu. Chose étrange! celui qui aspire au ciel et celui qui redoute l'enfer sont plongés l'un et l'autre dans le sommeil. L'homme que la vérité ne sauve pas se perd par le mensonge; si la révélation ne le soutient, l'erreur l'enveloppe et l'entraîne. Vous êtes condamnés à un long voyage pour lequel des provisions vous sont offertes; mais ce que je redoute avant tout

اتباع الهوى وطول الاصل وفصائل على وصفاقية ومعاساته وزهده ونسكه اكثر من ان يأتي عليه كتابنا هذا او غيره من البكتب او يبلغه اسهاب مسهب او اطناب مطنب وقد اتينا على جهل من اخبارة وسيرة وانواع كلامة وخطبه في كتابنا المترجج بكتاب حدائيق الاذهبان في اخبار آل مجد عليه الصلاة والسلام وفي كتاب مزاهر الاخبار وظرائف الاتار للصغوة النورية والذرية الزكية البواب الرحة وينابيع للحكة قال المسعودي والاشيآء التي استحق بها اصحاب رسول الله صلعم الغضل هي السبق الى الايمان والهجرة والنصرة لرسول الله القرى منه وبذل النفس له والعم بالكتاب والتنزيل

pour vous-mêmes, c'est l'entraînement des passions et la longueur du délai qui vous est accordé. »

Qu'on ne cherche ni dans ce livre ni ailleurs la peinture fidèle des vertus d'Ali, de ses grandes qualités, de ses sages discours, de sa piété et de son austérité. C'est un sujet si vaste que tous les développements, tous les détails seraient, insuffisants. On trouvera cependant une esquisse de son histoire et de sa biographie, ainsi que de ses sentences et homélies, dans notre livre intitulé Jardin des intelligences ou Histoire de la famille du Prophète, et dans un autre de nos écrits dont le titre est, Les jalons de l'histoire et les curiosités des monuments, ouvrage qui traite de la lumière pure et de la race sans tache, porte de la miséricorde et source de la sagesse. (Cf. tome 1, p. 8 et p. 56.)

Si le nom glorieux de premiers musulmans, l'honneur d'avoir accompagné le Prophète dans sa fuite et sur les champs de bataille, d'avoir vécu dans son intimité et versé son sang pour lui; si la vraie notion du Koran et de la révélation. la guerre pour la cause sainte, la pudeur, le والحماد في سبيل الله والورع والزهد والقضا والحكم والفقية والعملم وكل ذلك لعلى رضة فيه النصيب الاوفر والخط الاكبر الا ما ينغرد به من قول رسول الله صلّعم حين آي بين اصحابه انت اي وهو صلّعم لا ضدّ له ولا ندّ وقوله انت منى بمغزلة هرون من موسى الا انه لا نبى بعدى وقوله عمّ من كنت مولاة فعلى مولاة اللهم والله من والاة وعاد من عاداة ثم دعاؤة عليم الصلاة والسلام وقد قدم اليم انس الطائر اللهم ادخل عليم الى احب خلقك اليك يأكل معى من هذا الطائر فدخل عليم على الى اخر الحديث فهذا وغيرة من فضائله وما اجتمع فيه من الخصال عما لم يوجد في غيرة ولكل فضائله وما اجتمع فيه من الخصال عما له الم يوجد في غيرة ولكل فضائل عمن تقدم من الخصال على الم يوجد في غيرة ولكل فضائل عمن تقدم

renoncement, la pratique de la justice, la connaissance du droit et de la science en général; si tous ces titres placent les Compagnons du Prophète au-dessus des autres hommes, certes Ali doit être mis au premier rang, puisqu'il posséda la plus riche part, l'ensemble le plus parfait de ces mérites. Mais les paroles mêmes du Prophète lui assignent une place distincte. Mahomet, dont les paroles sont hors de toute contestation, de toute opposition, ne lui a-t-il pas dit, en instituant l'Ordre de la fraternité : « Ali, tu seras mon frère? » Et aussi : « Tu es auprès de moi ce que Aaron était auprès de Moïse; mais il ne viendra plus de prophète après moi. » Et cette autre sentence : « Qui m'aime aime Ali. O mon Dieu! protége ses amis, combats ses ennemis. » Enfin le souhait exprimé par Mahomet, lorsque l'oiseau anas lui fut envoyé: « Seigneur, conduis auprès de moi celui de tes serviteurs que tu préfères, afin qu'il mange avec moi cet oiseau, » paroles qui furent suivies de l'arrivée d'Ali, etc. jusqu'à la fin de la tradition.

Ces prérogatives et bien d'autres encore s'unissaient chez

وتأخر وقبض النبى صلّعم وهو راض عنهم يخبر عن بواطنهم بموافقتها لظواهرهم بالايمان وبذلك نزل التنزيل وَتُولَّى بَعْضُهُم بَعْضًا فلما قبض الرسول وارتفع الوى حندثت امور تنازع الناس في صحتها منهم وذلك غيريقين ولا يقطع عليهم بها واليقين من امرهم ما تقدم وما روى مما كان في احداثهم بعد نبيهم صلّعم فغير متيقى بل هو ممكن ونحن نعتقد فيهم ما تقدم والله اعلم بما حدث وهو ولى التوفيق،

Ali à des vertus incomparables, qu'on chercherait vainement chez tous ceux qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi. Le Prophète mourut en exprimant à ses Compagnons la joie que lui inspirait le parfait accord de leurs pensées et de leurs actes en matière de foi, comme le témoigne le livre saint dans le verset : «Ils s'aimaient les uns les autres. » Mais le rôle que jouèrent les Compagnons du Prophète, après sa mort et à la fin de la révélation, est trop incertain pour qu'il soit permis de l'apprécier en parfaite connaissance de cause. Leurs actes antérieurs à la mort de Mahomet présentent seuls un caractère de certitude; le reste des traditions qui les concernent est contestable, quoique possible. Quant à nous, nous n'acceptons comme article de foi que cette première période de leur vie.

Dieu seul connaît les événements; de lui vient toute protection!

FIN DU TOME QUATRIÈME.

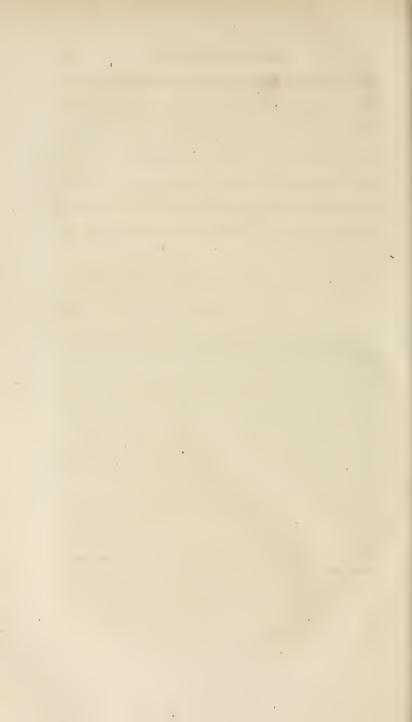

### VARIANTES ET NOTES.

- P. 1 (1). Dans la table des matières qui fait suite à la préface (t. 1°, p. 24), le titre de ce chapitre présente quelques différences de rédaction. Cette irrégularité, qui dénote chez Maçondi un travail trop rapide, a été déjà signalée, t. III, p. 447, et nous en trouverons d'autres exemples dans la dernière moitié de l'ouvrage.
- P. 10 (1). Au lien de Julia, le Kamous écrit Liulia. Le vers cité quelques lignes plus loin se trouve dans Meidani (Proverb. n° 1849); voyez aussi le fragment publié par E. Quatremère, Journ. asiatique, mars 1838, p. 212. Le terme nesnus semble se rapporter à une des principales espèces de l'ordre des quadrumanes, soit au chimpanzé, soit à l'orang. Le Yémen, ou le sait, fourmille de ces animaux; c'est ce qui a donné lieu sans doute aux bizarres récits qu'on lit ici et dans l'Athar el-Bilad de Kazwini, p. 31 et 41. Cf. Niebuhr, Description de l'Arabie, p. 147.
- P. 13 (1). Kazwini (op. cit.) rapporte le même conte dans d'autres termes, et cite les quatre premiers vers, le troisième avec des variantes qui en modifient le sens :

- «Si vous m'attaquez, vous trouverez en moi un ennemi qui a abandonné la bride», c'est-à-dire, un adversaire faible et sans défense.
- P. 20 (1). Ce passage fixe le seus d'un renseignement présenté avec moins de précision dans le tome I, p. 93. Faute de l'avoir bien compris, Ibu Khaldoun, persuadé qu'il s'agit, non pas de l'ensemble des tribus juives, mais seulement d'une armée, accuse Maçoudi d'exagération, et se livre à toutes sortes de considérations stratégiques sur l'impossibilité de l'aire manœuvrer une pareille armée, de la nourrir, etc. (*Prolégomènes*, trad. de M. de Slane, t. 1, p. 15.) Plusieurs des critiques dirigées par l'historien philosophe contre l'auteur des *Prairies d'or* ne sont pas mieux fondées, et prouvent qu'il lisait assez légèrement les ouvrages qui sont l'objet de sa controverse. Maçoudi n'a fait que suivre ici la leçon de l'Ancien Testament, *Exode* xii. 32. (Vover aussi Jahn. *Archeologie*, t. H. p. 91.)

P. 40 (1). Le calcul n'est pas exact, car les distances mentionnées dans ce paragraphe formeraient un total supérieur à cent mille parasanges. Ces erreurs ne sont que trop fréquentes chez notre auteur; voyez, par exemple, t. II, p. 413; t. III, p. 440 et passim. Mais il est juste de tenir compte des fautes de copie et des lacunes dans les nomenclatures de ce genre; ainsi la distance de Bagdad à la Mecque, omise dans tous les exemplaires, se lit seulement à la marge de L, sous cette forme : ومن بغداد الى مكة, etc.

P. 51 (1). B et D donnent un premier vers ainsi conçu:

En outre, B ajoute ce vers, qui serait le dernier de la citation :

- P. 52 (1). Une copie porte شوبل, une autre הפנו, j'ai cru devoir conserver la leçon déjà suivie t. Ier, p. 287, au chapitre des rois de la Chine. Le nom propre Amour répond très-probablement à בְּבֶּר, et Soubil à בְּבֶּר, dans la table ethnologique de la Genèse, x, 2. Ibn Khaldoun (Histoire universelle, traduction turque de Soubhi-Bey, p. 14) cite ces noms avec plus de régularité, et critique, non sans raison, la leçon عبور فالم الموالدين والما الموالدين والموالدين de Tubal descendent les peuples de la Chine, à l'orient de la terre, etc.»
- P. 57 (1). Au lieu de *Choubin*, prononciation arabe du persan *Tchou*pin, B lit موس ; D موس ; D موس
- P. 61 (1). Ce nom est illisible dans toutes les copies. A n'en donne que la première moitié, مسطيس; B écrit منطوس; L منطوس, J'ai conservé la leçon choisie par M. Chwolsohn, Die Ssabier und der Ssabismus, II, 367 et la note.
- P. 62 (1). B porte "Limital" «le Temple de l'Épi;» toutes les autres copies donnent la leçon du textc. M. Chwolsohn, op. eit. p. 367 et p. 368, a cru devoir modifier ce passage, et lire "Limital" «l'ordre on le gouvernement.» Pour de semblables raisons, ce savant a substitué à "ονες «la forme,» "ἀναγκή.

Ibid (2). A et L'lisent 8,0; Vénus; mais comme le temple dédié à cette

planète est nommé deux lignes plus bas, il faut admettre, avec M. Chwolsohn, la leçon مشترى, qui, d'ailleurs, se lit dans les copies B et D.

- P. 64 (1). B est la seule copie qui termine cette citation par deux vers du poème attribué à Ibn Aïdoun; il est inutile de les reproduire, puisqu'ils ont été publiés et traduits par l'auteur de Die Ssabier, etc. II, 371.
- Bid. (2). Le mot حشوية (من ماه dans B et L) a été précédemment employé par Maçondi dans une courte notice sur les Sabéens de Harrân (t. 1er, p. 199), et nous l'avions traduit, non sans hésitation, par la « doublure ou la lie des philosophes.» Les preuves données par M. Fluegel sur la véritable signification de cette expression assez obscure (Die Ssabier, t. I, p. 642) me semblent décisives, et je n'hésite pas à corriger en ce sens le passage en question du premier volume.
- Ibid. (3). Au lien de Okboun, B porte عنول: La honne leçon, qui est celle de A, se retrouve dans la copie de l'Inde.
- P. 68 (1). Les variantes de ce mot, défiguré par les copistes, sont citées par M. Chwolsolm (II, 374); on lira avec intérêt, dans le même ouvrage, une savante notice sur les doctrines de cette secte, qui est plus comme sous le nom de Mendaîtes. (Voy. op. cit. 1, 106.)
- P. 71 (1). Kazwini a fait usage de ce morceau dans son Athar el-Bilad, p. 35, et il en a retouché quelques expressions pour lui donner plus de précision. La description due à la plume de Maçoudi est trop vague pour qu'il soit aisé de voir à quel monument chinois il est fait allusion. Les marchands arabes qui visitaient la Chine avaient-ils décrit à leurs compatriotes les merveilles de la pagode de Sou-Tcheou , le fameux Pèh-chi-t'ah , ou de la non moins célèbre tour de Nanking, détruite ou du moins fort endommagée par les rebelles Taïpings en 1856? L'une et l'autre étaient élevées de neuf étages, tandis que l'expression فيم مسبعة paraît indiquer une construction à sept étages. Cependant le Rév. Ch. Milne (La vie réelle en Chine, p. 373) cite une particularité curiense, qui pourrait jeter quelque clarté sur ce passage de notre livre. Ce voyageur assure avoir lu dans une description bouddhique de la pagode de Nauking, qu'on avait placé au faîte une pierre précieuse, illuminant la mit, pour éloigner les influences unisibles, etc. Un fait analogue se lit dans la relation de Hionen-Tsang. Plus loin, M. C. Wilne ajoute : « En examinant les idées des Chinois touchant «l'usage et l'objet de ces pagodes, celle qu'on peut regarder comme uni-« verselle et prédominante dans tous les rangs de la société est que ces «édifices ont des rapports sérieux et intimes avec les destinées de la loca-« lité où ils se trouvent. . . . La construction d'un pareil monument est sup-

«posée assurer à la contrée environnante la protection et la bienveillance « du ciel, et agir comme un conducteur électrique pour attirer les présages « favorables. » Voilà qui explique l'usage des pierres magnétiques et l'attraction inquiète dont parle l'historien arabe.

P. 73 (1). Telle est la leçon des copies A et D. B porte جكراكر داد L كراكر Au rapport de Yakout, Kerkouyeh est une ville du Seïstan, où se trouve un temple du feu que les Guèbres ont en grande vénération.

P. 74 (1). B حریش; D حریش; mot illisible en L.

P. 76 (1). A (الكاديان). L'orthographe de ce nom est fixée par Yakout. « On nomme ainsi, dit-il, une petite ville du Fars, chef-lieu d'un canton « florissant. Elle renferme un pyrée très-vénéré chez les Guèbres, qui « viennent y chercher le feu sacré de fort loin. » Ce renseignement est copié mot pour mot par un intéressant voyageur du iv siècle de l'hégire, el-Mokaddessi, auteur d'une description du monde musulman, dont j'espère publier prochainement des extraits dans le Journal asiatique (copie appartenant à M. Sprenger, fol. 278).

P. 78 (1). L'évaluation des distances est exacte. Kovar est, ou plutôt était une bourgade sise à moitié chemin entre Djour et Chiraz, à égale distance de l'une et de l'autre, c'est-à-dire à soixante kilomètres. Djour, ville d'origine sassanide, se prononce, en persan, Gour, ce qui signifie un tombeau, ou mieux une chambre sépulcrale taillée dans le roc. (Voy. les extraits du Modjmel, publiés par M. J. Mohl, Journ. asiat. décembre 1841, p. 503.) La superstition musulmane changea ce nom en celui de Fironz-Abâd «séjour du bonheur ou de la victoire.» Istakhri donne sur les ruines sassanides de Gour de curieux détails, que j'ai résumés dans mon Dictionnaire de la Perse, p. 175.

P. 79 (1). Il y a en cet endroit une inexactitude qu'il fant attribuer à la ressemblance graphique des formes Chir, Chizer et Chiraz. La source du feu dont parle l'auteur n'est autre que le Nar-Dirakch, célèbre pyrée, situé non dans le voisinage de Chiraz, comme le croit Maçoudi, mais à Chiz, ou, d'après la prononciation locale, Guizîn, ville du district d'Ourmyab. Sir H. Rawlinson a eru retrouver les vestiges de ce temple dans le Takhté-Suleïmán, ruines qui, en effet, ne peuvent être éloignées de l'ancienne Echatane du nord. (Voyez Journ. of the geogr. Society of London, t. X., p. 71. Conf. le Livre des routes d'Ibn Khordadbeh, Journ. asiat. mai-juin 1865, p. 487; et sur la légende des trois mages, la version un peu différente rapportée par Yakout, omrage cité, p. 369.)

- P. 80 (1). Leçons donteuses : B نارموا ; D زارموا ; je n'ai trouvé nulle part ailleurs la mention de ce temple sassanide.
- P. 85 (1). Le deuxième vers n'est donné que par B et L. B ajoute un quatrième vers :

P. 88 (1). Ibu Khaldoun (*Prolégomènes*, t. I, p. 23) cite avec plus de détails les contes relatifs à *Irem aux piliers*; mais au lieu de les considérer comme le produit de l'imagination populaire, il en attribue l'invention aux commentateurs du Koran, gênés par la singulière construction grammaticale, *Aadin irema*. Le vieux rabbin converti auquel Maçoudi accorde trop de confiance, Kaab el-Ahbar, appartenait à une famille juive, domiciliée dans le Yémen. Il a propagé, de concert avec Ibn Abbas, un grand nombre de légendes talmudiques parmi les néophytes musulmans; il mournt l'an 32 de l'hégire.

- P. 89 (1). An lieu de الفهلويية, L porte الفهلوية «le pchlevi.»
- P. 90 (1). A نهاس ; L نهاس; D فنرع وسهاس; Hamzah d'Isfahân (éd. Gottwald, p. 30) prétend que, sous les derniers Arsacides, on traduisit soixante-dix ouvrages, au nombre desquels il cite le Livre de Sindbad et deux autres ouvrages, nommés Barsinas et Chimas.
- P. 95 (1). L'auteur fait allusion à la prétendue expédition de Mouça ben Noçeir contre une ville fantastique, que les uns placent dans le désert de Sidjilmassah, les autres dans le voisinage de l'Espagne; il en a été déjà parlé dans le chap. XVI, t. 1er, p. 369. Cette fable est une de celles que l'auteur des *Prolégomènes* accuse à bon droit Maçoudi d'accueillir avec trop de crédulité.
- P. 107 (1). If y a ici une ligue omise par les copies, à l'exception de L et de D.
- P. 108 (۱). L سنة اينه وتسعاية وثمان وعشرون سنة B وتسعاية وثمان المتعالية وثمان وعشرون سنة B
- ومن نوح الى محمد صلعم ثلاث الذي الذي وعشرون سنة وسبعاية واحدى وعشرون سنة واحدى وعشرون المعارضة واحدى واحد

P. 109 (1). Cette phrase, mutilée partont, n'est intelligible que dans L, c'est d'après cette copie qu'elle a été rétablie.

P. 116 (1). L'ajoute André Les de la génération de l'exactitude parfaite de la générations bien connues, comprises entre ces deux personnages, ne permet pas de reculer la naissance d'Adnân au delà de l'année 130 environ de J. C. Dépourvus d'archives nationales et réduits à la simple tradition orale pour les temps antérieurs à la prédication de l'islam, les Arabes ont ordinairement considéré les premiers siècles de l'ère chrétienne comme un âge fabuleux. Les données bibliques elles-mêmes ne leur étaient pas toujours accessibles, et c'est en ce sens que le célèbre généalogiste et grammairien Ibn Doreid affirme que les noms ethniques antérieurs à Adnân sont des mots syriaques, dont l'étymologie échappe aux investigations de la science (texte arabe, publié par M. Wüstenfeld, p. 20). Conf. Annales muslem. I, p. 13.

P. 120 (1). Khindif signific courir les pieds en dedans. Les raoui, ou conteurs du désert, ont brodé sur ce sobriquet et celui des trois fils d'Elyas, une fable niaise, que les historiens sérieux, tels qu'Ibn Dorcid, Ibn Kotaïba, etc. ont en le bon goût de passer sons silence; elle est racontée dans le Kamous, an mot خنن ف. Cette femme, d'origine codaïte, avait éponsé Elyas, vers l'an 35 de notre ère. (C. de Perceval, op. cit. 1, 192.)

P. 124 (1). Dans le manuscrit B, cette citation est précédée de deux vers, omis par les autres :

P. 129 (1). B attribue à Abou Talib deux vers improvisés dans cette circonstance: وكان أبو طالب حاضرا فلما شعع هذا الكلام من هذا القائل في النبي وما يكون من أمرة في المستقبل أنشا يقول أن لسنا أوله وأخروه في الحكم العدل الذي لا تنكرة وقد جهدنا جهدنا للغيرة وقد عهدنا أوله وأخرة

Ce fragment est probablement interpolé.

P. 131 (1). Voici encore un passage ajouté dans la même copie : وفي المطلب قال والبية الى عبد المطلب قال

P. 136 (1). Entre les deux derniers vers, B ajoute un vers, dont le premier hémistiche ne s'adapte pas exactement au mètre de la pièce :

Le fragment cité dans le texte appartient au moutékarib, 1er geure, 1e espèce, où le dernier pied, فعول, se contracte en فعول. Cette substitution n'est pas d'un usage fréquent; ou n'en trouverait, je crois, aucun exemple chez les Persaus, qui out fait choix de ce mètre pour leurs épopées.

P. 139 (1). L présente une rédaction différente et moins claire :

اقام فى بنى عمر بن عوف اكبر من بالمدينة بينا على كلثوم بن هرم ثم احد بنى عوف فاقام بها ثلثة وابتنى المجد وقد قيل انه اقام فى بنى عمر بن عوف اكثر من ذلك وقيل انه نزل الخ

Le reste comme dans les autres copies.

P. 141 (1). Le premier vers a été déjà cité par l'auteur, t. I<sup>er</sup>, p. 144, avec la variante جمكة, au lieu de يفكر. B ajoute encore quatre vers, qui ne renferment aucune difficulté, ni de prosodie, ni de sens :

ويعرض في اهل المواسم نفسه فلم يرّ من يوفى ولم يرّ داعيا واصبح لا يخشى من الناس واحدا بعيدا ولا يخشى من الناس دانيا بذلنا له الاموال من كل مالنا وانفسنا عند الوغى والناسيا ونعيا ان الله لا رب غير» وان رسول الله للحق داعيا

P. 145 (1). Abou 'l-féda a résumé en quelques lignes cette longne discussion. (Yoy. Vie de Mohammed, trad. par M. Noël Desvergers, p. 97.) Dans le Tarikhi Nichandji, abrégé chronologique fort estimé des Ottomans pour l'exactitude de ses renseignements, le nombre des campagnes du Prophète est évalué à vingt-huit. Celles dont il confia le commandement à ses lieutenants s'élèvent à trente-neuf. Les premières sont toujours nom-

mées غزوة, par les biographes du Prophète; les autres بعوث ou سوية, selon leur importance.

P. 149 (1). L وشبعتهم ما قدمنا آنفا من قول ابن عباس انه قبص M. C. de Perceval, sans se dissimuler l'obscurité qui règne sur cette question, a comparé les différentes sources historiques à la constitution des années arabes, et en a tiré cette conséquence que Mahomet, au jour de sa mort, devait avoir un peu plus de soixante et un ans et neuf mois, en années solaires. (Op. cit. III, p. 331.)

# كان رجوعه من الطائف في جوار : P. 155 (1). On lit de plus dans L مطعم بن عدى على ما قيل من التنازع في التاريخ

P. 163 (1). On trouve dans le tome III des Proverbes de Meïdani (éd. de Freytag, p. 607 et suiv.) une liste de cinquante-neuf sentences, appartenant à Mahomet, et dans le nombre une dizaine de celles qui sont citées par Maçoudi. Les autres sont disséminées dans le reste de l'ouvrage et attribuées aux personnages les plus marquants du 1er siècle de l'hégire. Outre que les leçons de Meïdani ne s'accordent pas toujours avec celles des Prairies d'or, ce secours était bien insuffisant pour l'intelligence d'un texte aussi concis, et dont chaque mot aurait besoin d'un commentaire.

P. 170 (1). Le sens particulier que prend ici est justifié par les nombreux exemples que cite El-Moubarred, dans le Kiamil, où cette sentence est l'objet de longues explications. (Voyez le premier fascicule de cet ouvrage, le seul publié jusqu'à présent, Leipzig, 1864, p. 3.)

P. 174 (1). 
$$B$$
 et  $L$  ajoutent une autre sentence : وقوله استعينوا على على قضا حوائجكم بالاسرار معلى قضا حوائجكم بالاسرار

Ibid. (2). Il y a ici une erreur des copistes, car le véritable nom d'Ibn Doreïd est Abou Bekr Mohammed, fils d'el-Haçan, fils de Doreïd, ainsi que le prouve le témoignage d'Ibn Khallikân (texte, p. 698). Je dis que cette erreur doit être attribnée aux copistes, parce que Maçoudi, qui avait connu Ibn Doreïd à Bagdad, et qui lui consacre une notice détaillée dans un des derniers chapitres de son livre, ne pouvait ignorer le nom de ce

célèbre écrivain. Ibn Khallikân apprécie en ces termes le Livre choisi, auquel notre texte l'ait allusion : ه وهو مع صغر مجمه كثير الفائدة « un de « ces livres de haulte graisse, légers au pourchas, et de substantifique « mouëlle. » Le même biographe donne quelques détails sur les auteurs dont les noms sont cités par Maçoudi.

P. 184 (1). Le nom de ce rebelle, dont la révolte promptement étouffée a laissé peu de traces dans les Chroniques, était Bohaïr, fils d'Yas, fils d'Abd Allah es-Sulami. Telle est, du moins, l'opinion de Beladori, qui ajoute qu'il fut brûlé dans la grande cour ou moçalla de la mosquée. (Voy. Liber expugnationis regionum, I, p. 98.)

P. 198 (1). Ibn Doreid, si exact dans l'orthographe des généalogies arabes, le nomme, non pas Salith, mais Abou Salith Sebrah, fils de Kaïs. Il est vrai que, six lignes plus haut, cet écrivain mentionne dans les mêmes termes un certain Soleim, fils de Kaïs; ce qui laisserait supposer une légère confusion dans les copies. (Voyez l'édition publiée par M. Wüstenfeld, p. 267.)

P. 201 (1). Le renvoi indiqué par l'auteur n'est point tont à fait exact. Ce n'est pas dans le chapitre relatif aux anciennes dynasties de la Perse, mais ailleurs, en parlant des Kurdes (t. 111, p. 251), qu'il a rappelé la victoire de Féridoun et le fameux drapeau du forgeron; encore, dans ce passage, le nomme-t-il درفش کاوان. Ici, au contraire, la véritable leçon est rétablie d'après la copie de Leyde. On lit dans le Chah-Nameh:

# فروهشت از زرد وسرخ وبنفش هی خواندش کاویانی درفش

P. 206 (1). Les quatre vers qui suivent manquent dans les trois meilleures copies :

هُـرّ صريعا والتقانى برجله وبادرنى رأس العمام جريبر فقال قتيلى والحوادث عمّة وكاد جريبر السرور يطير فقال ابا عمرو قتيلى قتلته ومثلى قليل والرجال كثير فارسل يهينا ان رمحك ناله واكرة ان تخلق وانت امير

P. 209 (1). B et D complètent ainsi la citation : مثلی علی مثلك تقديمه الكنب فقال اخو : P. 213 (1). On lit ce fragment de plus dans deux copies الأعور في ذلك .

لم اركاليوم كان احلى وامر من يوم اغوات اذا وبن الثعور من يوم اغوات اذا وبن الثعور من غير ذلك كان اسوى واشر

P. 221 (1). La copie B, dans laquelle j'ai déjà signalé un certain nombre d'additions qui n'appartiennent sans doute pas à l'anteur, place en cet endroit un épisode entier ainsi conçu :

واثَّتِن الاعور بن قطَّبة فحمل من المعركة فسال حاله ان يريحه تحتها حين بلغ اليها ففعل فقال

> ایا نخلة الرکبان لا زلت فانظری ولازال فی اکناف جرعائك القطر

وحمله عوف بن تيم الزيات فلما قرب من النفلة قال لحامله ويحك ارحنى تحتمها ساعة فانى ارى قد حانت منيتى فحطه عندها فقال

اينا تخلمة بين العنايب فبلغةً سقيت الغوادي المرحنات من الخيل

P. 223 (1). Après le premier vers, B et D domient celui-ci :

تركن لههم على الاقسام محرا وبالحقويس اياما طوالا

Le dernier vers ne se lit pas dans L.

P. 228 (1). Trois copies ajoutent quelques mots, qui ne paraissent pas être à lenr véritable place : ه کان پخضب بالحنا والکتم «Il se teignait « avec le hennè et le *ketem*. »

P. 231 (1). Il semble que ce sobriquet ait été appliqué au chef persan, par allusion à la description de la Perse, telle qu'elle lui est attribuée dans le paragraphe de la page précédente. Tabari, qui glisse sur cet événement, donne au général de l'armée persane le nom de Fironzân, et place l'entrevue à Haçek.

P. 239 (1). La phrase se termine antrement dans L : وشق من عبب القيس والأرقم من ثعلب بن وائل

P. 243 (1). If et B ajoutent cet hémistiche :

# حتی اذا حلّ بها حواها

P. 247 (1). Le sens est obscur, et l'on ne voit pas s'il faut employer la première ou la seconde personne du verbe. En prenant Rébyâh pour sujet de la phrase, j'ai pensé surtout à une bravade assez fréquente chez les poètes du désert. C'est à peu près dans le même ordre d'idées qu'Antar, ivre de joie lorsqu'il a retrouvé sa bien-aimée Ablah, s'écrie:

« N'était celui dont la main puissante a suspendu les cieux, je ferais « du dos de mou cheval le dôme de la voûte céleste, »

P. 252 (1). Une note marginale de la copie *D* nous apprend que ce surnom n'appartenait pas à Abd Allah l'aîné, lequel mourut en bas âge, mais à nu petit-fils d'Otmân, c'est-à-dire au fils d'Amr surnommé lui-même dibadj «brocart;» Ibn Kotaïba (édition autographiée, p. 100) tient exactement le même langage et cite à l'appui de son opinion ce vers de Moudrik:

« En entrant chez le fils d'Amr, il me semblait pénétrer au milieu des « trésors de Kaab.»

Il y a donc ici une méprise dont il faut accuser Maçondi.

P. 253 (1). Tout ce paragraphe jusqu'à la p. 255, l. 8, est cité textuellement par Ibn Khaldonn, *Prolégomènes*, p. 416.

P. 259 (1). La fin du second vers est ainsi rédigée en D: لانت صلاتم

Avant le dernier vers , L en place un autre qui paraît n'être qu'une va riante de la lecon du manuscrit D :

P. 290 (1). Ce passage est méconnaissable dan toutes les copies sans

exception, et j'ai dû m'écarter du sens littéral pour rendre ma traduction intelligible. On peut comparer ce qui est dit ici de la postérité d'Ali avec une liste plus complète donnée par Ibn Kotaïba, p. 406.

- P. 307 (1). J'ignore l'origine de ce mot; chaque copie l'écrit à sa manière : B تعالى: له باكة له باكة , له ياكة , له ياكة , له ياكة , C'est peut-être la transcription un peu altérée du persan سياهيه «corps de cavalerie, garde à «cheval.» Ce passage est omis dans l'extrait publié par M. Sprenger.
- P. 320 (1). Deux vers ainsi rédigés se lisent dans la copie A seulement :

P. 326. (1). Dans A ces vers sont autrement distribués : le deuxième hémistiche du premier vers est remplacé par celui-ci :

de sorte que le fragment se termine par un hémistiche isolé: والموت احلى etc.

P. 342 (1). B et L donnent une rédaction différente :

L'une et l'autre leçon se trouvent dans L. L'extrait du docteur Sprenger ne s'écarte pas ici de notre texte.

P. 346 (1). A ajoute un vers qui est le deuxième de la pièce :

- P. 356 (1). B et L لخيل المضوية «la cavalerie de Modar;» L «du Hadramaut.» La leçon de A est justifiée par les mots qui suivent : الحرير الاخضر
- P. 371 (1). Pour qui connaît le caractère des Arabes, singulier mélange de grandeur et de puérilité, le trait raconté ici et si difficile à traduire honnêtement n'a rien qui doive surprendre. Les copies ne fournissent aucune variante digne d'être signalée; mais dans l'extrait publié par M. Sprenger,

la réponse d'Ali est moins laconique, bien qu'aussi malaisée à rendre en termes décents : وقال الذهب فانت عتيق دبرك ايام عمرك قبيعين «Éloigne-toi, Ini dit Ali, et que ton dos soit inviolable pour le reste de tes jours; etc.»

- P. 383 (1.) La copie D donne ce chapitre comme la continuation du précédent sans séparation aucune; le même désordre se remarque dans les chapitres qui suivent.
- P. 386 (1). Ce fragment commence par deux autres vers dans les copies A et D :

- P. 392 (1). A et D citent un quatrième insurgé qu'ils nomment Abd er-Rahman, fils de Yaghout ez-Zohri; mais, comme le fait remarquer judicieusement une annotation marginale de D, ce nom doit être raturé, puisque Abd er-Rahman était mort sous le règne d'Otmân. Le même renseignement se lit dans Ibn Kotaïba. Il faut donc croire que Maçondi, s'étant aperçu de son erreur, l'avait effacée du manuscrit qui a servi de prototype aux copies A et D, tandis qu'elle s'est perpétuée dans les copies provenant d'une source différente.
- P. 409 (1). Ge fragment fait partie d'un long discours commenté par l'auteur du Kiamil (édition Wright, I, p. 14). Dans cet onvrage l'expression ومناه والمالية والمالية est remplacée par الله عن "Que Dien les récompense!» Cette phrase proverbiale est employée ici ironiquement. Toutes les copies sauf D donnent وبلغت الثلاثين j'ai suivi le manuscrit D dont la leçon me paraît plus naturelle; elle est d'ailleurs d'accord avec celle du Kiamil. Reiske a cité le même morceau, mais avec un grand nombre de fautes, dans ses annotations au premier volume des Annales d'Abou'l-féda, p. 67 et suiv.
- P. 412 (1). A فارستان Yakonbi (édition Juynboll, p. 45), faisant allusion au même événement, dit simplement le pout de Nehrevân; mais à la page suivante il cite le canal de Tararistân parmi les dérivés de l'Euphrate. Il en est également question dans Istakhri, Liber climatum, p. 49.
- P. 414 (1). Passage tronqué dans tontes les copies, sauf D. B et L ne donnent que le premier hémistiche. A remplace le second par les mots : ما البك فانظر ألنا يلتي الغس العلم المعاددة المعاد

- P. 416 (1). Ce singulier récit, qui ne se rattache nullement au sujet principal, est clairement expliqué par Tabari dans le chapitre intitulé Bataille de Nehreván. D'après cet ancien chroniqueur, Mahomet avait prédit à Ali qu'un homme, portant le signalement indiqué dans notre texte, se trouverait parmi les schismatiques et que sa présence scrait pour Ali le présage assuré de la victoire. Cette tradition, sur laquelle Maçoudi ne s'exprime pas avec netteté, explique la curiosité témoignée par le khalife et son empressement à rechercher Mokhdadj parmi les morts. Au lieu de Mokhdadj, Tabari écrit  $\omega_i$ .
- P. 418 (1). B et L A et D الخيال Il ne peut y avoir de doute sur l'orthographe véritable de ce nom. L'auteur du Méraçid el-ittila' et Yakout, dans son Dictionnaire des synonymes yéographiques, disent qu'il faut le prononcer comme diminutif de Nakhleh. Bekri ajoute: «C'est une loca-«lité voisine de Koufa sur la route de Syrie. Ali s'y arrêta avant de harangner «ses troupes.» (Conf. Weil, Gesch. der Chal. 1, p. 236.) La même prononciation est donnée par le Kamous.
- P. 435 (1). Nom douteux. B ; فيرون ; D ; فيرون; D ; Ibn Kotaïba, dans le chapitre où il traite des principales sectes musulmanes et en explique les noms, parle d'un certain hérétique qu'il nomme Ma'rouf, fils de Kharraboud. Cette leçon n'est pas sans analogie avec celle de la copie de l'Inde.

### TABLE

# DES PRINCIPALES MATIÈRES

# CONTENUES DANS LE TOME QUATRIÈME.

| Avertissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pages. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Chapitre LXII. Des quarts du monde; des éléments; des caractères distinctifs de chaque partie de la terre, au levant, au couchant, au midi et au nord; des vents; de la puissance exercée par les astres, et autres détails qui se rat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Théorie des quarts de la terre dans leurs rapports avec les éléments, p. 2. — Pourquoi certâines contrées sont inhabitables, p. 4. — Durée de l'influence des astres, p. 5. — Influence du climat sur l'homme, p. 9. — Des êtres surnaturels, p. 10. — Tradition relative aux nesnas, p. 12. — L'anka et l'irbid, p. 15. — Prédiction de Khaled, prophète des Beni Abs, p. 21. — Tradition relative au cheval, p. 23. — Du degré de confiance qu'on doit accorder aux traditions, p. 25. — Influence des saisons sur la digestion, p. 29. — Opinion d'Hippocrate sur le nombre sept, p. 31. — De l'action exercée par le climat et les veuts, p. 32. — Aperçu de la superficie et des distances relatives des pays, p. 37. | ı      |
| Chapitre LXIII. Édifices consacres; monuments religieux; temples destinés au culte du feu et des idoles. Les astres et autres merveilles de ce monde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42     |
| Religion des premiers hommes, p. 42. — Culte des astres,<br>p. 43. — Prédication et voyages de Boudasf, p. 44. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |

L'idole Hobal adorée à la Mecque, p. 46. Temples du

Pages.

55

61

fices religieux chez les Francs et en Macédoine, p. 58.

temple de Jérusalem, p. 56.

sur un promontoire, p. 59.

474

Chapitre LXVI. Des édifices religieux chez les Slaves..... 58 Temple sur la montagne Noire, p. 59. - Autre temple bâti

Chapitre LXVII. Des édifices consacrés et des monuments religieux chez les Sabéens et d'autres sectes; renseignements divers qui se rattachent au sujet traité dans ce chapitre.....

> Temples de la Cause première et de la Raison, p. 61. - Forme des temples dédiés aux planètes, p. 62. - Mystères du temple de Harrân, p. 63. — Inscription syriaque à Harrân, p. 64. — Digression sur la nature de l'âme, p. 65. — Anteurs cités par Maçoudi relativement au culte des Sabéens, p. 68. — Temple magnétique en Chine, p. 69.

Chapitre LXVIII. Renseignements sur les temples du feu, 73 etc....

> Origine du culte du feu , p. 72. — Pyrées bâtis par le roi Aféridoun, p. 73. - Par les autres rois de Perse, p. 74. -Pyrée nommé Azerdjouï, p. 75. — Persépolis, p. 76. — Temples dans plusieurs villes du Fars, p. 78. - Tradition relative aux trois mages, p. 79. — Pyrée sur le canal de Constantinople, p. 80. - Aventure de Sabour avec la fille du roi de Hadr (Atra), p. 81. - Temple de Baalbek,

#### TABLE DES MATIÈRES.

p. 87. — Tradition concernant *Irem aux piliers*, p. 88. — Des recneils de contes populaires, p. 89. — Anciens édifices à Damas, p. 90. — Singulier mode d'échanges dans le pays de l'or, derrière Sidjilmaçah, p. 92. — Quelques autres édifices fabuleux, cités p. 93. — Tentative de percement de l'isthme de Suez, p. 96.

| Chapitre LXIX. Résumé de chronologie universelle depuis |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| le commencement du monde jusqu'à la naissance de notre  |     |
| Prophète, et autres détails sur ce sujet                | 100 |

Opinions des astronomes et des physiciens sur l'éternité du monde, p. 100. — Réfutation de ces théories impies, p.,103. — Chronologie universelle, p. 105. — Ères des Juiss et des Mages, p. 106. — Autres preuves contre l'éternité du monde, p. 110. — Arguments tirés du Koran, p. 111.

### 

Généalogie de Mahomet, p. 115. — Elle est incertaine à partir de Nizar, p. 116. — Liste des ancêtres de Maadd, d'après une source juive, p. 118. — Surnoms du Prophète, p. 119. — Année de sa naissance, p. 120. — La tribu de Koreich divisée en vingt-cinq branches, p. 121. — Origine du serment des Foudoul, p. 123. — Guerres de Fidjar, p. 125. — Restauration de la Kaabah, p. 126. — Discussion sur la date de ces événements, p. 129. — Enfance et jeunesse du Prophète, p. 131.

# 

Premiers versets du Koran révélés à Mahomet, p. 133. — Date de sa mission, p. 133. — Date de la conversion d'Ali, p. 134. — Les premiers disciples de l'islam, p. 136.

# 

A quel âge le Prophète reçut sa mission, p. (38. — Détails sur l'hégire, p. (38. — La prière du vendredi, p. (40. — Nombre des guerres commandées par Mahomet, p. (42.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <u>p</u>    | – Nombre des expéditions dirigées par ses lieutenants,<br>. 145. — Femmes et enfants de Mahomet, p. 145 et 147.<br>– Morale du Koran, p. 147. — Discussion sur l'âge de<br>Iahomet, p. 148. — Ses funérailles, p. 150.                                                                                                                                                                                                                                                | Pages.      |
| riques s    | XXIII. Précis des événements et des faits histo-<br>survenus entre la naissance et la mort de notre<br>cophète                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| P<br>P<br>a | enfance, p. 151. — Autres détails sur les guerres de l'idjar, p. 153. — Snite de la biographie de Mahomet, p. 154. — An 1 de l'hégire, p. 155. — An 11, an 111, n 1v, p. 156. — An v.1, p. 157. — An v.1, p. 158. — An v.11, p. 159. — An 1x, an x, p. 160. — An x1; nort du Prophète, p. 161. — Ses enfants, p. 162.                                                                                                                                                 |             |
|             | XXIV. Des locutions (sentences) nouvelles intro-<br>par le Prophète et inconnues avant lui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 163         |
| F           | quence des anciens Arabes , p. 164. — Éloquence du Pro-<br>phète , p. 165. — Suite de ces sentences , p. 166. — Au-<br>eurs qui les ont recueillies , p. 174.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Chapitre 1  | LXXV. Khalifat d'Abou Bekr le Véridique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175         |
|             | généalogie; abrégé de sa vie et de son histoire, p. 177.  — Son austérité, p. 178. — Sa conduite à l'égard d'Abou Sofiân, p. 179. — Histoire abrégée des enfants d'Abou Bekr, p. 180. — Par qui son élection fut contestée, p. 183. — Il meurt empoisonné par les Juifs; ses dernières paroles, p. 184. — Ses conseils aux généraux chargés d'envahir la Syrie, p. 186. — Faux prophètes dans le Yémen, p. 187. — Résumé des dernièrs événements de ce règne, p. 189. |             |
|             | LXXVI. Khalifat d'Omær, fils de Kattab (que Dieu<br>!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| - :         | généalogie; abrégé de sa vie et de ses guerres, p. 192.—<br>Ses surnoms, p. 192.— Simplicité de sa mise; ses mœurs<br>austères, p. 193.— Plaintes contre Saïd hen Amir, gou-<br>verneur d'Émèse, p. 193.— Frugalité de Selmân le<br>Persan, p. 195.—Mœurs d'Abon Oheïdalı, gouverneur de                                                                                                                                                                              | i<br>-<br>- |

la Syrie, p. 106. - Abou Obeid commande l'armée qui envahit la Perse, p. 197. - Bataille du Pont (on de Kous en-Natif), p. 198. - Mort d'Abou Obeid, p. 200. -Omar hésite sur le choix d'un nouveau général, p. 201. - Diérir el-Bédjéli défait l'armée persane sur les bords du Tigre, p. 205. — Bataille de Kadicych, p. 207. — Exploits de Galili el-Acédi, p. 208. - Autre relation de la même bataille, p. 210. - Prouesses du poëte Abou Milidjan, p. 213. - Nom des trois journées de Kadiçyeli, p. 219. — Vers prononcés par des musulmans blessés, p. 220. — Défaite et mort de Roustem, p. 222. — Date de cette bataille, p. 224. — Fondation de Basrah et de Koufah, p. 225. — Omar est assassiné par un esclave persan, p. 226. — Postérité de ce khalife, p. 228. — Conversation entre Omar et Abd Allah, fils d'Abbas, p. 228. — Hormuzân compare la Perse à un oiseau, p. 230. - Nômân conduit une armée contre les Persans, p. 231. — Il leur envoie Mogaïrali en parlementaire, p. 231. — Bataille de Néhawend, p. 233. — Nômân et le chef persan sont tués, p. 234. — Propos d'Amr, fils de Mâdi Karib, sur les principales tribus arabes, p. 236. — Comment il dépeint la guerre, p. 239. - Il raconte à Omar son premicr combat avec Rébyâh, p. 241. — Seconde rencontre de ces deny guerriers, p. 247.

### 

Sa généalogie; résumé de son histoire et de sa vie, p. 251.

— Ses enfants, p. 251. — Luve de plusieurs musulmans sons ce règne, p. 253. — Mauvais agents nommés par le khalife, p. 256. — Conduite scandaleuse de Walid à Konfah, p. 257. — Il est destitué sur les instances d'Ali, p. 261. — Plaintes contre Saïd son successeur, p. 261. — Mécontentement général contre Otmân, p. 265. — Aventure de Walid avec un sorcier juif, p. 266. — Cruauté d'Otmân à l'égard d'Abou Derr, p. 268 — Elle suscite une querelle entre Ali et Merwan, p. 271. — Ammar fomente la révolte, p. 274. — Les conjurés se réunissent à Médine, p. 276. — Otmân est assiégé dans son palais, p. 278. — Il meurt assassiné, p. 281. — Vers contre ses meurtriers, p. 283. — Réponse d'un poête du parti d'Ali, p. 286.

|      | 288 |
|------|-----|
| ses  |     |
| ails |     |
| ı et |     |
| des  |     |
| ans  |     |
| oâ-  |     |
| λlí, |     |
|      |     |

Généalogie de ce khalife; aperçu de son histoire et de ses expéditions, p. 289. — Ses enfants, p. 290. — Détails sur les pertes des musulmans à la bataille du Chameau et à celle de Siffin, p. 293. — Noms des chefs du parti des

Chapitre LXXVIII. Khalifat d'Ali, fils d'Abou Talib. . . .

à celle de Sissin, p. 293. — Noms des chess du parti des Kharidjites, p. 295. — Griess de certains musulmans contre Ali, p. 296. — Amr, sils d'el-Assi, s'allie à Moâwiah, p. 298. — Conseils donnés par Mogarah à Ali, p. 299. — Autre tradition sur le même sujet, p. 300.

Chapitre LXXIX. Récit de la journée du Chameau; ses causes; combats livrés pendant cette journée, etc........................ 304

Les conjurés partent pour Basrah, p. 305. — Remords d'Aïchah; premier faux serment des musulmans, p. 306. — Ali entre en campagne, p. 307. — Défilé de son armée à Basrah, d'après un témoin oculaire, p. 309. — Commencement des hostilités, p. 315. — Ali adresse des reproches à Zobeïr, p. 317. — Mort de ce chef, p. 319. — Talhah est tué, p. 321. — Lutte acharnée autour du chameau d'Aïchah, p. 326. — Anecdotes sur cette bataille, p. 332. — Intrigues de Djérir; sa mission chez Moâwiah, p. 338.

— Alliance de ce dernier avec Mogaïrah, p. 341.
Chapitre LXXX. Résumé de ce qui s'est passé à Siffin entre

les habitants de l'Irak et ceux de la Syrie........... 343

Entrée en campagne d'Ali et de Moâwiah, p. 344. — Premiers engagements sur les bords de l'Euphrate, p. 345. — Avantages remportés par l'armée d'Ali, p. 348. — Négociations inutiles; reprise des hostilités, p. 350. — Les huit journées de Siffin, p. 351. — Ali prend part à la lutte, p. 355. — Mort d'Ammar, p. 359. — Prouesses de Mirkal, p. 361. — Paroles de Hodaïfah à son lit de mort, p. 364. — Mort du fils d'Omar, p. 367. — Conduite héroïque d'Ali, p. 369. — La nuit du grondement, p. 376. — Le Koran est arboré au bout des lances, p. 378. — Défection des officiers d'Ali, p. 379. — Manœuvres déloyales d'Achât, p. 381.

Chapitre LXXXII. Expédition d'Ali contre les révoltés de Nehrewân; mort de Mohammed, fils d'Abou Bekr; mort d'Achter en-Nakhâyi, avec d'autres détails qui se rat-

> Discours prononcé par Ali, p. 411. — Combat près du pont de Tararistân, p. 413. — Prouesses d'Ali, p. 414. — Singulière anecdote sur Mokhdadj, p. 415. - Défection de la tribu de Nadji, p. 418. - Déloyauté de Maskala, p. 419. - Lutte des deux partis en Égypte, p. 421. -Mort du fils d'Abou Bekr, p. 422. - Achter est empoisonné, p. 423. — Controverse sur la conduite d'Ali pendant ses deux grandes expéditions, p. 424.

Chapitre LXXXIII. Assassinat du prince des Croyants Ali, 

> Ibn Moldjem et ses deux complices, p. 426. - Ils s'adjoignent deux autres Arabes, p. 428. - Perpétration du crime, p. 429. - Dernières recommandations d'Ali, p. 431. — Date de sa mort, p. 433. — Supplice d'Ibn Moldjem, p. 434. - Vers relatifs à ces événements, p. 435. — Tentative de Borek contre la vie de Moâwiah, p. 436. - Zadaweih assassine Kharidjah au lieu de Amr, p. 437. - Prédictions d'Ali, la veille de sa mort, p. 43g.

Chapitre LXXXIV. Paroles mémorables d'Ali; sa piété et autres détails sur sa vie..... 441

> Simplicité de ses mœurs, p. 441. — Fragments de ses homélies sur le monde et la vie future, p. 442. - Autre

Pages

| fragment sur le même sujet, p. 444. — Portrait d'Ali par |
|----------------------------------------------------------|
| Dirar, fils de Damrah, p. 446. — Tradition prophétique   |
| concernant ce khalife, p. 449. — Reproches adressés à    |
| ses ennemis par Ibn Abbas, p. 451. — Paroles d'Ali à son |
| lit de mort, p. 452. — Autres ouvrages de Maçoudi où il  |
| a été parlé de ce khalife, p. 455. — Pourquoi Ali l'em-  |
| portait sur tous les Compagnons du Prophète, p. 456.     |
|                                                          |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.



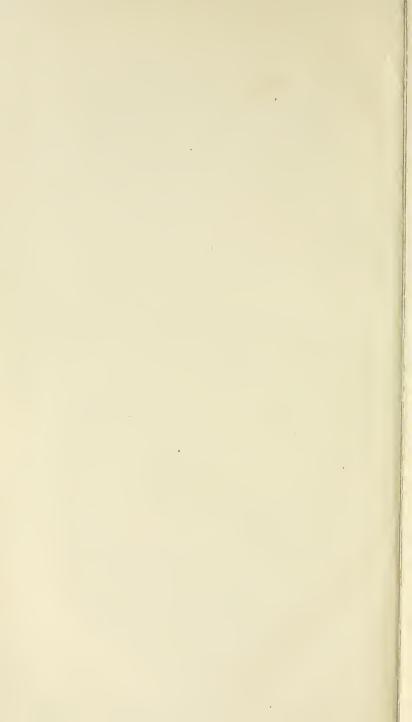





PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

